الدكنورمحت الهي الدكنورمحت الهي

الماري ال

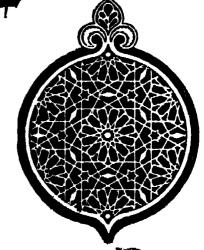



الناشر: مكتبة وَهَبُّهُ ١٤ شايع الجمورية. بعابين امتاح: - ت : ٩٢٧٤٧







# الدكنورمحت الهجي

المان المان

الناشرُ مكتبهٔ وهبَ ١٤ شارع الهجمهورية - عابدين تليزن ٩٣٧٤٧٠

### الطبعة السادسة

سنة ۱۹۸۲ هـ ـ سنة ۱۹۸۲ م

جميع الحقوق محفوظة

دار غريب للطباعة

۱۲ شارع نوبار ( لاظوغلی ) القاهرة

ص ٠ ب : (٥٨) الدواوين تليفون : ٢٢٠٧٩

# بسم الله الرحمن الرحيم

# مقدمة الطبعة الخامسة

عولجت الفلسفة التى وردت للمسلمين على عهد العباسبين من تفكير الغرب الاغريقى الوثنى ، وشروح الديانات الشرقية الهندية والفارسيية ، و د كلام ، اليهود والمسيحيين حول اليهودية والمسيحية ، من جانب بعض علماء المسلمين : الفلاسفة والمتصوفة والكلاميين منهم ، بانها تنطوى على الخير للاسلام في حجته وتأييد مبادئه ، واخذت طريقها الى الاعتقاد .

وعولجت من جانب فريق آخر من علماء السلمين كذلك ـ وفي مقدمتهم الغزالي ـ بانها ضلال يتعارض تماما مع هدى الاسلام ، وأن ما ورد معها من صور الحجاج والبرهنة لا تحتاجه رسالة الله ، التي جاء بها رسوله صلى الله عليه وسلم في قرآنه المجيد • ففيه من اسلوب الاقتاع ما يكفى « المتجدد » عن تأثير الالف والعادة في الاقتناع ، ويحمله بمنطق الانسان السليم على الاسمان بها •

كما عولجت ـ بعد أن ناقشها علماء المسلمين تأييدا أو انكارا لما جاء فيها من مبادىء ـ من جانب الغربيين من المستشرقين على أنها مرأة تنعكس عليها ايجابية الفكر الاسلمى فيها فى تبعيته ، ومن الهدم وعدم البناء ، أو البناء الذي لا يضيف جميدا ، وانما بضيف تكرارا عن طريق الشرح .

وهذا الكتاب: «المجانب الالهي من المتفكير الاسلامي » يعرض بحثا في جانب واحد مما عالجه القدامي قبل المسلمين من اغريق وشرفيين ، مضافا اليه ما يمثل الفكر الاسلامي كما يصوره علماء المسلمين الذين اشتغلوا بالفلسفة ، وهو جانب الألوهية ، ويميز فيما يعرضه بين ما للمسلمين وما لغيرهم ، ثم يضع ما ينسب الى المسلمين في مواجهة ما يدعو اليه القرآن الكريم ، كما يوصل ما لغير المسلمين بربطه بتراث الماضي الديني لديهم في الغرب والشرق على السواء • ويستخلص النتيجة الضرورية ، وهي :

۱ ــ ان كتاب الله فيه اكتفاء ذاتى فى مجال الحجية والبرهنــة على ما ينطوى عليه من مبادىء وقوانين اجتماعية وانساينة ·

٢ ... وان عمل علماء المسلمين فيما ورد اليهم من فلسفة اغريقية وشرقية، سواء بالتأييد أو المعارضة لها لم يكن له من أثر في حياة المسلمين الا تعقيد أصول العقيدة الاسلامية وفتح مجال التلبيس والاحتمال الذهني فيما لا مجال فيه، وتفتيت الاتجاه الاسلامي الى اتجاهات عديدة من اتجاهات: المتكلمين، والفلاسفة ، والمتصوفة ، وتزويد الطائفية والمذهبية في الأمة الاسلامية بما يعمق الهوة بينها في الجدل واللجاج في الخصومة العقيدية .

٣ ــ وان منهج البحث الذي طبق في مجال الألوهية هنا في هذا الكتاب لدى فلاسفة المسلمين يجب أن يأخذ مكانه في بحث ما للمتكلمين والمتصوفة في هذا المجال أيضا ، وفي مجالات أخرى لعلماء المسلمين تأثروا فيها بالفكر المستورد من الغرب والشرق في القرنين الثاني والثالث من قرون الهجرة المباركة ، كمجال تفسير القرآن الكريم ، حتى يصفى دين الله من شوائب الفكر الريض للانسان في تراثه ، ويبقى في هدايته واضحا وذا حيوية •

وان لم يكن قد خرج لنا حتى الآن بحث جانب آخر من جوانب التفكير الاسلامى يساوى منهجه منهج هذا الكتاب فى عرضه فسلوتنا الآن ان هذا الكتاب « قدوة » يمكن للدارس والقارىء للفكر الاسلامى ان يفيد منها فى تمييز الاسلام فيما يحيطه من الفلسفة الاسلامية وتنسب الى علماء المسلمين

نساله سبحانه أن يهدينا سواء السبيل •

مصر الجديدة ١٥ من ذي القعدة سنة ١٣٩١ هـ

۱ من ينساير سنة ۱۹۷۲ م ٠

محمد اليهي

\*\*\*

### مقدمة الطبعة الرابعة

لم تزل الحاجــة ماسة الى ما استهدفه الكتاب: الجانب الالهى من التفكير الاسلامى ٠٠٠ من الفصل بين الفكر الدخيل ، والمبادىء الاسلاميــة الأصيلة ٠٠٠ قائمة ولم يزل ما دعا اليه من مناقشة الطارىء على المجتمع الاسلامى وعلى عقيدته وايمانه بالاسلام ، وتوفير الاعتبار كل الاعتبار للقيم الاسلامية وحدها ٠٠٠ امرا واجبا لصالح المسلمين في تماسكهم واستقامة اتجاههم في الحياة ٠

واذا مر على ظور هذا الكتاب الآن للمرة الأولى ما يزيد على الخمس عشرة سنة ، فالتطورات الايديولوجية والعنف في اقحام بعض الايديولوجيات الأجنبية على هذا المجتمع أو ذاك من المجتمعات الاسلامية في أفريقيا واسيا الآن ٠٠٠ يدفع الى الحرص على هدف الكتاب ، ويجعل منه بالتالى نداء جديدا وفي الوقت نفسه نذيرا للأمة الاسلامية في حاضرها بمعرفة اسلامها ، والبقاء في اطاره ان هي نشرت الاستقلال والسلميادة ، وطلبت السلمام والاستقرار ، وسعت الى التقدم الانساني والسلوك السوى في الحياة .

فما كان دعاؤه بالأمس الا طلبا للتحسرر والاستقلال عن التمييز بين ما للأمة الاسلامية خاصا بها ، وبين ما هو زاحف قادم عليها من وثنيسة الاغريق التى أخذت صبغة الفلسفة وطابع التفكير الاسسانى ، ومن سلبية الصوفية الفارسية ، وعزلة الاتجاه الهندى ، وجدل الكلاميين من اليهسود والمسيحيين السابقين .

ومع يقظة الايمان الاسسلامى اذ ذاك ، ورده الكثير من انسواع هذا الدخيل ٠٠٠ فقد كان له خطره فى ذلك الوقت على الايمان والقيم الاسلامية معا : وهو خطر التمزيق الى طوائف ٠٠٠ وخطر التلبيس والتشويش على اتجاه الخط المستقيم الذى ترسمه هداية الله فى كتابه الكريم .

ان مواجهة الفكر البخيل أيا كان نوعه ومصدره ٠٠٠ هي ضرورة حتمية لبقاء المجتمع الاسلامي مستقلا بايديولوجيته ومحافظا على وحدته وقوته ٠

ومساهمة هذا الكتاب في توضيح مواجهة السلمين للفكر الاغريقي والشرقي في القرن التاسع الميلادي ٠٠٠ لا تقل في الثرها عن مواجهة الفكر

العلمانى الصليبى فى القرن التاسع عشر فى زميله كتاب: « العدر الاسسلامى الحديث وصلته بالاستعمار الغربى ، ٠٠٠ ولا تقل كذلك عن مواجهة الفكر الماركسى اللينينى الالحادى فى القرن العشرين فى أخ لهما وهو كتاب: « الفكر الاسلامى والمجتمع المعاصر » •

ان الأمة الاسلامية في حاضرها لا ينبغي لها أن تغلق النوافذ دون الفكر المعاصر ، كما لم تغلقها دون الفكر الاغريقي في الماضي ، ولا الفكر الفارسي أو المديني المسيحي واليهودي ، ولكن يجب أن تتريث في قبوله ، ولا تتوانى في رده ان كان يحمل خطرا يهدد وجودها واستقلال ذاتيتها ، كما فعلت بالأمس •

والكتب الثلاثة التى اشير اليها هنا تعرض للضعف أو الخطــر الذى يتسم به الفكر الدخيل فى بعض جوانبه ٠٠٠ وتدعو الى يقظة اسلامية تصون مجتمعات هذه الأمة من التبعية أو الضياع ، فقد ضاعت اليــوم مجتمعات القوقاز ، والمجتمع الألبانى وصهرت جميعها فى مجتمع آخر يتبنى ايديولوجية اجتثت الاسلام من اصوله فيها وهو المجتمع الشيوعى ٠٠٠

كا ضاعت بالأمس مجتمعات في البلقان ، بعــد مجتمعات الأندلس وصقلية ، واذيب في مجتمع الكنيسة الكاثوليكية ٠٠٠

ان العلم والتكنولوجية شيء ، والاتجاه المادى الالحادى أو العلمانى شيء آخر ، وتقدم السلمين كما يعتمد على العلم والتكنولوجية ، ، ويتطلب بقاء المسلمين على اسلامهم ، ان هم ارادوا أن يكون لهم الوصف بالاسلام ، وأن يستمروا في البناء في تاريخهم المجيد ، والله الموفق ،

مصر الجديدة في يناير سنة ١٩٦٦ م٠

محمد البهي

### مقدمة الطبعة الثالثة

كان القصد من طبع هذا الكتاب للمرة الثالثة هو تأكيد تلك الفكرة التى حملت على تأليفه ونشره ، وهذه الفكرة هى : « تقييم » الفكر الانسانى الذى نفذ وتسرب الى المسلمين من الشرق والغرب على السواء ٠٠٠ هى « تقييم » الفلسفة الاغريقية التى وصلت من اثنينا فروما الى الاسكندرية ثم انتقلت منها الى مدارس الشرق الأدنى وهى مدارس الشام والعراق ، وكذلك « تقييم » الفلسفة الشرقية وعلى الأخص الفارسية والهندية ،

حتى اذا تجلت قيمة الفكر الدخيل فى المجتمع الاسلامى وبرزت اسسه ومقوماته ، اتضحت بالتالى مبادىء الاسلام وتعاليمه وتميزت تميزا لا لبس فيه عن تلك الأسس والمقومات • وبذلك يعرف نطاق الاسسلام ، كما تعرف دائرة الفكر الفلسفى • • • وسينمى الانسان بعد ذلك معسرفته الصحيحة بالاسلام ، كا يعطى لنفسه الفرصة الكافية لنقد الفكر الصادر من الانسان •

حاول قبل الآن فريق من علماء المسلمين الأوائل أن يوضح الفرق بين الفلسفة وبين الاسلام ، والقيمة الذاتية لكل من النوعين ولكنه فى الحكم على قيمة الفلسفة بوجه خاص كان يستعير من الدين التعبير عن الحكم ، ويصيفه مرة في عبارة « الكفر » و « الالحاد » أو في صيفة الوجوب والالزام والأولى في الحكم على قيمة الشيء أن يحلل الى عناصره ، وأن « يقيم » كل عنصر بمقوماته وبآثاره •

وقد آثرنا الطريق الثانى فى هذا الكتاب ، وتتبعنا تاريخ الشاكل الفلسفية وتطوراتها ، ومن البسيط الى المركب ، ثم مرة اخرى من المركب الى المبسط اجزائها .

وعن طريق هذا المنهج وقفنا أمام عناصر أو أراء لا يستطيع العقسل الانساني غير المتحيز أن يبررها ويسترسل في تعليلها ، بل لابد أن يأخذها على أنها رواسب من العقائد القديمة ، صيغت في صيغ فلسفية ورتبت في سلسلة من المقدمات المنطقية ، وهي في حقيقة أمرها عقينة أكثر منها منطق ، وأمن تعبدي آكثر منه شيء قابل للتعليل :

كما أنه اتضح من جانب آخر أن الفلسفة مهما ادعت أنها قامت على اساس من البحث الحر والمنهج المنظم ، والتفكير الذي لا يتأثر من مؤثرات البيئة والثقافة والتوجيه والعقيدة والعرف والتقاليد وغير ذلك مما من شائه أن يؤثر على الانسان كانسان ، وخاصة في تفكيره واسلوب هذا التفكير . وفي حكمه والتعبير عنه ، اتضح أن الفلسفة مهما ادعت ذلك ، فهي البحث التحليلي لا تخرج عن كونها مركبا عقليا تسهم فيه كل مؤثرات البيئة ، ثم تأخذ لونا جديدا فحسب ، وتتبع تسلسلا معيذ افي الترتيب والاستنتاج ،

ومن هنا لا تخرج الفلسفة الشرقية عن كون اساسها دينا وعقيدة ٠٠٠ هى دين الفرس والهنود على السواء ، وعقيدة الزرادشتيين والبراهميين خاصة منهم ٠

كما لا تخرج الفلسفة الاغريقية بالرغم من كثرة مدارسها واختلاف النعوت التى ينعت بها فلاسفة هذه المدارس عن كونها صياغات عقلية ومناهج منطقية تعيد عقيدة الاغريق ووثنيتهم وما كان لديهم من عادات متأصلة فيهم : فأفلاطون فى فلسفته فى النفس وفى الدولة ٠٠٠ لم يخرج عن التأثر بما كان مألوفا لدى الاغريق من تقرقة بين المواطنين وتصديد لطبقاتهم ، وأرسطو لم يخرج فى فلسفته التالية اطلاقا عن وثنية الاغريق وايمانهم بالهة كثيرة ، كل اله منها له منطقة نفوذ خاصة به ٠٠٠ وهكذا بقية فلاسفته .

ومما تتميز به الطبعة الثالثة: أنها الممجت في مجلد واحد ما كان اخرج من قبل في مجلدين ، ومن ثم لا يكون ثمة فاصل في التصور الذهني لدى القارىء بين المقدمة والتفريع عليها ، فلم يكن المجلد الأول الا مقدمة تصور انواع الفلسفة التي دخلت المجتمع الاسلامي ، والسبل التي وصلت منها ، ثم مشاكلها ، والمجالات الفكرية لدى المسلمين التي تأثرت بكل نوع منها ، ولم يكن المجلد الثاني الا توضيحا لتأثر المفسكرين المسلمين في مجالاتهم الفكرية : سواء فيما سمى بعلم الكلام أو ما سمى بالتفكير الشرقي أو التفكير الاغريقي ، وكان واضحا أن التفكير الديني الشرقي كان له أثره في مجالين : في مجال علم الكلام الاسلامي وفي مجال التصوف ، أما الفلسفة الاغريقية فكان لها مجالها أيضا في علم الكلام الاسلامي ، على نطاق ضيق ، وفيما عرف لدى المسلمين باسم الفلسفة .

وبهذا الادماج ، يتهيأ لقارىء الكتاب الصورة الكاملة لدخول الفكر الفلسفى الأجنبى ، واتصال المسلمين وتأثرهم به فيما انتجوه من خليط جمع بين الدين والفلسفة ، وهو خليط لا يرجع الى الدين وحده كما لا يرجع الى

الفلسفة وحدها ، ويحمل من القيم ، نوعا لا يقف أمام « التقييم » ، وآخر قيمته من ذاته تدفع على الاقناع والايمان به وفي خاتمة هذا الكتاب يتضبح للقارىء الهدف من تأليفه : وهو أن تبقى رسالة الله في بعد عن صفة الانسان كي ترسم الطريق المستقيم لهداية الناس جميعا ، كما يبقى الفكر الانساني مستقلا عن أن تشويه عقيدة أو ايمان كي لا يحجم الانسان عن نقده و « تقييمه » •

والانسان في حاجة دائما الى ايمان لا يقبل النقد والشك · والى تفكير يمارس فيه نشاط الطبيعة العقلية ومحاولة حل ما يلقاه الانسان من مشاكل من الزاوية الانسانية ·

أمران متقابلان ٠٠٠ ولكنهما ضروريان لحياة الانسان ٠

ان الوجود كله قائم على التقابل ٠٠٠ وهدف الحيساة أخيرا محاولة الجاد الانسجام بين المتقابلين ٠

وفي ختام هذه الكلمة اشكر الصديق الأستاذ محمد فتحى عثمان على ما أولاه من عناية في اخراج هذا الكتاب ٠٠٠

سبتمبر ۱۹۹۲ م ۰

تكتور محمد البهي

\*\*\*

### مقدمة الطبعة الثانية

### الكتاب الأول:

تحكى هذه الطبعة الثانية للقسم الأول ما رسمته الطبعة الأولى له من هدف ، ومنهج ، وما اشتملت عليه من موضوعات •

وتنفرد عنها في المادة بالزيادة والتفصيل في بعض الموضوعات ، وفي السلوب العرض بالبسط والتوضيح •

والله أساله التوفيق والهداية

صفر سنة ۱۳۲۸ ه · ديسمبر سنة ۱۹۶۸ م ·

\*\*\*

#### الكتاب الثاني:

هذا الجزء الثانى الذى تعالج فيه موقف فلاسفة المسلمين المنطقيين فى المشرق من الفكر الاغريقى فيما بعد الطبيعة حسب المنهج الذى وضع لطبعته الأولى ، وللغاية التى سيطرت على العرض هناك ، يسير فى طبعته الثانية على نفس المنهج ، ولنفس الغاية •

أما المنهج فهو اتباع الحيدة في تصوير الآراء وتقويمها ، وأما المغاية فهي نتيجة ذلك المنهج في تقويم المذاهب والفكر • ومما تتناوله هذه المغاية ، ان يقف دارس الفلسفة على ثمرة دراستها ، من معرفته بأصول النقد المعقلي ، وأن يقف المسلمون على قيمة الحكمة الانسانيسة ومدى اثرها على الدين والتدين ، ثم اخيرا على الجدل المعقلي على العموم حول الله تعسالي ، وفي دائرة ما بعد الطبيعة •

وما زيد في هذه الطبعة الثانية يدخل في باب توضيح المجمل ، وتنظيم المفصل ، وربط الآراء بما يجعلها سهلة التناول ، وقريبة التذكر ·

والله اسال التوفيق والهداية •

۱۳ صفر سنة ۱۳۷۱ ه. •

۱۳ نوفمیر سنة ۱۹۵۱ م ۰

محمد اليهي

\*\*\*

### مقدمة الطبعة الأولى

الكتاب الأول:

موضوع هذا الكتاب ، وهو : « الجانب الالهى من التفكير الاسلامى » ، قد لا يكون جديدا على قراء الفلسفة الاسلامية ، لأنه يتعلق بد « الله » كما حاول المسلمون شرحه في الأزمنة المختلفة •

ولكن منهج البحث فيه ربما يكون جديدا: لأنه اعتمد على النقد العلمى وحده ، دون أن يتبع ميلا خاصا الى ثقافة معينة ، أو أن يتأثر بحكم مؤرخ عقلى بالذات : والجدة في منهج البحث تتبعها جدة العرض والتصسوير ، والاختلاف في عرض الموضوع وتصويره لل الموضوع نفسه لله في الشيمة بين عمل عقلى وآخر .

وباعتماد هذا الكتاب ، في أسلوب عرضه ، على النقد العلمي وحده ، خرج عن أن يكون رواية « للمشاكل الالهية » كما تركها المسلمون ، وصبح له أن يعد « تاريخا » للتفكير الاسلامي الالهي ، يبين قيمة العمل العقلي للمسلمين في الناحية الالهية من حيث هو في ذاته ، وأثره في تطور العقيدة ، باعتبار آنها شيء قام على اسلوب الدين ، وعلى ما لطبيعته من خصائص .

وقد حفزنى على هذا العمل - وان كان خطوة فى سببل الغاية التى توخاها الكتاب - انى وجدت العارضين للتفكير الاسلمى ، فيما قرأت ، ما بين منقص من شانه أو مبالغ فى تقديره ، أو متابع لواجد من الاثنين كما وجدت من يجعله - من حيث صلته بالعقيدة - الدعامة الأولى فى الدفاع عنها ، أو يذهب فى شانه الى أنه حتما مود بها ، أو مقلد كذلك لواحد من الاثنين • وكنت ظننت أن المستشرقين ، فى حكمهم على عمل المسلمين العقلى ، يبتعدون عن الاجحاف أو المبالغة فى التقدير ، ولكن رأيت - فيما قرأت لهم النهم قريبون لأن يعتبروا واحدا من الاثنين • وهم ، على كل حال ، ليسوا واحدا وراءهما •

واذا كانت الفلسفة تعد طابع التثقيف في العصر الحديث ، فليست هي معالجة المشاكل والبحث عن حلولها فحسب ؛ بل عرض ما بحث من مشاكل سابقة \_ تناولها الانسان بالحل وابداء الراي فيها \_ نوع من الفلسفة كذلك ، يراه التثقيف الحديث ضرورة للاستمرار في معالجة مشاكل الحياة الحاضرة والمقبلة ، وبالأخص اذا تعلق بالجانب الترجيهي فيها .

ومصر ، والبلاد الشرقية ، في نهضتها الحاضرة ، لابد لها حمنارة ، الم مكرهة حمن نوعى الفلسفة في التثقيف ، اذا أرادت السير في الحياة من الشرق مقر تراثها ، وهدفت الى البقاء فيه ·

واذا كانت المعاهد العليا ، عادة ، هي موطن الثقافة الفلسفية ، فالأزهر على الخصوص ، يجب أن يكون مركزها • لأن رجاله وقد عرفوا ما للانسان وهو الفلسفة ، بجانب ما لله وهو الدين ، قد عزت قدرتهم على توجيه الجماعة الاسلامية ـ وهي جماعة انسانية ـ واسعة المدى ، ومن هنا يكون سيرهم بالشعب فيها الى الأمام واضح الأثر •

والله اساله العون والتوفيق •

اول المحرم سنة ١٣٦٥ هـ ٦ ديسمبر سنة ١٩٤٥ م

\*\*

#### الكتاب الثاني:

هذا القسم الثانى من كتاب « الجانب الالهى من التفكير الاسلامى » يعرض موقف فلاسفة المسلمين في المشرق ، من التراث العقلى الاغريقى فيما بعد الطبيعة • وهو موقف يمليه عدم التخلى عن العقيدة الدينية ، والرغبة في احتضان الفلسفة الدخيلة •

وعلى وجه التحديد يذكر آراء المدارس الفلسفية فى « الوجود » وأصله، وما ينتهى اليه ورأى هؤلاء الفلاسفة فيه ، ويوضح أن رأيهم فى تصورهم « الوجود » وتصويرهم أياه يتمثل فى التوفيق بين الدين والفلسفة ، أكثر من أن يعبر عن بناء جديد فى التفكير الفلسفى فيما وراء الطبيعة •

كما يبين \_ بمساعدة سابق\_ : القسم الأول \_ أن انتخابه \_ ملكراء الفلسفية في هذه المشكلة التي حاولوا التوفيق بينها وبين الاسلام ، كان في نطاق محدود : لأنهم قيدوا بما سبقوا به في عصور « الاختيار » من عمل عقلي فيما خلفه الاغريق •

ومنهج البحث الذى سار عليه الكتاب فى قسمه الأول ـ وهو منهج الدقة فى الحكم دون التحيز لعاطفة أو البقاء تحت تأثير رأى معين تكون فى زمن سابق ، مع الاحتياط فى العرض حسبما تساعد المصادر الأصلية ـ هو نفسه الذى درج عليه الكتاب فى هذا القسم ·

ولكى يصل هذا الكتاب الى الدقة فى الحكم بقدر الامكان كان يرى لزاما عليه فى بحث بعض الموضوعات ، وهى التى يتوقف الراى فيها على الموازنة ، أن يستقصى فى غير تطويل طرفا من وجهات النظر المختلفة فيها وريما من أجل هذه الضرورة المنهجية يتعجل بعض القراء فى أن يصدروا حكما عليه بالميل الى الاستطراد • ولكن عدم الرغبة فى التبعية فى تصوير الآراء وتقديرها داتى الخذ بها هذا الكتاب نفسه دهى التى قد تصوره لدى النظرة الأولى هذا التصوير •

والمدارس الفلسفية الميتافيزيقية على اختسلاف رجالها ، واختسلاف التجاهاتهم ونتائجهم ، يتركز بحثها في فهم اصل « الوجود » والأديان سرجانب عنايتها بتوجيه الانسان سرتخذ نظرتها الى « الوجود » ، وما كان عنه ، وما يصير اليه ، أساس توجيهها للانسان .

لذلك لا يبتعد هذا القسم الثانى عن الموضوع الرئيسى للجانب الالهى عندما يتخذ من « الموجود » مادة عرضه وتقديره • كما لا يبتعد عن هدفه ، وهو عرض هذا الجانب في الجماعة الاسلامية ، عندما يعرض بالتفصيل رأى المسلمين العقليين •

واذا لم تتهيأ له الفرصة \_ بعد أن عرض أراء فلاسفتهم \_ ليذكر آراء بقية الطوائف الرئيسية الاسلامية في الجانب الالهي من تفكيرهم ، فلاحقه ، وهو القسيم الثالث ، سيتكفل أن شياء الله ببيان موقف رجال الاعتزال والأشاعرة من علماء الكلام ، وموقف رجال التصوف الاسلامي ، من التراث المقلى الأجنبي ، وعلى الأخص الاغريقي ، فيما بعد الطبيعة .

والله أساله المون والتوفيق •

ذی القعدة سنة ٣٦٦٦ هـ سبتمبر سنة ١٩٤٧ م

محمد البهي

卷密袋



### تمهيسد:

### معنى الفلسفة الاسلامية

#### الاختلاف في معنى الفلسفة الاسلامية:

اختلف المعالجون للتراث العقلى الاسلامي من مؤرخي الفلسفة في معنى الفلسفة الاسلامية ، تبعا لاختلافهم في موقفهم من العقلية العربية ،

فالذين يرون أن الجنس العربى ليس من صهاته التعمق في التفكير ولا الابتكار في الرأى والحلول لما يواجهه من مشاكل ، يعرفون الفلسهة الاسلامية بأنها : آراء المدارس الاغريقيه الفلسفية التي دخلت الجمساعة الاسلامية عن طريق الترجمة والنقل ، واشتغلت بها طائفة من علماء المسلمين، الم بشرحها أو بالتوفيق بينها وبين مبادىء الدين الاسهامي أن بدا هناك تعارض أو تناقض ، أمثال الكندى والفارابي وابن سينا وابن رشد وغيرهم ، ممن يعرفون في تاريخ الثقافة العقلية الاسلامية بالفلاسفة أو الحكماء . . . .

والفريق الآخر الذي يرى أن العربى انسان له من الخصائص العقليسة الطبيعية ما للانسان في أي مكان ومن أي جنس – ومن هذه الخصائص العمل العقلى المنظم الذي يسمى عادة باسم الفلسفة – يطلق الفلسفة الاسلامية على: تقكير الجماعة الاسلامية في الكون وفيما بعده وفي الانسان فردا وجماعة ، ولكن يقيد تفكيرها الفلسفي هذا بما ورد به الاسلام من مبادىء ووصسايا لأنها جماعة اسلامية ٠٠٠ وهذا الفريق الآخر هو العلماء الأوربيين(٢) ، في

<sup>(</sup>۱) من المثال دى بور الذى يقول فى كتابه ( الفلسفة الاسلامية ص ٢١ ـ ٣٧ ): « متابعة البحث مستقلا كان فكرة لا تقع فى مخ الشرقى ، الذى يصور لنفسه أن الانسان بدون معلم تلميذ الشيطان • وكل ما كان المسلمين انهم اقتفوا اثر الفلاسفة الهيلينيين رحاولوا الترفيق بين الفلاطون وارسطو تارة ، أو عمدوا الى التعاليم التى تحدث اصطداما فاسقطوها فى صمت ، أو أولوها بمعنى لا يتعارض بشدة مع العقيدة ( الاسلامية ) تارة اخرى » •

Wilhelm Dilthey دیلتای الثقافة العقلیة فیلهام دیلتای ۱۳۵۰ الثورخ الاالنی الثقافة العقلیة فیلهام دیلتای بنکر فی کتابه : Einleitunh in die Geistswissenschaft و ۱ من ۲۹۶ ملبع برلین سنة ۱۹۲۳ ) أن ، الغرب مدین للعرب فی توسیع نطاق الجبر الیونانی ، وهم

المغالب من غير المستشرقين ، ممن تناولوا تاريخ الجماعات الانسانية بالوصف والعرض بعنوان كرنها جماعات انسانية ، بغض النظر عما يفرق بينها من عقيدة أو هادات •

والمسلمون بناء على الرأى الأول : يدور عملهم العقلى في الطبيعة وفيما بعدها في دائرة ما رسمه الاغريق فحسب ، ليس لهم جديد في المشاكل ولا في حلولها .

بينما يجوز أن يكون لهم بناء فى تاريخ المحياة العقلية الانسانية · وأن يكون تفكيرهم استمرارا ... لا تقليدا ... لتفكير من سبقهم من مفكرى الاغريق وغيرهم · · · · بناء على رأى هذا الفريق الثانى ·

#### ومجمل القول أن هناك اتجاهين في تحديد الفلسفة الاسلامية :

احدهما: يقرم على عدم الاعتراف باستقلال العقــل العربى بالانتاج العقلى ، ويرى لذلك أن ما ينسب اليه من فلسفة لا يخرج عما عرف من فكر الاغريق ، تناولها العرب بالشرح والترديد .

والاتجاه الآخر : يرجع الى الاعتراف بقيمة العقل العربى وتساويه مع عقل أى شعب آخر في أنه يصح أن يكون له انتاج عقلى يتسم بالابتكار في

-

بلا شك قد هيئرا الأمر بتقدمهم الخاص الى نشاة العلم الطبيعى الحديث ؛ فتوسعوا فى الكيمياء عما وصلت اليهم من مدرسة الاسكندرية واوجدوا عدة مستحضرات كيماوية ، كما تقدموا فى الرياضة واستخدموها كالة للتقدير الكمى ( فى المساحة ) » اذ اعتسرف بان المطلية العربية يحق لها أن تنتج كعقلية أى جنس آخر ، وأنها قد أنتجت باللعسل فى بعض المرضوعات ، وأنه كان لهذا الانتاج اثر فى تطور العقلية الغربية ·

وهناك أيضا بعض المستشرقين المثال Montet استاذ اللغات الشرقية في جامعة جنيف ، فانه في كتابه : ( الاسلام ) طبع سنة ١٩٢٣ ، من ٥١ ، يتحدث عن الفلسفة الاسلامية بما ياتى :

 ورأينا أن سر نفوذ أرسطو العجيب على العقل العربى وعلى المسلمين جميعا هو نى طريقه تفكيره ، سواء أكان في الناحية العلمية التجريبية أم في الناحية المنهجية المنطقية .

ويلاحظ فيما عدا ذلك أن المناسفة الاسلامية وأن كانت في مبدئها وجوهرها الرسطية . لكن رغم ذلك ليست صورة مكررة للأفكار الاغريقية ، أذ العرب وأن احترموا الاغريق دائما كاساتذة لهم ، لكنهم فهموا كيف يحتفظون حاماً بطابع الأصالة والابتكار في فهمهم وتصويرهم لتعاليمهم ، ذلك الطابع الذي جمل لكتبهم ورسائلهم جدة خاصة ،

بعض الأحيان ، ان ام تحل سون انتاجه او ابتكاره حوائل خارجهة عن ذاته باعتباره عقلا انسانيا • وعلى هذا لا يرى الفلسفة العربية او الاسلامية عبارة عن فكر الاغريق وحدها التي احتضنتها العرب او المسلمون ، بل يجوز عند التفتيش أن يكون المقل العربي قد استقل ببعض المشاكل العقلية ، كما قد يكون له اراؤه الخاصة به سواء في المشاكل التي عرفها عن الاغريق ، او في غيرها من التي تنسب اليه •

وريما كان لأصحاب الرأى الأول شبهة في ظاهر الأمر: فالثقافة غير الاسلامية – ويخاصة الثقافة الاغريقية – التي دخلت الجماعة الاسلامية مع الأجناس الأجنبية وحماها رؤساء المسلمين حينا ، أو شجعوا على نقلها ومدارستها فيما بعد ٠٠٠ كانت ضخمة من جهة ، والصبغة العقلية العلمية كانت تغلب عليها من جهة ثانية ، والنقاش فيها من المسلمين بين قبول أو رد لها استغرق فترة النشاط للعقل الاسلامي المنتج ( التي آخر القرن السابع الهجري تقريبا ) من جهة ثالثة ٠٠٠ كل هذه المظاهر ، مع عدم وجود تراث علمي للمسلمين(١) قبل اختلاطهم بغيرهم ، حمل اصحاب هذا الرأي على أن يصفوا عمل الفكر الاسلامي بأنه لم يخرج عن النطاق الذي رسمه الاغريق ، ولا عن الشروح التي قام بها رجال العصر الهيليني الروماني ، وأن ما تناوله تفكير المسلمين في الطبيعة أو فيما بعدها من مسائل هي مسائل الفكر الاغريقي ، وما ذكره لها من حلول هي أيضا حلوله التي نقلت لهذه المسائل عن الاغريق أو عن تلامذتهم من اليهود والمسيحيين .

وهؤلاء الذين حكموا على العمل العقلى للمسلمين بهذا الحكم ٠٠٠ ان اختلفوا يرجم اختلفهم فيما بينهم الى عرض هذا وتصويره فقط ٠

<sup>(</sup>۱) اذ « المعرفة » التي كانت لديهم في عصرهم الجاهلي : لم تقم على مشكلة من مشاكل العالم وتحليلها ، ولم تتضمن شرحا منظما لماهية حقيقية من الحقائق ليه ؛ بل كأن قوامها التجارب البدائية ، ومثل هذه المارف لا تأخذ صبغة « العلم » ،

وقى عصر صدر الاسلام: كان القرآن الكريم وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم يمثلان ما كان لديهم من معرفة ، وهي معرفة « دينية » أو معرفة وحيية » ، ومثل هذه المعرفة وان حكم عليها بالعصمة من الخطأ الانها لا ترصف « بالعلمية » • اذ العلم يطلق على ضرب من معرفة الانسان ، كرنها بمقاييسه المعتبرة لديه من منطق أو تجربة ، وبلغت في الدقة عنده مبلغ اليقين الجازم •

وما كان للعرب الى أن اختلطوا بغيرهم من أرباب المثقافات الأجنبية لا يخبرج عن « الأدب » بنرعيه ، رعن تلك المعارف التي كونتها اللاحظة الأولية أو استصحبتها التقاليد ·

فبينما نرى « ماكس هورتن » الألمانى و « رينان » الفرنسى ، يبالغان فى هذا الحكم فيسلبان العقلية الاسلامية المتفلسفة كل أثر عدا الترديد والتقليد ، نرى « جولد زيهر » المجرى و « دى بور » المهولندى و « كارا ـ دى ـ فو » الفرنسى يخففون من هذا الغلو ؛ اذ يبنون أصل حكمهم على عدم الوقوف على المصادر العربية التى تصور لهم استقلال العقلية الاسلامية المتفلسفة •

ولو تركنا هؤلاء الأوربيين جانبا وادرنا النظر فيما كتبه المسلمون انفسهم عن تراثهم الثقافى العقلى ، وجدنا بعضا منهم مشل البيرونى وابن حزم والشهرستانى معلن حكمه بتأثر الفرق الاسلامية فى اصول مذاهبها وشروح هذه الأصول ببعض مسائل الديانات غير الاسلامية ، ويما نقل معها من تعليلات عقلية أو شروح مذهبية ، وقد يجاريهم فى هذا الحكم الآن بعض المؤرخين المعاصرين من الذين يعرضون التراث العقلى الاسلامى ،

### موقف مؤرخ الثقافة من الرايين:

ومؤرخ الثقافة في عرضه للحياة العقلية الانسانية في أية جمساعة ، بالرغم من مطالعته لرأيين متضاربين في وصفها ، يجب أن يقف من كليهما موقف الناقد المحايد والعارض لتيارات هذه الحياة واتجاهاتها كما هي ، دون أن يصنع من نفسه تحويرا في مجراها ، حتى يتبين له في نهاية الشوط قيمة كل من الرأيين •

وقد كان ذلك منهج بعض القدامى من المؤلفين المسلمين \_ على الأقل وعدا به \_ المثال محمد بن عبد الكريم الشهرستانى اذ يقول فى المقدمة الثانية لكتابه « الملل والنحل » : « وشرطى على نفسى أن أورد مذهب كل فرقة على ما وجدته فى كتبهم ، من غير تعصب لهم ولا كسر عليهم ، دون أن أبين صحيحه من فاسده وأعين حقه من باطله ، وأن كان لا يخفى على الأفهام الذكية فى مدارج الدلائل العقلية لمات الحق ونفصات الباطل وبالله التوفيق ه (١) . .

وعملا بهذا الموقف ، تعرض للتفكير الاسلامي في اطواره المختلفة حسيما السعقتنا مصادره لنعرف :

احقا تأثر التفكير الاسلامى : في الطبيعة وفيما بعدها ، بالفكر الاغريقي

۱۱ مسلمة ۱۱ ، اغراج بدران

على نحو ان هذا الفكر اقترح عليه السائل كما وضع له حلولها ٠٠٠ كما يقول بعض المستشرقين ؟؟

ا عقا تأثرت بعض الفرق الاسلامية ، في نشأتها وفيما كان لها من أراء ، بيعض الديانات الشرقية ٠٠٠ كما يقول بعض المؤرخين السلمين ؟؟

ام ان التأثر ... ان قبل بتأثر في الجملة ... كان في بعض ضروب التوجيه ، وفي نوع أو اكثر من انواع المعالجة ، دون المساكل ذاتها ودون بقية ضروب المتوجيه والمعالجة ؟ لأن المشاكل نفسها كانت للمسلمين كجماعة انسانية ، اذ هي من املاء الواقع ، وواقع أية جماعة انسانية في جملته مشابه لواقع جماعة أخرى ٠٠٠ وكذا بقية ضروب التوجيه والمعالجة كانت للعقل الاسلامي خالصة ، كما يقول أصحاب التقدير الذاتي لتفكير المسلمين ؟

والوقوف على قيم مثل هذه الأحكام في حيدة ، هو المهمة الأولى لتاريخ التفكير البشرى أو لتاريخ الفلسفة • وبهذا الحياد يستمر العقل الانسائى منتجا • • • وانحرافه عنه زج به في دائرة التقليد ، وذلك عندما يقع تحت تأثير العادة أو الشيوع أو غير ذلك من عوامل التأثر •

ولا كان التفكير الاسلامي متعدد الجوانب ، نرى لمدهولة الوصول الى تعرف قيمة الحكم على تفلسف المسلمين وعملهمم العقلي من وجهتي نظرت المالجين للتراث العقلي الاسلامي من اجانب ومسلمين ، ان نعرض جانبا بعد اخر منه على حسب وقوعه الزمني ٠٠٠ وجوانيه متعددة :

فمنه جانب الهي : يتناول الله وصفاته وعلاقته بالعالم .

وجانب اخلاقى : يتناول الانسان وسلوكه وغايته في الحياة ٠

والمر طبيعي: يتناول العالم المشاهد وتطوره ٠

وهناك جأنب آخر رياضي : يتناول الحساب والجبر والهندسة ١٠ الخ :

ولكل جانب من هذه الجوانب ٠٠٠ عوامل اثرت في نمسوه وتطوره ، وعلماء عرفوا بالترفر على الاشتغال به • وقد تكون العوامل التي اثرت في چانب من هذه الجوانب غير العوامل التي اثرت في جانب آخر منها ، وان كانت تنتهى جميعها الى مصدر عام واحد •

فان قبل مثلا: ان المسيحية اثرت في التفكير الاسلامي ١٠٠ فقد يكون هذا القول صحيحا في جملته ولكن ما اثر من هذا المصدر في الجانب الالهي لتفكير المسلمين ، أو تفلسفهم في الالهيات ، غير المسامل الذي اثر منه في الجانب الأخلاقي من هسذا التفكير وفشرحها \_ أو ما سنسميه مسيحية مفلسفة ، أو فلسفة المسيحية ، أو علم الكلام عند المسيحيين \_ هو مظنة التأثير في الجانب الالهي وبينما المسلما \_ أو ما سنسميه بالمسيحية النصيية ، أو المسيحية قبل الشرح والتفلسف \_ هو مظنة التأثير في الجانب الأخلاقي من التفكير الاسلامي ، أن أدعينا أن التفكير الاسلامي تأثر بالمسيحية على وجه العموم ١٠٠ وهكذا ١٠٠٠

والوقوف على مدى العمل العقلى للمسلمين وقيمته وما فيه من استقلال أو تبعية ٠٠٠ هو حقا هدفنا الرئيسي من عرض التفكير الاسلامي في تطوره على هذا النحو ٠

وهناك وراءه هدف آخر ٠٠٠ يتعلق بكتب المسلمين في العقيدة التي وضعت للدفاع عن عقيدتهم منذ القرن المسادس الهجسري وهي تلك التي اشتبكت فيها مناهج الفلاسفة وآراؤهم بمناهج الكلاميين السلفيين وآرائهم فلا يسهل فهمها الا بمعرفة العناصر التي فيها ، وهي عناصر اسلامية وغير السلامية وأصول العناصر الدخيلة غير الاسلامية ، تتوقف معرفتها على متابعة العرض لتفكير المسلمين على النصو الذي اشرنا اليه ٠

ومناك هيف ثالث • • • يجرنا اليه السير نحو الهدف الرئيسى : وهو ان الدفاع عن العقيدة الاسلامية قد لا يجدى في عصرنا العاضر الا بمعرفة قيمة ما انتجته العقلية الاسلامية في الجانب الالهي ، ان كان لها انتساح ، وكذا بمعرفة قيمة ما نقل عن الثقافات الأخرى • ولا شك أن الوقوف على قيمة حكم المستشرقين وحكم المسلمين المعالجين للتراث الاسلامي العقلي ، على عمسل المعقل الاسلامي في هذا التراث ، وهو الهدف الأول لمرضنا هذا كما ذكرنا ، يتضمن كذلك الوقوف على قيم العناصر العقلية سواء اكانت اسلامية ام غير السلامية • وفي بيان قيمتها يتضمع ضعفها او قوتها في ذاتها •

فتاريخ التفكير الاسلامي - كعلم مهمته العرض المصايد - قد يكون السلوب العصر في الدفاع عن العقيدة الاسلامية كذلك • وسيتضح أن صنعة الانسان العقلية - للمسلمين أم لغيرهم - مهما بلغت من الدقة والاتقان ، تقصر عن أن تزيد في قيمة الاسلام وعن أن تنمى الاعتقاد به ، فضيلا عن أن تنشئه •

ويهذا العرض • • • سنحصل اذن على غاية عامة انسانية لهبا سلة بالتفكير الانسانى فى الجملة : وهى الوقرف على قيمته فى حقية معينة من الزمن لدى جماعة معينة • وكذا على غاية أخرى خاصة : لهسا صلة يكتب المقيدة الاسلامية وبالدفاع عنها فى عصرنا الحاضر •

#### \*\*\*

وسنقدم هنا في المسرض ، الجانب الألهى من تفكين السلمين ، على الجوانب الأخرى منه ٠٠٠ لأمرين :

ان هذا الجانب كان المسيطر بوجه عام على تقلسف القدامي وعلساء القرون الوسطى •

ان السلمين لم يعنسوا بجانب مسن جسوانب تفكيرهم كما عنوا بهدا الجانب ، اذ الآله وصفاته ، وهو موضوع هذا الجانب ، على نحو ما ورد به الاسلام ، كان الأساس الأول في كيانهم ووجودهم كجماعة أتسانية معيئة ، تميزت بانها اسلامية ، لها غرضها وهدفها في هذه الحياة ، فكفاحها في دعم هذا الأساس كفاح من أجل هدفها أو كفاح في سبيل حفظ بقائها ، وأية ناحيسة من نواحي الجماعة الانسانية تمس حفظ بقاء الجماعة نفسها ، تلقى العناية الأولى من تفكيرها والحرص الشديد منها على صيانتها ،

### الجانب الالهي من التفكير الاسلامي :

الفاسفة الاسلامية الالهية ، أو فلسفة ما بعد الطبيعة عند المسلمين ، ضرب من ضروب العمل العقلى عندهم وتتميز عن الضروب الأخرى بموضوعها فقط ، فهى تشمل كل تفكير اسلامى فى الله ، سواء فى تصيد ذاته وصفاته ، أو فى شرح علاقته بالكون ، وبالأخص بالانسان فيه ، والكندى والفارابى وابن سينا وابن رشد من المكاء ، كابى الهذيل العلاف والنظام من المعتزلة وكالاشعرى وامام الحرمين والفزالى من الأشاعرة : فى أن كل واحد منهم استخدم المقل فى بحله الالهى فى حدود ما ورد به الاسلام ، مع مطنة تأثره باراء الاغريق ، لكن درجة التأثر بين هذه الطبقات الثلاث بالفكر الاغريقي متفاوتة ، من يعرفون باسم الفلاسفة والحكماء تعتير درجة التأثر عندهم أوضع منها عند من يعرفون بالمتزلة وإشاعرة على وجه العموم ؛ والأشاعرة أقل في التأثر من المعتزلة وإشاعرة على وجه العموم ؛

للمذاهب رأى الحكماء ورأى الأشاعرة متقابلين ، ويجعلون رأى المتسائلة وسطا بين الرابين •

ویجدر بیاحث الجانب الالهی من تفکیر المسلمین ، ان یتناول العدوامل التی کونته او اثرت فی تطوره فی مرحلتین ۰۰۰ لأن تلك العوامل لم تكن واحدة فی كل عصوره ، ولأنه كان لاختلافها اثر كذلك فی اختلاف طابعه ومظاهره • وبذا كان لكل مرحلة طابعها وخواصها ، ولكل منهما عوامدل میاعدت علی ما جصل فیها من تفكیر علی نحو خاص به •

فيجدر اذن بباحث هذا الجانب ان يعرض له فيما يسمى :

مرحلة ما قبل الاختلاط والنقل والترجمة ٠٠٠

ومرحلة ما بعد الاختلاط والنقل والترجمة •

وفى المرحلة الاولى: يتناول المؤرخ عرض التفكير الالهى للمسلمين فى حقبة يكاد يكون فيها هذا التفكير عربيا دار فى نطاق العقيدة الاسلامية وحون مبادئها • وفى الواقع هو يتناول فهم العقلية العربية للعقيدة الدينية منذ وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ، الى أن اشتد اختالاط المسلمين بالعناصر الأخرى غير الاسلامية من مسيحيين ويهود وفرس أو هنود • • • الى ذلك الوقت الذى حل فيه اعتبار هذه العناصر الاجنبية فى نفوس المسلمين ، ووقعت الوقت الذى حل فيه اعتبار هذه العناصر الرغبة فى الاستعانة بها • • • وبتعبير منها موقع التقدير حتى قويت لديهم الرغبة فى الاستعانة بها • • • وبتعبير المؤرخ السياسى : من عصر الخلفاء الراشدين الى اواخر عصر بنى امية •

ويصبح المتصدث عن تأريخ فهم المعقلين العربيسة العقيدة الدينية الاسلامية ، أن يسمى هذه المرحلة : مرحلة العرالة في تاريخ الجانب الالهي من التفكير الاسلامي • كما يصح أن يسمى عرض التفكير فيها : بتاريخ نشاة علم أصول الدين أو علم الكلم •

وفي المرحلة الثانية: يتناول الباحث عرض تطور هذا الجانب الالهي من جوانب تفكير المسلمين منذ اختلاط المسلمين بغيرهم وتأثرهم بهم الى الدقت الحاضر وسيضطر أن يؤرخ للمنقول من عناصر الثقافات الأجنبية في هذه المرحلة ، حتى يستطيع تحديد مصدر التأثير ومداه على عمل المسلمين العقلي أن كان هناك تأثير ؛ كما يؤرخ لاستمرار التفكير الاسسلامي السسابق في المرحلة الأولى و المراحلة المراحلة الأولى و المراحلة المراحلة



- (ب) فترة محاولة النقد والهدم لآراء الاغريق تارة ، والعمسل على المتوفيق والاستعانة بها في تأييد العقيسدة ثارة اخسسرى ٠٠٠ « ويمثلهسا الغزالي » ٠٠
- (ج) فترة رد الاعتبار للأراء الاغريقية في غرب الامبراطورية الاسلامية، وفي الوقت نفسه هدم الاستعانة بها في تأييد العقيدة ، والتوفيق بينها وبين الدين على نمط آخر ٠٠٠ « ويمثلها ابن رشد » ·
- (د) فترة استمرار مناقشة الآراء الاغريقية وشروح العقليين للعقيدة تحت تأثير و تهافت الفلاسفة و للغزالي ، والميل الى تضييق نطاق العقل في فهم العقيدة ٠٠٠ و ويمثلها الايجى ، الطوسى ، سعد الدين التفتازاني و ٠
- (a) فترة نقد الجدل العقلى حول العقيدة ، وبالتالى نقد المذاهب الفلسفية والكلامية فى تأييد العقيدة ٠٠٠ ، ويمثلها ابن تيمية وابن القيم » .
- (و) متابعة النقد للجدل العقلي حول العقيدة ، واتباع مذهب معين في فهمها ٠٠٠ « ويمثلها محمد عبده في رسالة التوحيد ، وتلميذه رشيد رضا في مجلة المنار ، ٠

واذن يتناول العرض التاريخي للجانب الالهي من التفكير الاسلامي في مرحلتيه ، منذ وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم الي الوقت الحاضر :

تاريخ نشأة علم الكلام ، أو تاريخ بدء التفكير الميتافيزيقي في الاسلام

تاريخ شروح الميانات الشرقية: (اليهودية والمسيحية ٠٠٠). التي كان لها اثر في أراء بعض الفرق الكلامية الاسلامية ·

تاريخ الآراء الاغريقية الالهية في البيئة الاسلامية . وموقف العقليسة الاسلامية الفلسفية منها ، وهي مواقف مختلفة تتمثل على الخصسوص في مواقف الفلاسفة والمتكلمين من معتزلة وأشاعرة ·

杂杂杂

# الكتاب الأول

# تاريخ الجانب الالهي من التفكير الاسلامي

- عرف القلسفة الاسلامية ، ويتصدد عن الحوار الفكر الاسلامي الالهي ٠
- كما يتمدث عن عسلم الكلام الديني لسدى
   اليهود والمسيميين ، ومدى تأثيره عسلي
   التفكير الألهي عند المسلمين •
- ويتكر طايع الفلسفة الاغريقية ، ويعرض لمرسة « الافلاطونية الصيئة » ومدرسة الاسكلدرية الفلسفية ·
- ويشرح طريق وقوف المسلمين على هــذا
   الفكر الاغريقي •



### مرصطة العزلة

### او مرحلة ما قبل الاختلاط

ولا يقصد بمرحلة العزلة(١) سوى المرحلة التى كان التفكير الاسلامى الالهى فيها عربيا خالصا ، لم يشتبك مع تفكير آخر عربى عن طريق مجالس البحث والمجادلة ، أو طريق مدارسة الكتب الأجنبية بعد نقلها وترجمتها ، وعرض هذه المرحلة ، عرض للتفكير الالهى : من بداية حكم الخلفاء الراشدين الى آخر القرن الأول الهجرى تقريبا ، وبعبارة أخرى : من أيام حكومة المدينة الى ما قبل أواخر حكومة دمشق ، ويشمل مدة القرن الأول الهجرى على وجه التقريب ، ولا نستطيع تحديدها بالدقة ، لأن الفصل بين الأطوار المختلفة في الحياة العقلية لا يخضع لدقة التحديد الرياضي ،

ويتناول البحث في هذه المرحلة:

الموضوع الذي تركز حوله تفكير المسلمين •

عوامل هذا التفكير •

محصول هذه المرحلة من المسائل والآراء التي دارت حولها ، وكذا من الفرق والأحراب •

مبغته وطابعه العام ·

<sup>(</sup>۱) من مصادر البحث في هذه الرحلة : دائرة المعارف الاسلامية ، جولدزيهر في كتابه: و تطور البقيدة و - ابن خلدون في : «مقدمته » ، والشهرستاني في كتابه : « الملل والمنحل » ، الحمد أمين في : « ضحى الاسلام » . •

#### موضوع التفكير:

أما موضوع التفكير في هذه المرحلة ، وكذا في التي تليها ، فليس من العجيب أن يكون : و الله ، جل جلاله ٠٠٠ ان « الله ، باعتبارات مختلفة ، سواء باعتبار ذاته ، أو باعتبار علاقته بالمخلوقات كخالق ، وكذا باعتبار علاقته بالانسان أو علاقة الانسان به ؛ كان المحور الذي تركزت حوله الدعوة المحدية كما عرضها وصورها القرآن الكريم ٠٠٠

فقد وصفه الكتاب الكريم باعتبار ذاته: بأنه الأول والآخر ، والظاهر والباطن ، والقيوم والواحد والحى والمتعال ، والغنى والقادر ، والباقى ، والعظيم والقهار ، والحميد والمجيد ، والقسوى المتين ، والعليسم واللطيف والحكيم والسميع والبصسير ، والملك القدوس ، والبر ، ونور السسموات والأرض ، والحق ٠٠٠ وغير ذلك من الصفات التى تصور الله غنيا بنفسه ، أبديا ، واسع القدرة والمعرفة ، محيطا بكل شيء ، وأنه الحق وحده .

وباعتبار صلته بمخلوقاته: تحدث عنه بأنه الخالق ، وبأنه المبدىء والمعيد والبارىء والمصور ، والمحيى والميت ، والوارث والباعث ، والحافظ، ومالك الملك ، والولى والمقتدر ، والجبار ٠٠٠ الى غير ذلك من النعوت التى تبين أنه الخالق المطلق ، الدبر الحاكم الملك ، الذي لا قوة ولا سلطان غير سلطانه في الوجود •

وياعتبار علاقته بالانسان: وصفه بانه الرحمن الرحيسم، والغافسر والغفار، والعفو والحليم، والشكور (يجازى الناس على حمدهم له)، والصبور، والرءوف والودود، والرقيب، والحسيب والشهيد.

وياعتبار علاقة الانسان به: نعته بأن المهيمن والمسادى والوكيل ، والولى والوهساب ، والسرزاق والمجيب والمعطى والمغنى يبسط السرزق لمن يشاء • • وغير ذلك من الأوصاف التي تدل على أن صلة العبد به صلة احتياج • فالعبد محتاج الى عفوه وتدبيره ، والله هو الرقيب والحسيب عليه ، المهيمن على العباد جميعا ، يعينهم ويهديهم • فهو مصدر الرزق بأوسم معانيه •

والله أذن هو الفاعل لكل شيء في الوجود ، وارادته هي سبب ما في الوجود كله ٠٠٠ يضل من يشاء ويهدي من يشاء ٠

والانسان المؤمن ، لا يسستطيع ازاء ذلك غير ان يرجدو الله ويدعوه المهداية ، وأن يساله : ألا يجعله من الذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم ، وكانوا في الآخرة من الخاسرين ·

هذا الاعتقاد في «الله على هذا النحو ، كان واضحا عند الرسول صلى الله عليه وسلم وعند جماعته من المهاجرين والأنصار وكانوا يبشرون به ويدفعون عنه ، واذا تليت عليهم أي الذكر الحكيم قالوا: آمنا به ، ويدفعون عنه ، كل من عند ربنا ٠٠٠ لم يلجأوا الى تفتيش عن المتشابه فيه ، ولم تكن بهم حاجة الى تأويله .

كان ذلك عنوان الجماعة الاسلامية ومظهر ايمانها على عهد رسول الشصلي الشعليه وسلم، وكان هو حال المؤمنين حقا ·

ولكن لأمر ما بعد وفاة الرسول ، ابتدات الجماعة الاسلامية تحاول فهم العقيدة ، وتحاول شرحها • وابتدات افرادها تختلف كذلك في فهمها وشرحها • وكان شرحها أول الأمر يتناول تحديد علاقة الله بالانسان ، وعلاقة الانسان بالله •

وهنا ابتدا المسلمون يسالون أنفسهم: من هو المسلم على الحقيقة ؟ ٠٠٠ وما هو كنه الاعتقاد الذي ينيغي أن يعتقد في الله ؟

وكما ابتدارا يسالون عن مسئولية الانسان ٠٠٠ وعن ارادة الله التي هي فوق كل شيء ٠

فجدت مسائل ، وتكونت في العقيدة مشاكل ، وحاولوا أن يوجدوا لها حلا ، وربما لم تجد حلا للآن مجمعا عليه من المسلمين ·

وكلما تأخر الزمن بهم ، واشتد اختلاطهم بغيرهم من ارياب الديانات والثقافات الأخرى ٠٠٠ كلما تعددت المشاكل الأولى التى نشأت في جماعتهم ، وكلما ضموا اليها جديدا من مشاكل أو جديدا من أراء ، وكلما زاد تشقق الأمة ... من أجل التماس الحلول لها ... الى شيع وأحزاب .

### عوامل التفكير:

ولو اردنا ان نقف على عوامل التفكير في العقيدة ، وبالأحرى عوامل الاختلاف في فهمها في هذه الرحلة ، وجدناها في :

(۱) التغير والتبدل لحال الجماعة الاسلامية بعد وفاة الرسول عنه على حالها في عهده عليه السلام • وهذا التغير يجب أن نتلمس علله في الخلاف والتصدع الذي طرأ على الجماعة الاسلامية أولا وبالذات ، لأن التفكير الذي نحدد عوامله ، معناه كما سترى محاولة جذب نصوص العقيدة الى رأى أو أراء معينة ، حددتها بواعث أخرى - غير العقيدة ذاتها - من سياسية واجتماعية وغيرها وسيطرت على طائفة أو طوائف من المسلمين •

والخلاف الذي طرأ على الجماعة الاسلامية بعد وحدتها هو أحد هذه البواعث الأخرى، وهو أهمها كذلك • أذ كل خلاف داخل جماعة مصيره أن يجر المختلفين حتما الى محاولة كل فريق تصويب رأيه • وقد كان يجوز أن تتلمس كل فرقة من فرق المسلمين تصويب رأيها في غير العقيدة وفي غير مصدرها، وهو القرآن والحديث، لو لم تكن لهم جميعا حاجة الى الاسلام، ولو لم يكن عندهم حرص على الانتساب اليه وعلى اظهار التقرب منه • وهم لكافة له كانوا في حاجة الى الاسلام والى احتضانه، سواء في تمكين سلطانهم أو في جاههم أو في قيمهم على العموم •

فالصلة وثيقة بين خلاف فى الجماعة المعتقدة ومصاولة من المختلفين فى تفهم المعقيدة • وبالأحرى اذا طرأ الخلاف فى جماعة لها عقيدة ، ظهر فيها تخريج لنصوص هذه المعقيدة تخريجات متنوعة على قدر طوائف المختلفين وعبد أرائهم •

والشهرستانى يحدثنا عن الخلافات التى وقعت داخل الجماعة الاسلامية منذ وفاة الرسول الى آخر عهد الصحابة ، مما كان له أثر فى تشعب الآراء فى فهم العقيدة ، وإن لم يبد هذا الأثر أول الأمر واضحا ٠٠٠

وهذه الخلافات ، وإن أعطاها باحث التاريخ الصبغة السياسية ، فهى من رجهة نظر مؤرخ الحياة الفكرية ذات أثر قوى فى تغيير مجرى التفكير الذي يعنى يه ؛ لأن وضع حد للحوادث ، وقصر آثارها على بعض نواحى الحياة دون بعض ليس سهلا • والأوصاف التى تعطى لها من أنها سياسية أو اجتماعية أو فكرية وعقلية مثلا ، هى تعبيرات يقصد منها تنظيم البحوث أكثر من قصد تحدد آثارها •

ويقول الشهرستاني في كتابه « الملل والنحل ، (١) :

بعد وفاة الرسول • • • اراد اهل مكة من المهاجرين رده الى مكة ، لانها مسقط راسه ومانس نفسه ، وموطىء قدمه ، وموطن اهله وموقع رحله • واراد اهل المدينة من الانصار دفنه بالمدينة لأنها دار هجرته ومدار نصرته • وارادت جماعة نقله الى بيت المقدس لأنه موضع دفن الأنبياء ومنه معراجه الى السماء • ثم اتفقوا على دفنه بالمدينة لما روى عنه عليه السلام : « الأنبياء بعفنون حيث يموتون » •

واختلف المهاجرون مع الأنصار في الامامة • فقالت الأنصار: منا المير ومنكم امير ، واتفقوا على رئيسهم سعد بن عبادة الانصارى ، فاستدركه ابو بكر وعمر في الحال بأن حضرا سقيفة بني ساعدة • • • وقبل أن يشتغل الأنصار بالكلام مد عمر يده الى أبي بكر لمبايعته ؛ وبايعه الناس • وقال : الا أن بيعة أبي بكر كانت فلتة وقي الله شرها ، فمن عاد الى مثلها فاقتلوه ، فأيما رجل بايع رجلا من غير مشورة من المسلمين فانهما احق بأن يقتلا • وسكتت الأنصار عن دعواهم لرواية أبي بكر عن النبي : « الأئمة من قريش ، • ولما عاد أبو بكر الى المسجد انثال الناس عليه وبايعوه عن رغبة ، سسوى جماعة من بني هاشم ، وأبي سفيان من بني امية

وفى خلافة أبى بكر اختلف المسلمون فى قتال ماتعى الزكاة: فقال قوم لا تقاتلهم قتال الكفرة؛ وقال قوم نقاتلهم؛ حتى قال أبو بكر: لو منعونى عقالا مما أعطوا رسول الله لقاتلتهم عليه؛ ومضى بنفسه الى قتالهم ووافقه الصحابة بأسرهم • وقد أدى اجتهاد عمر فى أيام خلافته الى رد السبايا والأموال اليهم ، واطلاق المحبوسين منهم •

وفى وقت وفاة أبى بكر نص أبو بكر على الخلافة لعمو ، فقال بعض الناس : قد وليت علينا فظا عليظا • وارتفع الخلاف عندما قال أبو بكر : أو سالنى ربى يوم القيامة لقلت : وليت عليهم خير أهلهم •

وبعد وفاة عمر اختلف المسلمون في أمر الشورى ، واستقر رايهم على بيعة عثمان بن عفان • ولكن اقاربه من بني أمية استغلوا دماثة خلقه

<sup>(</sup>١) الجزء الأول ، ص ٢٢ - ٣٢ ، طبع محمد على صبيح ، سنة ١٣٤٧ ه ٠

فجاروا ، فجير عليه · · · ووقعت اختلافات كثيرة ، واخذت عليه احداث محالة على بنى امية (١) ·

(١) يوضع بعض المؤرخين التمهيد لمجيء عثمان والمضمنط عليه غيما يلى .

د كانت المدينة من أواخر مدة النبي ممنوعة على الكفار والمشركبن ومن ظهر نفاقهم من المناطنين • وخش المنافقون المختفون والمتظاهرون بالاسلام أن يقدموا على اغتيال عمر فينفضح أمرهم ، لذلك اتفارا مع المشركين من بني أمية وغيرهم والذين طردهم الرسول من المدينة ، رحرم عليهم الممكني لميها أن يستعدوا لاحتلال المدينة في المرقت الذي يتم فيه اغتيال عمر ٠ واتاروا التنمر في المدينة من عدم وجود نجار بقيق وحداد ماهر ، حتى اذا بلغ التنمر مسامع عبر ، واستشار في الأمر من يجالسه اقترح المغيرة بن شعبة عليه أن يستقدم غلاما ماهرا في النجارة والحدادة ، وقال الأخرون أن ليس في ذلك مانع ما داموا سيتقاضون منه الجزية ، ويعد تردد رضي عمر \* فاستحضر المغيرة غلاما له : هو أبو الوَارَة 'المجوسي الفارسي ، والكي يبعد الشبهة عن نفسه وعن المتامرين معه اثاروا الفلام على ما يتقاضونه منه من جزية وطلبوا اليه أن يطلب الاحتكام الى عمر • فاحتكم الميه لمحكم عمر على الغلام ، وتظاهر الفـــلام بالفقب وترعد عمر بالقتل ، واتخذ المرضوع في الشكل خلافا بين عمر والغلام لا نخل للمفيرة فيه ، وهكذا أتزلوا ستارا على اشتراكهم في مؤامرة اغتيال عمر ٠ ثم جاء كعب الأهبار لعمر وقال له : « أنه قد عرف من التوراة أن أجله قد انتهى » ! فعجب عمر وتساءل : « أنى التوراة ذكر لعمر » ؟ فرد كعب عليه وقال : « لا · ولكن فيها صفتك وأجلك » · وكان جل ما يومى اليه كعب هو بث الرعب في قلب عمر · وقطع الأمل عنده من النجاة هني يرتبك عند محاولة الاعتداء عليه فيتم ما يريدون ا

واعتدى أبو لؤلؤة على عمر • ومات عمر • •

ودخل بنو أمية الدينة وارهبوا الناس ، وساعدوا على اقامة عثمان لبكون سلما يرتقى 
بساعته بنى أمية الى منصبة الحكم وظهر في الدينة في نفس اليوم كافة المشركين 
والمنافقين من بنى أمية الذين كان الرسول قد طردهم وحرم عليهم سكنى المدينة ، فقد كانوا 
على ميعاد فما أن تولى عثمان الفلافة ، حتى اجتمع بنو أحية في داره وقام فيهم أبو سفيان 
معفر بن حرب فقال : أليكم أحد من غيركم ؟ وذلك ليطمئن على عدم اذاعة ما يقول ، قالوا 
لا قال : يا بنى أمية ، تلقفوها تلقف الكرة ، فوالذي يحلف به أبو سفيان ما زلت أرجوها 
لكم ولتصيين الى صبيانكم ال وبهذا أعلن زعيم بنى أمية غداة ولاية عثمان السياسة التي 
على أهله أن يتبعوها والتي عمل وعملوا لها حتى صارت اليهم ، وطلب منهم أن يعملوا على 
الاحتفاظ بها لهم ٠٠٠ ووصل هذا الى سمع عثمان ، واستنكره وعارض ابا سفيان ، وذلك 
التحتفظ بما يبيت القوم ويدبرون ، فنهره أبو سفيان وزجره فسكت ٠

ولم ينفض هذا الاجتماع الا وقد عينت بنو أمية مروان بن المحم سكرتيرا لعثمان ، أما مروان هذا فهو أحد المنافقين الذين أياح النبي عليه المسلاة والسلام دمهم لفجره وكفره ، والذي ظهر مع من ظهر غداة مقتل عمر • ووزعوا الولايات على الراد ألمائلة الأموية • ومنهم عثمان واحدا اثر الآخر • • نتيجة لما قرره مجلس العائلة ، • ام •

منها: رده الحكم بن أمية الى المدينة ، بعد أن طرده النبى عليه السلام . وكان يسمى طريد رسول الله ، وبعد أن تشفع الى أبى بكر وعمر رضى الله عنهما أيام خلافتهما فما أجاباه الى ذلك ، ونفاه عمر من مقامه باليمن أربعين فرسخا ٠٠٠ ومنها: ننيه أبا ذر الى الربذة ٠٠٠ وتزويجه مروان بن الحكم ابنته ٠٠٠ وتسليمه خمس غنائم افريقية له ، وقد بلذت مائتى الف دينار ٠٠٠ ومنها: ايواؤه عبد الله بن سعد بن أبى سرح بعد أن أهدر النبى عليه السلام دمه ، وتوليته مصر ٠٠٠ ومنها: توليته عبد الله بن عامر البصرة حين أحدث فيها ما أحدث ١٠٠٠ الى غير ذلك مما نقموا عليه (١) ٠٠٠

ومنذ قتله ، ثارت الفتئة بين المسامين ولم تسكن بعد ٠٠٠

وفى زمن على وبعد الانفاق على البيعة لمه : كثرت المخلافات واتسمع نطاقها واشتد أمرها حتى جرت الى حروب داخلية ٠٠٠ من أبرزها واقعة الجمال ·

هذه مظاهر متعددة للخلاف الذي وقع في الجماعة الاسلامية ٠٠٠ وهو جدير بأن يخلق أحزابا وينشيء طوائف مستقلة ، داخل الأمة التي كافح الرسول من أجل وحدتها كفاحا طويلا و والخلاف وان ابتدا في نطاق ضيق ، لكنه الخفد في الاتساع على مر الزمن و ومظاهره وان تفايرت تكاد ترجع الى أمر واحد ، هو : فتور التحمس للعقيدة عن الدرجة التي كان عليها (٢) ، وبالتالي تزايد ميل المسلمين الى السيادة والسلطان . اذ كلما ابتعد الزمن بالمسلمين عن أيام الدعوة ، كلما لمسنا ضعفا في حرارة الايمان بالعقيدة ، وميلا شديدا الى النزاع والتحزب حول السلطان ومن أجله ٠

نعم كان هناك ، ويالأخص في العهد الأول بعد وفاة الرسول ، زهاد في الحياة الدنيا وفي متعها وسلطانها ، وكان هناك عشاق للعقيدة ومخلصون لها ، ومن أجل العقيدة وحدها حاربوا أو رموا غيرهم من المقصرين بالشدود أو الخروج ، لكن ليس لنا أن ندعى أن كل المتنازعين أو أكثريتهم كان نزاعهم

<sup>(</sup>۱) الشهرستاني ، ج ۱ ، ص ۲۷ – ۲۸ ۰

<sup>(</sup>٢) والرسول عليه الصلاة والسلام - نقلا عن قتيبة - عندما قال : د خير القسرون قرنى ، ثم الذين يلونهم ، ثم الذين المناهم ويمينه شهادته ، انما تحدث عن طبيعة الجماعة في اعتقادها بعقيدة ما ؛ أذ يكرن ايمانهم بها أول الأمر قويا ، ثم يأخذ في الضعف حتى يتلاشى ويبقى لها اسم العقيدة دون التمسك بجوهرها ومرماها .

اخلاصا محضا للعقيدة • • • ومع ذلك سنجد الكثيرين منهم يلصقون نزاعهم بالعقيدة ، وقد يجعلونها نفسها مركز الخلاف ؛ كما ترى كل فريق منهم يجد فى أن يظهر رأيه على أنه الصورة الحقة للعقيدة الصحيحة ، اذ قد سبق أن نكرنا أن الجماعة اذا انقسمت الى شيع لأمر ما حاولت كل شيعة أن تبعد نفسها عن أن ترمى بعدم القرب من مصدر الفخر العام الجماعة ! وقد تحاول أكثر من ذلك : تحاول أن تظهر المرأى العام أنها راعية هذا المصدر ، وأنها وحدها الوفية بمطالبه ، والا كتبت بيدها الفناء لنفسها ؛ لأن الاعتراف مسن فريق من الجماعة ببعده عن مصدر فضرها كاف فى افنائه كمنتسب لهذه الجماعة منذ لحظة الاعتراف !

ومثل هذه المحاولة تتصور فى أن يحاول كل فريق أن يجذب مصدر فخر الجماعة ، وهو هنا القرآن والحديث ، الى رأيه الخاص وينزله عليه (١) ، كما يلتمس منه العون الى اقصى حدود الاستعانة (٢) .

ولو أن القرآن لم يشتمل من الآى على ما يساعد بعض هذه المساولات، لكان التعسف أمرا لازما لكل محاولة من هذا النوع (٣)! ولو لم يكن في بعض

<sup>(</sup>١) فقد ارتأى احمد بن خابط ، من اصحاب النظام المعتزلى ، راى النصارى فى المسيح فى اعطائه حكما من أحكام الألوهية ، وحمل لذلك بعض أى القرآن الكريم والأحاديث الشريفة على رأيه .

وحكى عنه الشهرستاني ، ج ١ ، ص ٨٩ ، ( اخراج بدران ) ، في ذلك أنه يقول :

<sup>«</sup> السيح هو الذي يحاسب الخلق في الآخرة ، وهو المراد بقونه تعانى : « وجاء ريك والملك صفا صفا » ( الفجر : ٢٧ ) وهو الذي ياتى في ظلل من الغمام ، وهو المعنى بقوله تعالى : « أو ياتى ريك » ( الانعام : ١٥٨ ) ، وهو المراد بقول النبى عليه السلام : ( أن أش تعالى خلق أدم على صورة المرحمن ) ، ويقوله : ( يضع الجبار قدمه في النار ) » • كما حمل قوله عليه السلام : ( انكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر ) على رؤية لعقل الأول الذي هو أول مبدع ، وهو العقل الفعال الذي تغيض منه الصور على الموجودات ، واياه عنى النبى عليه السلام بقوله : ( أول ما خلق أش تعالى « العقل » نقال له : أقبل • • • فهو الذي يظهر يوم القيامة ، وترتفع الحجب بينه وبين الصور التي فاضت منه ، فيرونه كمثل القمر ليلة البدر ) • فاما وأهب « العقل » فلا يرى البتة • ص ٢٧ ج ١ ، الملل ( بدران ) •

<sup>(</sup>٢) يقول الشهرستانى : • وكان بين المعتزلة وبين السلف فى كل زمان اختلافات فى الصفات ، وكان السلف يناظرونهم عليها لا على قانون كلامى بل على فادون اتناعى ويسمون و الصفاتية ، • فمن مثبت صفات البارى تعالى معانى قائمة بذاته ، ومن شبه صفاته بصفات الخلق ٠٠٠ وكلهم يتعلقون بظواهر الكتاب والسنة ، •

<sup>(</sup>٣) ومن المحاولات التي لازمها التحسف ، محاولة المتصوفة في جنب نصوص القرآن الى فكرهم الصوفى ، ويقول في ذلك جولدزيهر في كتابه : الاتجاهات الاسلامية في تفسير

عبارانه من الاحتمال ما يغذى تخريجه على وجهين فاكثر ، لكان التعقيد من ابرز خصائص هذا التخريج !! ومثل هذا الاحتمال ليس خصوصية للقرآن من حيث هو قرآن ، لكنه خصوصية اللغة على العموم لأنه من طبيعتها ، و « الحقيقة » و « المجاز » ليسا الا عنوانين لهذه الطبيعة ، وهما ضربان من ضروب الاحتمال !

(ب) فالقرآن وكذا الحديث (١) ، وبالاحرى لغة القرآن ولغة الحديث ، سبب ثان يضاف الى الخلافات السياسية السابقة فى ايجاد التحزب فى الرأى والتغرق فى فهم العقيدة • وبالتالى فى ايجاد تفكير الهى فى هذه المرحلة التى تؤرخ لها باسم مرحلة العربة فى المتفكير ••• ولكنه ليس بسبب رئيسى ؛ اذ لولا تحكم الخلافات السياسية لما كان تعارض بعض آيه فى الظاهر ، واحتمال بعض عباراته لأكثر من معنى واحد سببا فى خلق فرق داخل الجماعة الاسلامية ، لكل فرقة رأيها الخاص فى العقيدة على النحو الذى سنجده فى هذه المرحلة •

ومما نجده في أيه من التعارض الظاهري أو من الاحتمال في الدلالة :

تلك الآى التى يعطى ظاهرها اختيار الانسان فى تصرفاته وافعاله ويشعر بمسئوليته الخاصة فى هذه التصرفات والأفعال ٠٠٠ من مثل قوله تعالى فى سورة طه: « واثى لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى » (٢) ، وقوله فى سورة البقرة : « فتلقى آدم مسن ربه كلمات فتاب عليه ، انه هسو التواب الرحيم » (٣) ، وقوله فى سورة البقرة ايضا : « وما كان الله ليضيع ايمانكم ، انه باندًا س لرؤوف رحيم » (٤) .

المقرآن ص ١٨٠ : و وليس من السهل لدى صوفية الاسلام أن يعثروا في التران على فكر الذهب الصوفى ، وأن يستشهدوا بالكتاب المقدس على نظرتهم فى الدين وفى العالم ، لأنه من الصحب تصور فكر دينية يضاد بعضها بعضا وراء الاسلام الأول والمذهب الصوفى ! فهناك فى الاسلام المفهم المعقول للانفصال التام شعن العالم ، وهنا فى المذهب الصوفى اعتقاد علول اشفى العالم . . . . . .

(۱) يقيل ابن خلدون في د مقدمته ، ص ٢٦٨ : د ٠٠٠ الا انه عرض بعد نلك خلاف مي تفاصيل هذه العقائد ، أكثر مثارها من الآي المتشابهة • فدعا ذلك الى الخصام والتناظر والاستدلال بالعقل ، زيادة على النقل • فحدث بذلك علم الكلام ، •

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

والأخرى التى يدل ظاهرها على نسبة افعال الانسان وتصرفاته الى ارادة أسّ وقدرته ، من مثل قوله : « وما خلقت الجين والانس الا ليعبدون » ، (١) وقوله : « عا أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون » (٢) ، وقوله : « ان الله هو المرزق دو القوة المتين » (٢) ، وقوله : « من يهد الله فهو المهتدى ، ومن يشلل فاولئك هم المحاسرون » (٤) ، وقوله في سورة ال عمران : « قل الملهم مالك الملك ترقي الملك من تشاء وتدل من تشاء وتدل من تشاء وتدل من تشاء وتدل من تشاء ، بيدك المخير ، انك على كل شيء قدير » (٥) •

وكذا ما يتخذ ظاهرها حجة على التشييه • • • من مثل قدوله في سورة المائدة : « وقالت اليهود يد الله مغلولة ، غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا بسل يداد مبسوطتان ينفق كيف يشاء » (١) وقوله في سورة ص : « قال يا ابليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدى ، استكبرت أم كثت من العالين » (٧) ، وقوله في سورة في سورة القمر : « تجرى باعيننا جزاء لمن كان كفر » (٨) ، وقوله في سورة الزمر : « وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قيضته يوم القيامة » (٩) ، وقوله في سورة طه : « الرحمن على العرش استوى » (١٠) .

أو ما يتخذ من ظاهرها أيضا دليسلا على فكرة الفناء في الله وفكرة أن الله هو الكل • • من مثل قوله فى سورة البقرة : « وقف المشرق والمغرب ، فاينما تولوا فثم وجه الله » (١١) ، وقوله : « كل من عليها فأن • ويبقى وجه ربك ثو المجلال والإكرام » (١٢) ، وقوله هو المستق • • • •

وغير ذلك من الآيات التي جعلها بعض الفرق اساسا لذهب اخسر ؛ كالآيات الدالة على عظمة الخالق ، فقد اتخذها المنزهة اساسا « لمذهب التنزيه والمخالفة » القائم على تنزيه الله عن جميع صفات المخلوقين القابلة لملتغير ، وعلى اثبات المخالفة في معنى اتصافه بصفات يشترك البشر معه في جهواز الاتصاف بها .

| (٢) الذاريات : ٥٧ · | (۱) الذاريات : ٥٦ ·     |
|---------------------|-------------------------|
| (٤) الأعراف : ١٧٨ · | (۲) الذاريات : ۸۰       |
| (٦) المائدة : ١٤    | (۵) ال عمران : ۲۹ ۰     |
| (٨) القبر : ١٤ -    | (۷) سبرة من : ۲۵۰       |
| (۱۰) طه : ه         | (۱) الزمر : ۲۷ ۰        |
| (۱۲) القميس : ۸۸ ·  | (۱۱) اليقرة : ۱۱۵ ·     |
|                     | (۱۳) الرحمن : ۲۱ ، ۲۷ ۰ |

هذه الآيات وأمثالها وما على نمطها من الأحاديث ٠٠٠

بجانب الفتن التي حملت المسلمين على النظر في القرآن نظرة الملتمس لعون لرايه الشخصي ، والمنقب فيه عما يؤيد عقيدته الخاصة ٠٠٠

هيات للمسلمين مثل هذا الملتمس ، وقدمت لهم ما يجوز أن يكون أساسا لتاك المسونة ٠٠٠

فبجوار العبارات التى تفهم فى جانب الاختيار ، والأخرى التى قد تحمل على الجبر ١٠٠ وجدت عبارات آخرى ـ كما سبق ـ اتخـنت أساسا للتشبيه والتجسيم ، واخرى أساسا لفكرة ، وحـدة الوجود ، ، ورابعـة أساسا ، للتنزيه ، ١٠٠ فكان من الفرق الاسلامية : القيرية ، والمجبرية ، والمشبهة ، والمتصوفة (١) ٠٠٠

公共共

قالنبى عليه السلام لم يقف عند وصف من اوصاف القرآن أو الحديث لذات الله تعالى ليضرج من هذا الموصف مذهبا أو مذاهب فى فهم العقيدة ، كما حاول بعده السلمون ، بعد أن تفرقوا وتحزبوا ، مستندين الى عبارة أو عبارات وردت فى القسرآن أو الحسديث يصح ويحتمل أن يمال بها الى رأيهم الخساص ومذهبهم الشخصى • ولكنه عليه السلام لم يثر مثلا حول الآيات الظاهرة للاختيار والأخرى الظاهرة للجبر ، مثل ما أشاره حولها فيما بعد بعض المعلقين والمتفهمين من القدرية والجبرية ؛ ولم ير صلى الله عليه وسلم كذلك بين النوعين من الآيات تضادا حاول أن يرفعه كما صنع بعض متفهمي كان يقتضيه الحال • وكذلك عندما يتحدث القرآن عن « يد » الله أو عن « عينه » كان يقتضيه الحال • وكذلك عندما يتحدث القرآن عن « يد » الله أو عن « عينه » أو عن « استوائه » على العرش أو عن « قبضته » ، لم يقصد الرسول الى تشبيه أو تجسيم كما صنع المجسمة والمشبهة بالتقريب بين الله والانسان فى هذه المسفات ، لأن الصفات فى هذا الوضع أقرب الى التصوير والمجاز • ولم يشا الرسول أيضا أن يتخذ من كلمة « وجه الله » فى قوله تعالى : « فأيتما تولوا فثم وجهه الله » فى قوله تعالى : « فأيتما تولوا فثم وحسه الله » (٢) مذهبا كالذى تميزت به التصوية اعتمادا على مثل هذه فثم وحسه الله » (٢) مذهبا كالذى تميزت به التصوية اعتمادا على مثل هذه

<sup>(1)</sup> أما تأثير الثقافات الأجنبية من دينية وفلسفية - أن أدعينا لها التأثير - في الفرق الكلامية الاسلامية . خنائبا كان في لفت خطر السلمين الى معالجة هذا المرجود في مصدر العقيدة والتعجيل بمعالجته ، أو في نوع المعالجة والحل نفسه ، أو في صياغة أسلوب البحث والنقاش .

<sup>(</sup>٢) البقرة : ١١٥٠ -

العبارة ، وهو مذهب « الحلول » أو « الاتحاد » ، بل كان يدرك ما في هذه العبارة من معنى رانع يحمل في روعته قوة الثقة بالخالق وتأييده لعبده المؤمن دون تعرض لتحديد أو تفصيل • وإذا تحدث القرآن الكريم عن عظمة الله ومفارقته للمخلوقات في نواح متعددة ، أخصها بقاؤه الدائم وفناء غيره في قوله : « كل من عليها فان • ويبقى وجه ربك دو الجلال والاكرام » (١) • لم يحاول رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحمل ذلك على ارادة مذهب التنزيه كما فعلت المعتزلة ، لأن الغرض من مثل هذا القول اقناع الناس بأحقيته وحده دون غيره في الوجود بالعبادة والربوبية •

لم يعمد عليه السلام الى التخريج اذن كما عمد المسلمون بعده ، ولم يشا أن يبحث وينقب في أى الذكر الحكيم الذى منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات ، لأن مثل هذا التخريج والتنقيب لا يليق بالمؤمن الذي امتلا قلبه بمعنى الايمان ، بله صاحب الدعوة والرسالة ...

« فاما الذين في قلويهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تاويله • وما يعلم تأويله الا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا » (٢) •

صدق الله العظيم ٠٠٠ تلك سنة الجماعة الانسانية ، لا تشرح عقيدة من العقائد ولا تسلك فيها ضروب التفهم المختطفة الا اذا خفت في نفوس افرادها حرارة الايمان بها ، وقربت ما فيها من مثل اعلى الى مستوى الانسان !

واللحظة التى تصون فيها الجماعة مصدر العقيدة عن المناقشة والتفهم، وترتفع بها عن مقاييس المعرفة الانسانية ٠٠٠ هى دائما الفترة الأولى للعقيدة ، فترة الايمان القوى الذى يؤخذ فيها الانسان بما اشتملت عليه من مبادىء ومثل دون تلكؤ فى الطاعة ، ودون ترو فى التخلص من تبعة عدم المتابعة ، ودون أن يدخل شخصه فى تحديدها .

فموقف الجماعة الانسانية من عقيدة اعتقدتها يتمثل دائما في مظهرين متواليين :

في مظهر الايمان القوى •

ثم مظهر التفهم والتعقل •

<sup>(</sup>۱) الرحين : ۲۱ ، ۲۷ · (۲) آل عبران : ۷ ·

وكلما خفت حرارة الايمان في القلوب ، كلما برزت ناحية التفهم للعقيدة في الأدهان ٠٠٠ وبالأحرى كلما برزت ناحية الاختلاف في فهمها (١) ٠

(۱) يقول الفيلسوف ابن رشد في كتابه و فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال و (من ٢٦ طبع مطبعة الشرق الاسلامية ) في هذا المعنى : و ١٠ فان الصدر الأول انما صار الى الفضيلة الكاملة والتقرى باستعمال هذه الاقاويل دون تأويلات فيها ، ومن كان منهم وقف على تأويل لم ير أن يصرح به • وأما من أتى بعدهم فأنهم لما استعملوا التأويل في تقواهم ، وكثر اختلافهم وارتفعت محبتهم ، وتفرقوا فرقا ه •

ويذكر ابن القيم في كتابه: و اعلام الموقعين عن رب العالمين ، ( ج ١ ص ٥٥ طبع منير الدمشقى ) عن موقف الصحابة من العقيدة ما يلى : و قد تنازع الصحابة في كثير من مسائل الاحكام ، وهم سادات المسلمين وأكمل الأمة ايمانا ، ولكن بحمد الله لم يتنازعوا في مسائل واحدة من مسائل الاسماء والصفات والافعال ، بل كلهم على اثبات ما نطق به الكتاب العزيز والسنة النبوية ، كلمة واحدة من اولهم الى اخرهم ، لم يسوموها تاويلا . ولم يحرفوها عن مواضعها تبديلا ، ولم يبدوا لمشيء منها ابطالا ، ولا ضربوا لها أمثالا ، ولم يدفعوا في صدورها واعجازها ، ولم يقول احد منهم يجب صرفها عن حقائقها وحملها على مجازها ، بل تلقوها بالقبول والتسليم ، وقابلوها بالاجلال والتعظيم » •

ويقول المقريزى \_ فى تاريخ مسالة الصفات \_ ( فى الجزء الرابع من ه خططه » ) : 
د ان القرآن الكريم قد تضمن أرصافا شه تعالى ، فلم تثر التساؤل عند واحد من العرب عامة ، 
قرويهم وبدويهم ، ولم يستفسروا عن شىء بصددها كما كانوا يفعلون فى شأن المزكاة والمسيام 
والمج وما اليه ، ولم يرد فى دواوين المحديث وأثار السلف ان صحابيا سأل الرسول عن 
صفات الله ، أو اعتبرها صفة ذات او صفة غعل ، وانما اتفقت كلمه الجميع على اثبات 
صفات ازلية شه تعالى من علم وقدرة وحياة واردة وسمع وبصر وكلام ، . . .

ثم جاء بعد عصر الصحابة - قبيل المائة من صنى الهجرة - جهم بن صفوان ببالا المثرق ، ونفى ان يكون ش تعالى صفة ، وبعث الشك فى نفوس المسلمين واجتــنب المه انصارا كثيرين يميلون لرأيه ويؤيدون فكرته ، فأكبر أهل الاسلام بدعته ، ورموا بالضلالة اصحابها وحذروا الناس من الجهمية ، وعادوهم فى اش وتولوا الرد على حججهم ،

وحدث اثناء ذلك مذهب الاعتزال ، زمن الحسن بن المسين البصرى بعد المئتين من سنى الهجرة ، وكان يرمى الى نفى الصفات •

لهظهر محمد بن كرام بن عراق بن حزابة ابو عبدالله السجستانى زعيم الطائفة الكرامية وعارض المعتزلة وأثبت الصفات حتى انتهى فيها الى التجسيم والتشبيه ٠٠٠ واشتد الجدل بين المذهبين ، حتى جاء عصر المأمون فوسع من رحاب هذا الجدل .

**.** 

ولهذا كلما اقترب مؤرخ الحياة الدينية من لحظة ظهور العقيدة فى جماعة معتنقة لها ، كلما اتضح أمام عينه قوة ايمانها بها ، وتراءى له ذلك فى الامتثال الفردى بكبت رغبات النفس ، وفى الامتثال الجمعى بالجهاد فى سبيل الله • فروح التضحية بالمتع الشخصية ، وروح الاقدام فى نشر الدعوة الدينة ، هما مظهرا قوة الايمان • وبعبارة أخرى الزهد ، والاستشهاد فى

وبالعكس كلما ابتعد هذا المؤرخ عن لحظة ظهور العقيدة ولحظة قبول الجماعة لها ، كلما برزت له ضروب التفهم فيها والاتجاهات المتنوعة في تخريجها ، وكثرة تخريجها ليست الا عنوانا على ما أصاب الايمان بها من ضعف ووهن ٠٠٠

سبيل الحق ، من لوازم الايمان القوى •

« ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء » (١)٠٠٠ « منيبين المه واتقوه واقيموا الصالة ولا تكونوا من المشركين ، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا ، كل حزب بما لديهم فرحون » (٢) .

ومن السهل الآن أن نفهم اختلاف الايمان قوة وضعفا ، أو زيادة ونقصانا ، فهما زمنيا في تاريخ الجماعة ، أو فهما فرديا ، أي بالموازنة بين

حتى ظهر أبو الحسن على بن اسماعيل الاشعرى ، فسلك طريقا وسطا بين النفى والاقبات،
 وأيد بالمحبة مذهبه ، حتى اجتنب اليه أبا بكر الباقلانى وأبا اسحاق الخيرازى وأبا حامد
 الغزالي وأبا الفتح الشهرستاني وفخر الدين الرازى ، وغيرهم كثير، ن · فانتشر مذهبـــه
 بالعراق وانتقل منه الى الشام •

ظلما ملك صلاح الدين ديار مصر انتصر لمذهب الاشعرى وحمسل كافة النساس على التزامه ، واستمر الحال على هذا طيلة آيام الايوبيين ومواليهم الملوك من الاتراك ·

واتفق أن سافر المى المعراق عبد الله بن محمود بن تومرت ، أحد رجالات المغرب ، وأخذ عن الغزالى مذهب الاشعرى ، وعاد المى بلاد المغرب وتولى تلقينه للناس ، حتى اذا مات خلفه عبد المؤمن بن على القيسى ، وتلقب بأمير المؤمنين ، وغلب مع آرلاءه على بلاد المغرب عدة سنوات ، وسموا بالموحدين ، واستباحت دولة الموحدين دماء من خالف عقيدتها ، وبهذا اشتهر مذهب الاشعرى وطفى على سائر المذاهب الاخرى ، حتى لم يبق مذهب يخالفه ، اذا استثنينا مذهب الصفات .

حتى انصرمت سبعة قرون للهجرة ، وظهر في دمشق وأعمالها تقى الدين أبو العباس ابن تيمية الحراني ، وانتصر لمذهب السلف · واخذ يهاجم الاشاعرة ولاقى في هذا السبيل عنتا شديدا وخطوبا جساما » ·

(۱) الاتعام : ۲۹ ، ۲۲ ، ۲۲ -

فرد وفرد · ومن السهل أن نفهم أن ايمان الجماعة بعقيدة من العقائد أول أمر الدعوة الى هذه العقيدة ، أقرى من ايمانها بها بعد طروء التفهم والتخريج لها · ومن السهل كذلك أن نفهم أن ايمان فرد من الأفراد ، أقرى من ايمان فرد أخر ، على معنى أن العاطفة الدينية والاستعداد للامتثال عند الأول أقوى منهما عند الثانى ·

ولكن من العسير آن نفهم تفاوت الايمان في الكمية ، لأن الأمر يدور تقريبا بين وجود ايهان أو عدم وجوده ورجلوده اذا سيطرت الماطفة الدينية ، وعدمه أو ضعفه على الأقل اذا سيطر التفلم والتخريج لنصوص المقيدة والتضحية في سبيل الدعوة ، والزهد في عرض الدنيا ومتاعها ، مظهر للايمان القوى (١) والتحلل من المسئولية ، وادخال عنصر الشخصية في الانتياد والتسليم ، مظهران للتفهم والتخريج أو للايمان الضعيف ، وقد يكونان من مظاهر عدم الايمان .

فيد الحياة الدينية يقترن بقوة الايمان والزهد ، ووسطها يقترن بالتفكير والتخريج للعقيدة . و فهاينه بصور للايمان واشكال بنير حقيقة . ٠٠

ولهذا فرض كل دين متابعة الدعوة له في الجماعة المؤمنة به : « ولتكن منكم أمة يدعون الى المحيور ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر » (٢) ••• حتى لا يصل تدين الجماعة الى صور ، وينتهى ايمانها الى عدم •

## محصول هذه المرحلة عن المسائل والآراء والفرق والأحزاب:

فى هذه المرحلة ، أو فى القرن الأول الهجرى ، نجد الخلاف الذى حل بالجماعة الاسلامية منذ وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وابتدأ فى موضع دفنه ، واشتد أمره بالتدريج حتى أدى الى قتل عثمان ثم الى الحروب الأهلية فى خلافة على ، حمل المسلمين على اختلافهم فى الرأى حول الحواسث التى وقعت ، مما بتعلق بتكييفها وتقديرها . . .

نجد بعضا منهم ـ وهو قلة الى هذا الوقت ـ بيرر قتل عثمان ، وينظر الى المؤمنين الذين حاولوا تخليص العقيدة وانقاذها ،

<sup>(</sup>۱) مصداق هذا : انه يروى عن سلمة بن الاكرع انه قال : غرونا مع ابي بكر ژمن رسول الله فكان شعارنا : امت امت ، ( نيل الأرطار ) ،

<sup>(</sup>٢) ال عمران : ١٠٤ ٠

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

بدعوى أن عثمان ارتكب خطأ فى حق الجماعة بتنصيبه أقاربه أمر الولايات ، وتقريبه من أبعد وشرد على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم أو على عهد أبى بكر وعمر • فعثمان فى نظر هذا البعض لم يحكم بما أنزل الله : «ومعن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون » (١) •

بجانب هذا البعض الذى كون له رأيا دينيا خاصا به بعد نظرته الى الحادثة نظرة خاصة ، نجد كثرة المسلمين فى هذا الوقت ـ وهو وقت قتل عثمان ـ تعتقد برأى آخر فى الحادثة ، على النقيض من الرأى السابق فيها ، لأنها تنظر للحادثة نفسها من زاوية أخرى ٠٠٠ فهى تعتقد أن عثمان انعقدت له البيعة من المسلمين ، فهو حاكم شرعى ، ثم قد كان له شرف العمل فى خدمة الاسلام ونصرته ، فهو جندى أمين من جنوده الأوفياء • فقتله يعتبر اعتداء منكرا لا على شخصية ممتازة فحسب ، بل على الجماعة كذلك ٠٠٠ فيجب معرفة أسبابه ، ثم معاقبة من ارتكيه •

وهكذا تكون للمسلمين أولا وجهتا نظر فى تصرفات عثمان ، تبعهما اختلافهما فى تقدير قتله ٠٠٠ فهو فى نظر القلة كافر ، وقتلته أبرار ، بينما فى نظر الكثرة مؤمن وقتلته كفار!!

ومنذ هذا الحين ، أى منذ قتل عثمان ، وربما قبيل قتله ، تكونت نواة أول حزب ديني اسعلامي لعه رأيه الخاص ، كما سبق ، في تكييف هذا الحادث ...

وبنفس المقياس كان يكيف ما جد من فتن وحروب داخلية على عهد على: فهو كما رأى فى تصرفات عثمان من الخطأ ما برر به كفره ، كان يرى أيضا فى قتال على لمعائشة وأنصارها ولمعاوية وأتباعه ، وفى قتال عائشة ومعاوية وأتباع كل منهما لعلى وأنصاره من الخطأ ما يبرر به تكفير على وعائشة ومعاوية (٢) .

وهذا الحزب هو ما يعرف بجماعة المخوارج ، وسميت باسم المحوارج لخروجها على الامام المتفق عليه · هكذا يعلل الشهرستاني في كتابه :

<sup>(</sup>١) المائدة : ١٤ •

<sup>(</sup>٢) وهذا المحزب كان يسترسل في تكييف مثل هذه المحوادث ، الى أن حكم بالكفر على . كل من ارتكب الكبيرة و كفر ملة و يخرج به عن الاسلام جملة ويكون مخلدا في النار ا ويستدل رجاله و بكفر ابليس ، اذ قالوا : ما ارتكب الا كبيرة ، حيث أمر بالسجود لآدم فامتنع والا فهو عارف بوحدانية الله .

الملل والنحل (١) ، اذ يقول: «كل من خرج على الامام الذى اتفقت الجماعة عليه يسمى خارجيا ، سواء أكان الخروج في أيام الصحابة على الأئمة الراشدين أو بعدهم على التابعين » • وربما كانت تسميتهم بهذا الاسم من رجال على رخى اس عنه • فالذين سموا أولا به هم : الأشعث بن قيس ، ومسعود بن فدكى التميمى ، وزيد بن حصين الطائي عندما خالفوا عليا في رأيه في حرب صفين • فبعد أن قالوا له : القوم يدعوننا الى كتاب الله وأنت تدعونا الى السيف • وبذلك حملوه على قبول التحكيم وعلى أن يبعث بأبى موسى الأشعرى بدل عبد الله ابن عباس الذى اختير أولا ، خرجوا عليه وادعوا أنه حكم الرجال دون كتاب الله ، وقالوا تبريرا لانشقاقهم : على حكم الرجال ، لا حكم الا حكم الله تعالى • وعندئذ قال على : كلمة حق أريد بها باطل (٢) •

وليس بلازم أن توجد التسمية لمسمى منذ اللحظة التى وجد هو فيها ، بل كثيرا ما تكون التسمية حوبالأخص اذا كانت رمزا لمعنى خاص يعد تمييزا للمسمى حمث خرة عن وجود المسمى نفسه • فتسمية هذه الجماعة بالخوارج أيام امامة على ، لا يمنع أن يكون وجود الجماعة نفسه سابقا على البيعة لله قبيل قتل عثمان أو عند قتله •

وتكييف هذه الجماعة لتصرفات على ، مع انه المنصوص على امامته من سلفه ، دفع بانصاره لأن يردوا تهمة امامهم بالخطأ لتحكيمه الرجال دون كتاب الشولحكمهم عليه من أجل ذلك بالتكفير • وإضافوا إلى دفاعهم عن امامهم رمى هذه الطائفة « بالخروج عن الجماعة الاسلامية » • وبنوا ذلك على أن عليا استوفى شروط الامامة الصحيحة : من علم بكتاب الله وفهم فى دينه وعدل بين الناس • • • الخ ، وأضاف اليها قرب نسبه بالرسول صلى الله عليه وسلم ، وتضيص سلفه على امامته وهذا الأخير أمر له اعتباره لأن : « الامامة ليست قضية مصلحية تناط باختيار العامة ، بل هى أصل من أصول الدين يجب التنصيص عليها من الخليفة » (٣) • ولذا من خطأ عليا ، وكفره بعد هذا ، فليس من جماعة المسلمين ، ويستحل دمه •

وكان لا بد لهذه الطائفة التي نعتت بالخروج عن الجماعة الاسلامية بسبب موقفها السابق من على ، مع حرصها على ان تبقى منتسبة للاسلام الا تقر

<sup>(</sup>۱) ج ۱ من ۱۳۲ •

 <sup>(</sup>٢) قد قاتلهم بالنهروان ، ولكنه لم يقض عليهم \*

 <sup>(</sup>٣) هو مبدأ الشيعة في الامامة • وكان محل خلاف بينهم وبين الخوارج الذين لم يروا
 وجوب نصب امام ، ولكن يجوز نصبه اذا وقع اختيار الأمة كلها عليه •

onverted by Liff Combine - (no stamps are applied by registered version)

المدافعين من انصار على على تصرفاته وأن تدفع وجبة نظرهم ، وأن ترد كذلك ما اتهنت به من الخروج على الجماعة الاسلامية · فحاولت ، كما حاول أتباع على في تأييد وجهة نظرهم ، أن تلتمس المعونة من مصدر العقيدة في تكفير على أولا ، وأن تلتمسها منه ثانيا في الغاء جعل الامامة ركنا من أركان الدين يجب على السلمين الوقاء به ، كما هو رأى الشيعة ، واعتبارها فقط بمحض اختيار المسلمين ومشورتهم اذا أجازوا لأنفسهم تنصيب امام · مع اعتبار أنه لا يشترط أن يكون من قبيلة معينة ، ولا أن يكون حلقة في سلسلة نسب معسروف · كما يجب أن يكون بقاء حكومته مرهونا برعاية الصالح العام ، وهذا الصالح العام يتحقق بالحكم بما أنزل الله ، فأن عنل عن ذلك نبه ، فأذا استرسل قوتل حتى يقتل .

وبهذا أصبح لهذه الطائفة ، التى لقبت بالخوارج ، رأى معين فى تكييف الحوادث التى وقعت داخل الجماعة الاسلامية : وهى قتل عثمان وواقعسة الجمل وواقعة صفين · وأصبح لها كذلك رأى آخر معروف فى الامامسة ، وربما يكن رأيها فى الامامة مرتبطا برايها فى تكييف هذه الحوادث كمتفرع عنه أو كأساس له · وعلى كل حال : تكييفها الخاص لهذه الحوادث دو صلة وثيقة برأيها فى الامامة ، ونظرتها الخاصة الى الامامة ذات صلة وثيقسة بحكمها على تصرفات الامام ·

وبالتالى أصبح فى تاريخ الفرق الاسلامية بجانب فرقة الخوارج حزب اخر ، هو حزب على أو «شيعته » • ومهمته تبرير تصرفات على من الوجهة الدينية ، ورد ما يوجه اليه من تهم من الوجهة الدينية كذلك • وقد ارتكز هذا العمل المزدوج لهذا الحزب على تحديد الامامة وتحديد شروطها • ولم تعدم الشيعة فى هذا التحديد أن ترجع به الى مصدر الدين وبالأخص الى الحديث ولسنا الآن بصحد ذكر الأحاديث التى اعتمدت عليها الشيعة ولا بصحد تخريجها ، أو تحقيق نسبتها الى الرسول صلى الله عليه وسلم (١)

<sup>(</sup>۱) أما معارية وانصاره فاضطهدوا رجسال الخوارج بسيوفهم ، وعمسل المهاب بن أبى صفرة من ولاة الامويين ضد الخوارج من الحوادث التاريخية المهامة في عهد بني أمية ومن الاحاديث التي اتخذها المشيعة هجة لرابهم : « من كنت مولاه فعلى مولاه » . وحديث : « اقضاكم على • وقد خرج هذا الحديث الأخير على انه لا معنى للامامة الا القضاء باحكام الله • ( مقدمة ابن خلاون ، ص ١٨٦ ) •

والى هـــذا الحين اصبحنا نرى داخسل الجماعة الاسلاميسة هزيين او فرقتين :

- فرقة المفوارج المحكمة
  - وفرقة الشيعة ·

وتعارض كلتاهما الأخرى في الراى تبعا لتعارضهما في تكييف الوقائع، وترمى كل واحدة منهما الثانية بالكفر أو بالشنوذ عن الجماعة الاسلامية ، على حين تشدد كلتاهما في الانتساب الى الاسلام، وتستعين على ذلك بتخريج مصدره على نحو يوافق رأيها الخاص ،

رالتطرف في نظرة كل من الفرقتين الى الاخرى أوحى بوجود حزب ثالث اقل غلوا في تقدير الوقائع ، وأخف في أحكامه وأوسع صدرا لقبول المخالف في الرأى في الجماعة الاسلامية • ولقد وجد هذا الحزب بالفعل ، ولعله قصد بسعة حددره وعدم غلوه في التقدير والحكم المحافظة على وحدة المسلمين ، وان كان رأيه الذي عرف به يقربه من فرقة المخوارج وان لم يعد منها • وربما ندرك من اسعه المخاص وهو « مرجئة المخوارج » هذا القرب ، وبالتالي عدم الحياد الدقيق بين المخوارج المحكمة والشيعة عندما أدلى بدلوه فيما اختلف فيه الفرقتان •

فهذا الحزب الثالث لم ير وجوب الامامة ولا وجوب انتخاب الامام من نسل معين وقبيلة معينة كما رأت الشيعة ، ولكنه مع ذلك لم يصدر حكما قاطعا ولا رايا صريحا في « أصحاب الفتنة ، من على وجماعته وعائشة وانصارها ومعاوية وحزيه ، بل أرجأ أمرهم الى يوم الفصل في الآخرة للحاكم العدل ، أي أنه رأى تأخير حكم « صاحب الكبيرة » الى يوم القيامة ، فلم يحكم عليه بحكم ما في الدنيا : لم يقل هو من أهل الجنة كما لم يقل هو من أهل النار ، ولم يقل هو كافر أم لا(١) .

<sup>(</sup>۱) الشهرستانى ( لهى كتاب الملل والنحل ي ١ ص ١٤٥ ) يعلق على الارجاء بعني المتغير في الحكم بقوله : « وعلى هذا : المرجئة والوعيدية فرقتان متقابلتن ، ، ثم يقول : « ويجوز أن يكون المراد هنا من الارجاء أيضا تأخير على رضى الله عنه عن الدرجة الاولي المي المدرجة الرابعة ، وعلى هذا : المرجئة والشيعية .. أى في هذه الناحيية .. فرقتان متقابلتان ، • وكل من المعنيين مناسب للمرقة مرجئة الخوارج ، لانها كانت تؤخر المحكم على المصحاب المقتنة الى الميرم الآخر ولانها كانت تخالف الشيعة في نظرتها الى على •

اما الارجاء بمعنى تأخير العمل على النية والقصد ، وهو من معانى الارجاء ايضا ،

وموقف مرجئة المفوارج من الفتن والأحداث الداخلية في الجمساعة الاسلامية على هذا النحو لا يغضب في ظاهره الخوارج على الاطسلاق كما لا يغضب الشيعة على الاطلاق ، لأنه لم يستعجل الحكم على طائفة منهما بالكفر • وهو لهذا يبدو كأنه موقف وسط لا تحيز فيه لاحدى الطائفتين ، كما أنه يعتبر من أوسع المذاهب الاسلامية تسامحا بالنسبة لبقية المذاهب • ولذا لم يحارب كمذهب في عهد بنى أمية كما حوربت المذاهب الأخرى • الا أنه ينم من جهة أخرى على أنه حل سطحى ، اذ هو قريب من أن يكون فرارا من تحمل تبعة المخالفة لكلتا الطائفتين أو لاحداهما •

فاذا ما جاء المحسن البصرى (١) ، على ضوء هذا الحل السطحى ، وربما لنفس الغاية وهى الابقاء على وحدة المسلمين ، محاولا شرح هذه المحقائق الثلاثة : الاسعلام والايمان والكفر ، ومتسائلا عن زيادة الايمان ونقصانه : أو عدم زيادته ونقصانه ، ثم وصل من محاولته وتساؤله الى أن مرتكب و الكبيرة ، بهذا العنوان العام منافق وليس بكافر مستدلا بقوله عليه السلام : و أية المنافق ثلاث : اذا حدث كذب ، واذا وعد أخلف ، واذا اؤتمن خان ، ١٠٠ اذا جاء وسلك هذا المسلك ووصل الى مثل هذه النتيجة ، فهو غان ، يكون محايدا بين الأحزاب ، كما ينبغى أن يكون بعيدا عن التسورط في تعيين موضوع حكمه من أنه عثمان أو قتلته ١٠٠ ثم هو أدق في مسلكه من مسلك مرجئة الخوارج ، وكذا في تفكيره وتضريجه هو أعمق من تفكيره وتخريجهسم ،

وواصل (٢) بن عطاء وعمر بن عبيد قد رأيا بعد الحسن البصرى ، أن مرتكب الكبيرة ليس مؤمنا على الاطلاق ولا كافرا على الاطلاق ، بل هو

وقد التزمه غريق من المرجئة ايضا ، فلا يناسب مرجئة الخوارج لانه كان رأي ء المجئة الخالصة ، • وهي آخر طائفة من طوائف المرجئة نشأت في العصر العباسي ، أي في المرحلة التالية لمرحلتنا هذه • ومن أشهر رجال المرجئة سعيد بن جبير ومقاتل بن سليمان •

<sup>(</sup>۱) في عهد عبد الملك بن مروان وهشام بن عبد الملك ٠٠ ويحكى الشهرستاني -- في كتابه الملل والنحل ( اخراج بدران ) ج ١ حن ١٧ -- أن السبب فيما ارتاه ، هو أنه ١٠ د دحل واحد عليه فقال: يا امام الدين ١ لقد ظهرت في زماننا جماعة يكفرون أصحاب الكبائر ، والكبيرة عندهم كفر يفرج به عن الملة وهم ( وعيدية الخوارج ) ؛ وجماعة يرجتون أصحاب الكبائر ، والكبيرة عندهم لا تفر مع الايمان ، بل العمل على مذهبهم ليس ركنا من الايمان ولا يضر مع الايمان معمية كما لا ينفع مع الكفر طاعة وهم ( مرجئة الأمة ) ، فكيف تحكم لنا في ذلك اعتقادا » ؟

 <sup>(</sup>۲) في عهد عبد الملك وابنه هشام أيضما

« بالمنزلة بين المنزلةين » أي بمنزلة بين الكفر والايمان ، لأن مرتكب الكبيرة عندهما لا يعد في صف المؤمنين لصحة أدلة الضوارج في نظرهما ، ولا في صف الكافرين باجماع المسلمين • وقد كان المسلمون يقيمون عليه الحصد ولا يقتلونه ، كما لا يحكمون بردته ، وكانوا يدفنونه بمقابر المسلمين • وقد كم واصل وأصحابه وعمرو بن عبيد وأصحابه برد شهادة الفريقين المتحاربين من الصحابة من أصحاب الجمل وأصحاب صفين ، ولكن أصحاب واصل كانوا يرون خطأ أحد الفريقين دون تعيين ، بينما أصحاب عمرو يرون فسق الجميع • فاذا جاء واصل وعمرو من بعد الحسن البصرى وصنعا مثل هذا الصنيع ، فهما أشد احتياطا منه وأدق في التعبير والمسلك ، لأن الحسكم وبالمنزلة بين المنزلة بين المنزلة واحد منهما •

والخوارج والشيعة ، كما صورنا ، يمثلان طرفين متقابلين ٠

ومرجئة الخوارج تحاول أن تمثل همزة الوصل ، ولكنها همزة مفككة الأجـزاء •

والحسن البصرى وواصل بن عطاء وعمرو بن عبيد يمثلونها في صورة اوضح وأدق •

والى هنا نجد أن المشكلة الرئيسية التى شفلت التفكير الالهى الاسلامى في مرحلة المعزلة هي مشكلة مرتكب الكبيرة (١) • ولكن في أول الأمر كانت ممثلة في أحداث جزئية ، ثم بالتدريج أخنت تظهر في صورة عامة • كما نجد أن مسائل الامامة ، وحقيقة الكفر ، وحقيقة الايمان ، وزيادة الايمان ونقصانه ، من المسائل التي تفرعت عن هذه المشكلة الرئيسية •

والى هنا نجد الأحزاب التى نشأت فى الجماعة الاسلمية فى المحلة عينها ، تتمثل فى : خوارج المحكمة ، والشيعة ، ومرجئة الخوارج ، ونواة المعتزلة من الواصلية والعمرية •

<sup>(</sup>۱) كانت مسالة مرتكب الكبيرة من المسائل الالهية ، لأن الحكم بالكفر أو بعدم الكفر فيها هو حكم في الواقع بعدى رفض الله لقبول مرتكبها أو بعدى جزائه له عليها • على أن التاريخ للتفكير الالهي منذ بداية التفكير الاسلامي الديني على العموم ، لا يستلزم أن يكرف الذي نعثر عليه من مسائل في بدايته من الذرع المتعلق مباشرة بذات الله وصفائة المخاصة به من حيث هو اله وخالق •

لكن هل أدى خلاف الأحزاب الاسلامية في هذه المرحسلة في مرتكب الكبيرة الى خلافهم في مصدرها في الواقع ونفس الأمر: أهو الله أم الانسان؟

وهل لنا أن نتصور أن التفكير الاسلامي في المرحلة التي نؤرخ لها انساق بعد مناقشة « الكبيرة » الى السؤال عن مصدر الأفعال والتصرفات في دائرة الانسان ؟

ان تحديد هذا المصدر يعين على فهم الحكم على صاحب الكبيرة: ان كان صاحبها هو الفاعل لها على سبيل الحقيقة فأمره واضحت ، وان كان الفعل في وانع الأمر ف فمرّاخذة من وقعت على يده بالحكم عليه بالكفر أمسر لم يتضح بعد .

اذا تصورنا أن الخلاف في مرتكب الكبيرة في هذه الحقبة ، أدى الى التساؤل عمن تقع منه الأفعال في دائرة الانسان : أهو الانسان نفسه أم الله سبحانه وتعالى ؟ كانت قولة معبد الجهني وغيلان الدمشقي ويونس الاسوارى بعدم اسناد الشر والخير الى القدر ، وكان الرأى الآخر المقابل له وهو رأى مرجئة المقدرية (١) القائل بعدم الاختيار ، مما أملته طبيعة التفكير الاسلامي ودفعت اليه حوادث الوقت ، وكانت مسألة القدر من نفى أو اثبات له من انتاج البيئة الاسلامية ، وعندئذ تضاف القسدرية الى الفرق الاسلامية التي نشات في هذه المرحلة ، ويضاف القول في القدر الى مسائل هسده المرحلة كذلك ، وعندئذ يقال أن كبار الفرق الاسلامية — وهي الفرق الأربع : القدرية ، الصفائية ، الخوارج ، الشبعة — وجدت في هذه المرحلة .

واذا لم تتصور هذا الانسياق ٠٠٠ كان القول بالقدر ، أي القول بانكار نسبة الخير والشر في دائرة الانسان الى القدر ، كالقول بالجبر ، بدعة طرات على التفكير الاسلامي الالهي ، ودخلت مع دخول العناصر غير الاسلامية ٠ لكنها لم تظهر في البيئة الاسلامية الا عندما قبلت هذه المعناصر وأصبح لها اعتبار وتقدير فيها ٠

والخلاف في و القدر ، بناء على هذا الشق الأخير من مسائل المرحلة المثانية وهي : مرحلة الاختلاط والنقل ٠٠٠ وستيدى الرأى في هذا الترديد عندما بعرض لليهودية والمسيحية واثرهما في التفكير الاسلامي الالهي ٠

<sup>(</sup>١) نشأت في زمن الحسن اليمري ٠

#### صبغته العامة:

واذا أردنا أن نتحدث عن الصبغة العامة للتفكير الالهى الاسلامى في موصلة العرالة ، فانا نجد :

اختلاف المسلمين في الرآى ابتدا حول حوادث جزئية ٠٠٠ وانتهى في الخرها بأن أصبح حول أمل عام صيفت فيه هذه الحوادث الفردية هذا الأمر العام هو :

#### مرتكب الكبيرة:

كما نجد موضوع الحكم مى بدء الاختلاف كان مشخصا : فعثمان كافر أو مؤمن ، وقتلته كفار أو بررة ، وعلى كافر أو مؤمن ، وعائشه كافرة أو مؤمن ، وعائشه كافرة أو مؤمنة ومعاوية كافر أو مؤمن ، ثم آل الأمر الى أن صلى « موضوع » الحكم بعيدا عن التشخيص : هو ارتكاب الكبيرة أو مرتكب الكبيرة بهذا الوصف العام •

ونالخصط كذلك أن تكييف الحصوادث أول الاختصالف كان يتم عن « صراحة ، ١٠٠ بينما في آخر هذه المرحلة كان يعبر عن « حيطة ، تتضمن حيادا أو عدم تحيز الى أحد الطرفين المتقابلين ، أو على الأقل تتضمن محاولة هذا الحياد ٠

ولا شنك أن الانتقال من أمور جزئية ألى أمر كلى عام ، ومن صراحة ألى حيطة وأخفاء ، انتقال في التطور الفكرى من سطحية إلى عمق ما ٠٠٠ لأن معالجة الأمر الكلى مرتبة ثانية بعد ادراك الجزئيات أو بعد وصفها وتكييفها ، وتجنب الصراحة أو تجنب تشخيص موضوع الحكم نفسه كأن يكون بصيغة عامة لا يأتي من الانسان العادى والشيء الذي يأتى في مرتبة غير أولية في التفكير أو لا يكون من الانسان العسادى ، هو شيء قد سبق حتمسا بروية أو احتاج الى صقل عقلى خاص وليس العمق في التفكير شيئا آخر سوى استخدام الروية والتأمل وليس صاحب هذا العمق في التفكير سوى ذلك الانسان الذي طال مرانه العقلى وتأمله الفكرى ، فأصبح ذا مستوى آخر غير الستوى الخري الانساني العام والستوى الخري الستوى الخري اللهية على المستوى الخري المستوى الخري اللهية على المستوى الخري اللهية على المستوى الخري اللهية على المستوى الخري اللهية على المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى الانساني العام والمستوى المستوى الانساني العام والمستوى المستوى الانساني العملة المستوى الانساني العام والمستوى المستوى الانساني العام والمستوى المستوى الانساني العرب المستوى الانساني العرب المستوى المستوى المستوى الانساني العرب المستوى المستوى الانساني العرب المستوى المستوى الانساني العرب المستوى الانساني العرب المستوى المستوى المستوى الانساني المستوى المستوى

لكن بالرغم من تطور التفكير الاسلامي الالهي في هذه المرحلة على ما وصفنا ، فمثل هذه المعالجة العقلية للمشكلة التي سيطرت في هذه المقبتة لا تأخذ طابع « العلم » أو « الفن ، • لأنه فضلا عن انها مشكلة واحدة ، فان

حلها اشبه بمحاولة الهجوم مرة أو الدفاع مرة اخسرى ، أو أشبه بمحاولة الترضية مرة ثالثة • فلم يكن هناك منهج عام للبحث ، ولا مقياس واحد يتعرف منه اليقين ، بل عامل « الشخصية الفردية » تارة أو عامل « عدم اثارة الفتنة وتوسيع هوتها » تارة أخرى ، كان الباعث هنا في تكييف الآراء وفي اصدار الأحكام • وفقط تقترب حلول المشاكل من الهدف العلمي اذا لم يسيطر عنصر الشخصية في البحث ، وفقط عندئذ يكون لها الطابع العلمي أو الفلسفي •

فهذا الذي حصل من تفكير في هذه المرحلة ، هو تمهيد لنمط آخر ارقى منه هو النمط الفلسفي الذي تكون في المرحلة الثانية • والمرحلة الأولى تكون اذن قد مرت دون أن يكون للعقلية العربية الطابع العلمي أو الفلسفي في التفكير فيها •

يقول الشهرستاني بعد التحدث عن نواة المعتزلة من الواصلية والعمرية مُويدا هذا الاستنتاج (١):

«ثم طالع بعد ذلك - اى بعد مخالفة واصل بن عطاء الستاذه الحسن البصرى وقوله بالمنزلة بين المنزلتين - شيوخ المعتزلة كتب الفلاسفة حين فسرت أيام المأمون ، فخلطت مناهجها بمناهج الكلام ، وافردتها فنا من فنون العلم وسمتها باسم الكلام ، •

ويقول أيضا في المقدمة الثالثة لكتابه « الملل والنحل » :

« وأما رونق علم الكلام فابتداؤه من الخلفساء العباسيين : هارون ، والمعتصم ، والواثق ، والمتوكل · وانتهاؤه من الصاحب بن عباد وجماعة الديالة ، •

فالشهرستانى لم ير أن المعالجة التى كانت « لشكلة الكبيرة » \_ حتى فى آخر أطوارها فى الحقبة الزمنية التى جعلناها المرحلة الأولى من مرحلتى التفكير الاسلامى الالهى \_ من النوع العلمى ، ولم يكن « الكلام » فيها قد صار عند المسلمين علما وفنا •

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) ج ۱ ص ۳۳ في كتابه الملل والنحل ٠

## المرطة الثانية:

# مرصلة الاختسلاط

أو مرحلة مظنة تاثير الثقافات الأجنبية على العقلية الاسلامية

ويتناول البحث فيها (\*):

اسبباب اختسلاط المسلمين بغيسرهم ، وسيطرة هؤلاء على الحيساة الاسلامية •

مصادر الثقافة الاسلامية •

موقف العقلية الاسلامية من هذه الثقافات الأجنبية •

# اسباب الاختسلاط:

حكمنا على الجماعة الاسلامية في المرحلة الأولى من مرحلتي تفكيرها الألهى أنها كانت في عزلة: لم تتبادل مع العناصر ذات الثقافة غير الاسلامية \_ التي كانت تعيش معها وفي داخل الدولة الاسلامية السياسية \_ الحديث في ثقافة الوقت ولا في الديانة الجديدة ، وهي الاسلام ، ولا في منزلة هذه الديانة من الديانات السابقة ، كما لم تشترك معها في مجالس العلم أو الجدل ولذا كان تفكيرها ذا طابع خاص : هو طابع البساطة والصراحة والبعد عن الطابع الفلسفي ، فضلا عن أنه عربي محض .

وهنا في الرحلة الثانية لتاريخ التفكير الاسلامي الالهي ، هنا منذ القرن الثاني الهجرى ، نرى ظاهرة أخرى للجماعة الاسلامية تكاد تكون على الضد من الظاهرة السابقة • هذه الظاهرة الجديدة هي : ظاهرة الاختسلاط ، والاشتباك في الحديث وفي المجالس العلمية وفي الجسدل مع العناصر ذات الثقافة غير الاسلامية •

<sup>(﴿</sup> مصادر البحث في هذه المرحلة : تاريخ الفلصفة لـ Ueberweg وفلسفة المعرب في القرن العاشر الميلادي لـ Ditericee ، وتاريخ تطور العقدة لجولدزيهر ، والمال والمنطل المشهرستاني ، واخبار العلماء باخبار المسلكماء للقفطي • وكتب الفلاسفة الاسلاميين وكتب علم الكلام الاسلامين •

والجماعة الانسانية لا تنتقل من ظاهرة الى نقيضها فجاة ، وبالأخص في المظاهر العقلية ، بل بين الظاهرة السابقة لجماعة ما والأغرى اللاحقة لها تدخل الجماعة في حال تختلف في القرب أو البعد من احدى الظاهرتين • وتكون هذه الحال المرددة أشبه بحال الانتقال •

فاذا اتخذنا القرن الثانى الهجرى بدءا للمرحلة الثانية التى لها مظهر خاص يختلف عن مظهر المرحلة السابقة ، فليس معنى ذلك أن القرن الثانى بدايته تنطبق عليه ظاهرته بنسبة واحدة ، ولا كذلك القرن الأول فى فهايته تنطبق عليه ظاهرته الخاصة به بالنسبة عينها التى كانت لبدايته أو وسطه مثاله .

فالجماعة الاسلامية ، أخذت في أواخر القرن الأول تخرج من عزلتها ، فعملت على رفع الحوائل • ثم وجدت من الدوافع ما شجعها على الاختالط عن طريق الأحاديث الشفوية في المجالس مع أرباب الثقافات الأجنبية ، ثم ما حملها فوق ذلك على نقل هذه الثقافات وترجمتها الى اللغة العربية والظاهرة تعطى لجماعة من الجماعات الانسانية اذا تم تكون الظاهرة وبدت سيطرتها على الجماعة • ولا يكون ذلك في الفترة التي تعد فترة تمهيدية لها ، و فيما يسمى حال الانتقال من ظاهرة الى أخرى •

وتعليل رفع الحرائل التي حالت دون أن تختلط الجماعة الاسلمية بغيرها من الأجانب فترة من الزمن ، هو بعينه السبب في وجدود الظاهرة القابلة وهي ظاهرة الاختلاط ، وهو السبب أيضا في فناء الظاهرة الأولى وهي ظاهرة العزلة .

واذا تتبعنا تطور الجماعة الاسلامية ، وجدنا وحدتها الأولى مستعدة من عصبية جنسية ، وأخرى دينية - حقا كافح الاسسلام العصبيسة القبلية والجنسية ، وجعل مقياس المفاضلة بين فرد وآخر التقرب من المثال الأعلى ، وهو الله ، عن طريق التقسوى • اذ يقول كتابه الكريم : « ان أكرمكم عنسد الله أتقاكم » (١) ، ويقول رسوله صلى الله عليه وسلم : « لا فضل لعربى على عجمى الا بالتقوى » • ولكنا لا ننسى أن الاسلام في هذا سكاى عامل من عوامل التهذيب سلا يستاصل من أول الأمر الغرائز الطبيعية ، بل يكيتها فقط ثم تأخذ بفعله وتحت تأثير تعاليمه سو وبالأخص تعاليمه الجماعية التي تخفف

<sup>(</sup>۱) المجرات : ۱۳ ·

من حدة الاناذية .. في التعديل والتبذيب ، ثم تررث في جيل آخر معدلة مهذبة لو بقى للدين أثره الأول أو ترى هذا الأثر وتزايد .

وتختلف درجة الكبت باختلاف درجة ايمان الجماعة بالدين وباختلاف وقعه ومنزلته من نفسها • ومعنى كبت الغرائز الطبيعية ، انها اذا وجدت منفذا لتصرفاتها عاد سيرها الطبيعى أمره

والعصبية للأسرة أو القبيلة أو للأمة أو للجنس مناهدر لغريزة حافظ البقاء وهي غريزة جاول العالم النفسي النمسوى آدار (١) ، أن يشرح منها كل تصرفات الانسان: فردا وجماعة وأدار وأن لم يجد من اليسر والسهولة أرجاع كل التصرفات الانسانية اليها ، الا أن محاولته هذه تعبر الى حد كبير عن قيمة هذه الغريزة في الحياة النفسية والاسلام لم يستأصل أنن من النفسية المربية العصبية القومية ولا العصبية القبلية ، بل كبتها الى حين والنفسية المربية العصبية القومية ولا العصبية القبلية ، بل كبتها الى حين والنفسية المربية العصبية القومية ولا العصبية القبلية ، بل كبتها الى حين والنفسية المربية العصبية القومية ولا العصبية القبلية ، بل كبتها الى حين والنفسية القبلية ، بل كبتها الى حين والمناه المناه المناه النفسية القبلية ، بل كبتها الى حين والمناه المناه الم

والعصبية القومية اذن كانت من أسباب وحدة الجماعة الاسلامية في قرنها الأول .

وهناك بجانب العصبية القرمية ، عصبية أخرى من نوع مضاير : هى العصبية الروحية أن العصبية الدينية • والعصبية الدينية قد تبلغ فى حفظ كيان الجماعة وفى تماسك وحدتها فى كثير من الأحيان مبلغ العصبية الجنسية ، وقد تزيد عنها تأثيرا فى ذلك • ويتوقف أمرها على مبلغ القوة الدينية عند الأفراد •

فالجماعة الاسلامية فيما سميناه مرحلة العزلة ، كانت جماعة عربية تشعر في قرارة نفسها بميزة الجنس العربي وخصائصه التي ترارثها لعدة اجيال مضت ، وكانت كذلك جماعة اسلامية تبتز باسلامها ، لأنها خرجت به منتصرة من كفاح بليت فيه احسن البلاء ضد اعداء كثيرين ومتنوعين ،

هذه العصبية المزدوجة لم تدفع السلمين في القرن الأول الى أن يقفوا من غير المرب أو من غير المسلمين موقف الاضطهاد أو الأذلال ، كما حالت بالطبع دون أن تقريهم وتنتفع بهم الا في حسدود ضنسيقة رسمتها الحاجسة

<sup>(</sup>۱) هن الغريد ادار Alfred Adler ( ولد سنة ۱۸۷۰ م ) طبيب الاعمماب والمالم النفس الذي عرف اولا في فيينا ، ركان تلميذا لفرويد Freud ويعتبر المؤسس للفردي Individual psychologie .

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

والضرورة • فانتفاع المسلمين بهؤلاء كان مقصورا على توظيفهم في أعمال الدوارين الكتابية ، لأن تفشى الأمية في الجماعة الاسلمية حال بينها وبين الاستقلال في كل الشئون التي يقتضيها قيام حكومة تسوس رعايا مختلفين في الجنس واللغة ، ومنتشرين في مواطن متعددة • ولكن لم يعرف أن طلب المسلمون من غيرهم في هـــــــــــــــــــــــــ الفترة العون في الأدب مثلا لأنهــــم معتزون بأدبهم ، كما لم يطلبوا منهم العون في توجيههم العقلي أو الدوحي لأنهـــم معتزون باسلامهم كذلك •

فلما ابتدا الخلاف يمزق وحدتهم ، لدوافع ريما تمت بصلة وثيقة الى حفظ البقاء ايضا ، واضطر كثير من احزابهم وفرقهم الى جذب نصسوص القرآن الكريم أو الحديث الصحيح الى رأيه الشخصى في أمر من الأمور ، عندئذ ابتدات العناصر الأجنبية تشعر بخفة الضغط عليها أو تشعر بعسدم الحجر الشديد عليها في ابداء الرأى • كما ابتدات تساهم أو ترى من حقها المساهمة في حياة المسلمين التوجيهية • فعملت على أن تنصر فريقها على فريق ، أو أن تلقى في تيار حياتهم العقلية والروحية بما لديها من ثقافة خاصة حتى تحيى ما كان لها من دولة أو دين •

هذا من جهة العناصر الأجنبية ، كنتيجة لتفرق المسلمين وتحزبهم . أما المسلمون انفسهم ، فلم يدعهم هذا الخلاف يغضون النظر عن تصرفات هذه العناصر فحسب ، بل كان يدفعهم فرق ذلك الى طلب المعونة العقلية منها . وهم كانوا اصحاب ثقافة وعلم ، وكانت لهم أديان وشروح لهذه الأديان .

والمزلة التى اعتبرت ظاهرة للمرحلة السابقة رفعها هذا الخلاف ، كما قرب بين نفسيتين مختلفتين • فكان الاستراك بين اصحابهما فى المجالس والأحاديث • وزاد الأمر على ذلك بأن صار الأجنبي ناقلا من لغة الى أخرى ، فعلما ، ثم أخيرا رجل السياسة والحكم فى الجماعة الاسلامية •

الآن ٠٠ بعد هذا الاختلاط ، نجد افكارا تلاقت واخرى تضاربت ٠ كان من الطرفين تعانق مرة ، وتدافع مرة اخرى ٠٠٠

هنا احزاب جدت ، واخرى كان لها ماض عدلت فيه وصقلته أو أضافت اليه قليلا أو كثيرا ٠٠٠

هذا تغير على العموم طرأ على التفكير الاسسسلامي الألهى في المرحلة الأولى ، سواء من جهة الكم أم جهة الكيف ٠٠٠

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

ولكن نقف على هذا التغير في وضوح ، أو لكى نتمكن من تحديده ، يجب علينا :

عرض مصادر الثقافات الأجنبية التي هي مظنة التأثير وصاحبة الوحي بهذا التغيير •

كما يجب عرض أهم ما فيها من مشاكل ٠

اذ أن التغيير الذى طرأ على الجماعة الاسلامية بعد الاختلاط ، مرتبط في جملته بمشاكل الثقافة الأجنبية ، وأن كان تطور البيئة المحلية لهذه الجماعة صاحب أثر فيه كذلك ·

وهذه الثقافة الأجنبية في جملتها ، ترجع الى مصدرين رئيسيين :

الى مصدر شرقى •

وآخر غربی

وطابع الأول ديني ، وطابع الثاني انساني ٠

\*\*\*

# مصادر الثقافات الاجنبية

#### المسدر الشرقي

هذا المصدر الشرقى يتناول شروح الديانات الشرقية ، أو ما يعرف بفلسفتها وهو العمل الانساني فيها • لأنه ، دون نصوصها سه في الغالب سصاحب التأثير في التفكير الاسلامي الالهي ، اذا لاحظنا أو تأكدنا من وجود علاقة بينه وبين تلك الديانات في موحلة بعد الاختلاط •

وهي شروح ديانات الآريين : من برهمية وبوذية وزرادشتية ومانوية ، وشروح ديانات الساميين : من يهودية ومسيحية :

وكنا نود استكمالا للبحث أن نعرض ما للأريين والساميين من شروح دياناتهم ، ولكن خشية التطويل تضطرنا لتفضيل النوع السامى والاكتفاء به ، لقرب صلته بالبيئة الاسلامية ·

### (١) المهويعة المفلسفة أو علم الكلام عند اليهود :

يقول صاحب الملل والنحل (١) :

« اليهودية : من هادى الرجال أى تاب ، لقول موسى : « أنا هسدنا الميك » (٢) » • وكتابها التوراة ، وهو أسفار : السفر الأول منها في التكوين ويدء المخلق ، والأسفار الأخرى للأحاكام والحادود ، والأمثال والقصص والمواعظ والأذكار • وبجانب هذا الكتاب المقدس يوجد ( التلمود ) ، وهو عبارة عن مجموع شروح انسانية له توفر عليها بعض علماء اليهود •

ويمكن للباحث في الثقافة الاسلامية على وجسه العموم أن يعسرض لليهودية من عدة جوانب، فلباحث الفقه مثلا أن يعرض الشروح القانونيسة اليهودية ليرى: الها أثر في الفقسه الاسلامي أم لا • • • سسواء في تكونه أو تطوره • • • • • وباحث الحديث يمكنه أن يعرض الثقافة الدينية الاسرائيلية

<sup>(</sup>١) الجزء ٢ من ٤٠ ، (٢) الأعراف: ١٥٦ ،

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

ليرى: الها اثر فى وضع الحديث أو شرحه أم لا ؟ كما يمكن للمشتغل بالتفسير أن يعرض القصص الدينى اليهودى ليرى: اله أثر فى تفسير ما أجمل فى القرآن من أحوال البدء والمعاد أم لا ؟ ولباحث الاجتماع أن ينظر فى عادات المسلمين ويوازن بينها وبين العادات أو التقاليد اليهودية ليرى: أبينهما صلة أم لا ؟

وهكذا لكل باحث في اية ناحية من نواحي الثقافة الاسلامية أن يستوعب بحثه بعرض الناهية الماثلة لها في الثقافة اليهودية ، حتى يكون على بيئة من وجود صلة بين الناحيتين أم لا ·

ونحن كمؤرخين للتفكير الألهى الاسلامى ، يهعنا أن نرى أثر الشروح الانسانية من علماء اليهود لمقيدتهم الدينية فى مسائل البحث المعلى الاسلامى حول المقيدة الاسلامية ، وبالأخص فيما يسمى منه بعلم الكلام ، سواء أكان فى تكوينها أو فى شرحها وحلولها · ويهمنا أن تحدد أثر الشروح الانسانية لا أثر النص ذاته ( وهو الموحى به ) ، لأن النصوص الدينية أن كان لها أثر فى الثقافات الاسلامية أدائرة أثرها فى غير التفكير الانسانى الذى دار من السلمين حول المقيدة ( النصية ) الاسلامية ·

وذلك أن كل دين من الأديان تمر عليه فترتان · أو له طوران : فترة الامساك عن شرحه وصيانته عن التأويل الانسائي ، وفترة أخرى هي فترة تأويله أو شرحه من الانسان المتدين به · · ·

فالفترة الاولى منهما: هى فترة الايمان القوى به ، أو فترة التضعية في نشر دعوته ٠٠٠ هى فترة السمو أو فترة انكار الذات ، أو فترة مقاومة الأنانيــة ٠

والفترة الثانية : هي فترة وضع الانسان له أمام نظره ، يشرحه ويؤوله أو ينقب فيه ٠٠٠ هي فترة خفة الايمان به أو فترة الانتفاع به في الدنيا ·

والوحدة في اتجاه الجماعة المؤمنة به ، وفي موقفها مما يقصد من كتاب الله ، مع ضالة العمل الانساني أو انعدامه حول مباديء العقيدة الدينية، تعد من مظاهر الفترة الأولى • • •

وتعدد المذاهب العقيدية داخل الجماعة المتدينة به ، والاختلاف فيمسا يقصد مما جاء به الوحى ، ونعو العمل الانسائي باطسراد حول العقيدة ( النصية ) تعتبر من مظاهر الفترة الثانية ••• onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

ولذلك يوجد بين اتباع كل دين صنفان متقابلان : نصيون وغير نصيين ، وهوضون ومؤولون ، وظاهريون (حسيون ) وعقليون ( معنويون ) •

ونحن كمؤرخين للتقكير الاسلامي الالهي ، اذا أردنا أن نعرف - بناء على هذا - أثر اليهودية في علم العقيدة الاسلامية أن كان لها أثر فيه ، علينا أن نعرض الشروح الانسانية للعقيدة اليهودية دون نصوصها ، لأن الذي يؤثر على عمل انساني هو عمل انساني آخر في زمان سلابق و والذي يوحى بالتنقيش في نصوص عقيدة ما أو بالتأويل فيها ، وجود ألوان متعددة من التنقيب وطرق مختلفة في التأويل للمتقدمين يعثر عليها الانسان اللاحق الراغب في تأويل عقيدته وشرحها وكذلك الذي يلفت النظر في تفكير انساني في عقيدة ما ، وجود أمثلة سابقة من تفكير انساني آخر في عقيدة أخدى ، وون نصها •

ولهذا لا يصبح أن يدعى أن لنصوص الترراة كمصدر نصى للعقيدة أثرا في التفكير الالهى الاسلامي ، في ما يسمى علم الكلام مثلا ، لأن هذا من عمل الانسان • وأن كان يجوز أن يكون لهاته المنصوص أثر في جانب آخر من جوانب الثقافة الاسلامية ، في جانب الحديث مثلل من وضع فيه أو شرح له •

ولهذا يجب أن نؤثر الكلام فيما يظن له تأثير من الثقافة اليهودية في التفكير الالهي الاسلامي ، وهو عمل اليهود انفسهم حول العقيدة اليهودية ، دون مصدرها النصى • والحديث في ذلك يتناول على الأخص : ثلاث مسائل من مسائل علم الكلام اليهودي •••

## عقيدة التشبيه :

ينقل عن جماعة من اتباع اليهودية اعتقادها بمشابهة الآله للانسان · فما يشاهد ويعرف للانسان في بيئته ، هو على المحقيقة في نظرهم للآله الذي لا يرى ولا يشاهد ·

وعقيدة التشبيه لا توجد الا عند العامة من غير المثقفين ، عند عامة المؤمنين دون خاصتهم ، كما لا تجد رواجا الا بينهم • لأن معنى التفريق بين شيء وآخر وبالأخص بين شيء مشاهد وآخر غائب واعتبار أن ما للشاهد يجوز الا يكون مثله للغائب ، يرجع الى ملكة التثقيف أكثر مما يرجع الى الطبع الانسانى العام • ولذلك وجد في بعض الديانات البدائية أن الاله المعبود من

الانسان كان انسانا · ووجود فرق بين عابد ومعبود لا يستطيع أن يدركه و يتصوره الانسان البدائي على العموم ·

قالعامة عندها الاستعداد لقبول التشبيه ، وطبيعة تفكيرها ترحى به ، والموقظ عندها لعقيدة التشبيه - بجوار استعدادها هذا - ما يرجد في مصدر عقيدتها من عبارات يعطى ظاهرها الشابهة ، لأنها عبارات اعتيدت أن تقال في بيئة الانسان ، ثم استعملت في جانب الاله (١) ،

ففى المصدر النصى لليهودية ترجد عبارات كثيرة بميسل ظاهرها الى المشابهة بين الله والانسسان ، او تشسعر بذلك على الأقل ٠٠٠ مثل كلسة و الصورة » و و المشافهة » و و التكلم جهرا » و و النزول عند طور سينا » و و الاستواء على العرش » ٠

فجماعة المشبهة من اليهود اعتمدت على مثل هذه الكلمات في التوراة في اعتقادها بالتشبيه ، بجانب ما لها من استعداد فطرى لذلك •

ويجانب طائفة المشبهة من أتباع اليهودية ، توجد بينها طائفة أخسرى تعتقد بنفى التشبيه ، وتؤمن بوضع مفارقة بين ما يفهم من صفات الله وبين ما يفهم من هذه الصفات لو أضيفت الى الانسان • وهذه الطائفة هى فريق المخاصة الذى لا يخضع فى تصوراته فى دائرة « الغائب » لما يدور فى البيئة الانسانية الحاضرة ، والمذى يوسع مع ذلك الهسوة بين « الغائب » و « المشاهد »

<sup>(</sup>۱) من وجهة النظرة التطورية في معالجة الاديان ، يلاحظ أن الديانات المطهورية ، او ما تعرف بالبدائية ، اكثر تعبيرا - عن الهها أذا كانت موحدة ، أو الهتها أذا كانت معددة - بما ظاهره يفيد المشابهة • كما يلاحظ أن أرقى الديانات أقلها في ذلك • والقهران بالنسبة الى مصادر الاديان الاخرى أقلها تحدثا عن ألا بالعبارات المستملة في بيئة الانسان للنسان • لذلك يعد الاسلام من وجهة هذه النظرة التطورية أرقى الديانات على العموم •

ولا يكاد يوجد في الديانات البدائية ديانة موحدة ، لان من خواص الديانة البدائية ان تكون محلية ، فلكل بلد أو اقليم اله تضفى عليه مزايا البلد أو الاقليم ، ولكل جمساعة أو طائفة الله تضفى عليه مزايا الجماعة والطائفة ، والجنس الواحد من البشر أن أشتركت اقاليمه أو طوائفه عي عبادة الاله الاكبر ، فأن كل أقليم يحرص مع تلك أو تحرص كل طائفة فيه على استقلالها بعبادة الاله المحلى لها .

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

ولو درنا بنظرنا بين الفرق الاسلامية وجدنا بينها من يعتقد « بالتشبيه »: وهي فرقة الشبهة (١) • ووجدنا كذلك من يعتقد بالمفارقة أو « التنزيه » : وهي فرقة المتزهة ( المعتزلة ) •

والمشبهة: تعتقد اصالة بوجود شبه بين الله والانسسان، له الاستواء على العرش كما للانسان، وله يد ووجه على تعط ما للانسان، وله عينان كذلك كما للانسان ووجه على تعط ما للانسان وله عينان كذلك كما للانسان ووجه على توجد فرقا بينه وبين الانسان في مثل هذه الصفات ـ كما يوحى بذلك مبدا التشبيه الذي يعطى مماثلة في ناحية ومفارقة في ناحية اخرى بين المشبه والمشبه به، وكما هو الفرض في اصل التأليسه والمعادة الذي يوحى بنوع من الفارقة بين العابد والعبود ـ اوجدته على نحو لا يتجاوز الكمية والقسدار، فيد الاله في اعتقادها لها من الطسول مثلا ما يخرج بها عن ان تكون مساوية تمام المساواة في المقدار ليد الانسان.

(۱) يقول الشهرستاني في كتابه الملل والنمل (ج ۱ من ۹۰ – ۹۱) د ٠٠ وبالغ بعض السلف في اثبات الصفات الى حد التشبيه بصفات المدثات • ثم الله جماعة المتأخرين زادوا على ما قالة السلف ، فقالوا : لابد من اجرائها – أي الأخبار – عنى ظاهرها والقول بتفسيرها كما وردت من غير تعرض للتأويل ولا توقف في الظاهر • فوقعهوا في التشبيه المعروف - •

ثم يتول في الرضع نفسه : دثم الشيعة في هذه الشريعة وقعوا في غلو وتقصير . اما الغلو : فتشبيه بعض المنهم بالاله ، تعالى الله وتقدس ، وأما التقصير : فتشبيه الاله يواحد من الخلق ع مر .

أما الفرقة ألتى عرفت بالشبهة فيمكى عنها (ج ١ ص ١١١ – ١١٣) : بأنها د جماعة من غلاة الشيعة وجماعة من المسيخ المصوية : فالهاشميون من الشيعة ، ونصر وكهمش واحمد الهجيمى من أهل الحضوية ، قالوا معبودهم مسورة ذات أعضاء وأبعاض ، يجوز عليه الانتقال والمترل والمسعود ، والاستقرار والتمكن ،

وما ورد في التنزيل: من الاستواء ، والوجه واليدين ، والجنب والجيء والاتيان ، اخرجوها على ظاهرها : اعلى ما يفهم علد الاطلاق على الاجسام ، وكذلك ما ورد في الاخبار من قول الرسول : «خلق آدم على صورة الرحمن » ، وقوله : «حتى يضع الجبار قدمه في النار » ، وقوله : « خدر طينة آدم بيده اربعين صباحا » ، وقوله : «قلب المزمن بين اصبعين من اصابع الرحمن » ، وقوله : «حتى وجدت برد من الماه في صدرى » ، والله غير ذلك الخرجوها على ما يتعارف على صفات الاجسام ،

وزادوا في الاخبار اكانيب وضعوها ، ونسبوها الى الذبي صلى الله عليه وسلم . واكثرها ـ اى اكثر هذه الاكانيب ـ مقتبسة من اليهود ، فأن التشبيه فيهم طباع حتى قالوا : الشتكت عيناه فعادته الملائكة ، وقالوا : يكي على طوفان نوح حتى رمدت عيناه ، وقالوا : ان العرش لينظ من تحته كاطيط الرحل الجديد ،

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

وهكذا ٠٠٠ في محاولتها ليجاد فروق في باقي الصفات التي تضاف الى الله والى الأنسان .

بينما المنزهة تذكر اتصاف الاله بصفات على وجه تكون عليه لو اتصف بها الانسان ولأنها تبالغ في التنزيه ، أي في ابعاد الله عن أن يتصور على نمط ما يتصور الانسان الانسان ، سميت منزهة وقسد تسميها المسببة أو الصفاتية معطلة ، (١) ، لأنها عطلت الله عن أن يوصف بصفاته وفي المواقع ، هي لم تعطل سوى أن يحمل على الله أذا أسندت اليه الصفات المني الذي يحمل على الانسان أذا أسندت اليه أيضا وهي بذلك أجدر بأن تسمى الذي يحمل على الشبه بين أله والانسان فيما اعتيد أن يكون للانسان .

ونحن كما نجد مشبهة ومنزهة فى الجماعة الاسلاميسة ، نحكم قطعا بتأخر نشأتهما عن نشأة نظيرتيهما بين الفرق اليهودية ، ثم نعسلم يقينا ان اليهود اتصلوا بالسلمين واختلطوا بهم •••

<sup>(</sup>۱) يقول ابن الليم في كتابه و مختصر المسواعق المرسسلة ع م ۱ من ۲۷ شسارها التعطيل : و التعطيل هو تعطيل النصوص عن مقائتها رعن اتصاف الله بمدناها ، وهو تعطيل للألفاظ ع ٠

ويرى ابن القيم أن تأويل الجهمية لقوله تعالى : « وهو القاهر أوق عباده » ونظائرها بأتها غرقية الشرف ، يوجب تعطيل المعنى الذي هو غاية السعو ، غالجهمية في نظر ابن القيم معطلة ، والمعتزلة والاشاعرة معطلة ، والمتكرون للمعانع معطلة ، وفي « الجواب الكافي » يقول ابن القيم ( ص ٩٠ ) : « وأصل الشرك وقاعدته التي ترجع اليها هو التعطيل ، وهو ثلاثة اقسام : تعطيل المعتوع عن معانعه وخالقه ، وتعطيل المعانع عن كمائه القدم بتعطيل السمائه وصفاته وأعدته من حقيقة الترحيد ، ومن هذا السمائه وصفاته وأعدال ومدة الوجود الذين يقولون : ما ثم خالق ومخلوق » .

وفي كتابه د شفاء العليل » ( ص ١٥٣ ، طبع الخانجي ) يوضع التعطيل أتم وضحوح المنكر انه ثلاثة أتراع : د • • • تعطيل المسلوع عن المسانع : وهو تعطيل الدهرية والزنائة ، وتعطيل المسانع عن صفات كماله وتعوت جلاله : وهو تعطيل الجهمية نفات الصفات ، وتعطيله عن المعاله : وهو ايضا تعطيل الجهمية وهم آباؤه وسرى منهم الى من عداهم من الطوائف ، فقالوا : لا يقوم بذاته قعل لأن الفعل حادث وليس محلا للعوائث ، كما قال اخوانهم : لا تقوم بذاته مسئة لأن المسئة عرض وليس محلا للاعراض ، غلو المتزم المتزم اى قول المتزمه كان غيرا من تعطيل مسئات الرب والمعالم • فالمشابع ويدعتهم خير من المعالة ، ومعطلة المسئات خير من معطلة المسئات غان هؤلاء نفوا هستة النعل واخوانهم نفوا مسئة النعل واخوانهم نفوا مسئة الذات • • وهما السمع والمعتل وجزب الرسول براء من تعطيل هؤلاء كلهم ، غانهم الثبتوا: الذات والمسئات والأعمال » .

فهل لهذا كله: من وجود فرقة اسلامية تعتقد بالتشبيه وأخرى ترى التنزيه ، ومن تأخر وجود الفرق الاسلامية عن الفرق اليهودية على العموم ، ومن وجود اختلاط بين اليهود والمسلمين ٠٠٠ يصبح أن ندعى تأثر التفكير الاسلامى الألهى فى التشبيه وعدمه بعلم الكلام اليهودى فى ذلك ، كما يميل بعض (١) المؤلفين فى تاريخ الديانات والثقافات الدينيسة ، من الشرقيين والمستشرقين ، إلى القول بذلك ؟؟

أم أن التفكير الاسلامى الالهى \_ مع وجود هذه الدواعى \_ له استقلال على الأقل فى وجود عقيدتى التشبيه والتنزيه ، وأن لم يبق له هذا الاستقلال فى ترجيه الاعتقاد بهما ؟؟

ومهمة الباحث ازاء هذا التساؤل ، محاولة الاجابة على السؤال التالى، أولا :

هل القول بالتشبيه أو بالتنزيه ، وكذا غيره مما يتعلق بالمسائل الالهية الأخرى ، خاص بالبيئة اليهودية مثلا ؟ أم أن مثل ذلك من المعانى الانسانية المشتركة التى تعرض لكل جماعة معتقدة بدين من الأديان ، عندما تحاول تحديد الاله وتحديد علاقته بالانسان ؟؟

لا شك أن اليهود سبقتهم فى القول بالتشبيه بيئات دينية أخرى : عند الآريين مثلا من برهميين وبوذيين من جهة وزرادشتيين من جهسة أخرى ، وعند الحاميين كذلك وعند قدماء المعريين ، والتشبيه معناه تقريب المعبود

<sup>(</sup>۱) الشهرستاني في كتابه السابق (ج ۱ ص ۹۰ – ۹۱ ) يقول : و ولقد كان التشبيه معلق خالصا الليهود ، هكذا معلق خالصا الليهود ، هكذا يريد أن يوحى الشهرستاني الى قارئه • كما يقول في موضع أخسر (ج ۱ ص ۱۱۳) : و واكثرها ـ اى أكثر الاخبار المنسوبة كنبا الى الرسول صلى الله عليه وسلم الدالة عملي التشبيه حن الليهود ، قان التشبية فيهم طباع » •

وكتاب ضمى الاسلام (ج ١ من ٣٣٧) يقول - ولعله متاثر بالشهرستانى عى ذلك - بعد ان تكلم عن التشبيه والرجعة عند الشيعة من المسلمين ايضا : « فترى من هذا : ان كثيرا هن المسائل الكلامية وغيرها كان منبعها المهود ، واتها قيلت - اى عند المسامين - على مئسال ماقالوا » • ولكنه في موضع آخر (ج ١ من ٣٤٦) يحكم على دعرى تأثر المعتزلة بالديانات السابقة بحكم آخر الديقول : « ان هذه الديانات - أى السابقة - كانت تقترح على المعتزلة موضع المنزل فقط ، أما نشاتها الأولى فاسلامية بحتة » • فصاحب كتاب « ضحى الاسلام » يرى أن الشيعة في قولها في التشبيه والرجعة متأثرة في أصل الشكلتين وفي حلهما بعلم الكلام المهردى ، بينما يذكر أن المعتزلة في تأثرها بالديانات السابقة كان في التوجيه فقط •

من الانسان وتوثيق اواصر الشبه بينهما ٠٠٠ فما يتصوره الانسان في دائرته يحمله كذلك على معبوده ، وما يشرح للانسان في البيئة الانسانية يعطى على نحوه للاله ٠

وكذلك سبقهم غيرهم فى القول بوضع حد لهذا التقريب وبايجاد نوع من المفارقة بين الاله والانسان ، تختلف ضيقا وسعة حسب قرب البيئة الدينيسة و بعدها من الدرجة البدائية فى التصورات الالهية ،

ولا شك أيضا أن اليهود لم ينقلوا ما دار من جدل عقلى لأرباب الديانات السابقة في عقيدة التنزيه ، لأن مثل هذا الجسدل من المعانى والتصسورات الانسانية التي تطرأ لكل جماعة لها عقيدة في دين من الأديان •

ولذلك يعد مقبولا عند التروى ، أن يكون تأثر المسلمين باليهود هنا فى طريقسة جدلهم حول أثبات التشبيه ونفيه ، وفى نوع المعالجسة لطرفى هذه المسألة ، أن قبل بتأثر فى الجملة • كما يعد أميل إلى القبول ، أن يوجه التأثير والتأثر على هذا النحسو لو ادعى تأثر اليهود فى مثل ذلك بغيسرهم ممن سبقهم •

فالتوجيه لعقيدة ما ، ونوع معالجتها ، هما مظنة أن تتأثر جمساعة بجماعة أخرى فيهما • أما ذات العقيدة بأمر ما فتكاد تكون أمرا يظهر في كل جماعة انسانية معتقدة •

## عقيدة الجير والاختيار:

وينقل عن اليهودية ايضا نقاش عقلى حول القدر والجبر والدختيار و ينقل عنها أن القرائين (النصيين أو الحرفيين) يقولون بالجبر أو القدر ، وأن الربانيين (١) يقولون بالاختيار • وعقيدة القدر هي عقيدة المؤمن الخاضع تمام الخضوع ، المتفاني في المعبود والمنكر لخصيائص نفسه الشخصية ووجوده الذاتي • وعقيدة الاختيار هي عقيدة المثبت لشخصية ، المعترف بوجوده كاعترافه بوجود خالقه ، المحدد فقط الملاقته بمعبوده •

<sup>(</sup>١) يحددهم ابن حرّم في كتابه « المفصل في الملل والاهواء والنحل » : بانهم الأشد وهم المقائلون باقوال الاحبار ومداهبهم \* ج ١ ص ٨٢ ٠

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

وتسيطر عقيدة القدر على جمهور المؤمنين في كل جماعة معتقدة بدين من الأديان بينما تتمكن عقيدة الاختيار من نفوس الخصواص أو العقليين ، لأن الجمهور لا يعنى باثبات وجوده الشخصى عنايته بابراز خضوعه للمعبود المبيمن عليه ، وعنايته بمعرفة منزلته في هذا الخضوع الذي قد يصل به الى درجة الغناء في الآله ، وكلما كانت صفات المعبود التي تتلى عليسه توحى بعظمة هذا المعبود وجلاله وهيمنته وجبروته ، كلما انسع النطساق لمسيطرة على المؤمنين ، وكلما تناولت أكبر عدد منهم .

ولا شك أن الذين يلتزمون حرفية النص في العقيدة أو يقوضون الأمر في فهمها وشرحها أله ، يكونون أشد ميلا لعقيدة القدر من غيرهم • كما أن الذين يؤولون ويدخلون شخصيتهم في شرح مبادىء العقيدة ، يؤيدون عقيدة الاختيار ، ولهذا كان القراء من اليهود جبريين ، والريانيون منهم من أصحاب الاختيار •

ويجانب الاختلاف في استعداد المؤمنين بدين من الأديان الذي يوحي باختلافهم في تحديد صلتهم بخالقهم حارة في صورة الغاء الوجود الشخصى للفرد وافنائه في التسليم لالهه ، واخرى في صورة الاعتسداد بالنفس مع الاعتراف بعظمة خالقه ومفارقة قدرته لاستطاعته الخاصة حيوجد عامل آخر يوقظ هذا الاستعداد : هو وجود بعض عبارات في الصدر النصى للعقيدة يعطى ظاهرها هذا الراي ، وبعض عبارات اخرى يعطى ظاهرها ذلك الراي الآخر ، فان هذا من غير شك يقوى اختلاف المؤمنين في تحديد صلتهم بمعبودهم على هذا النص الذاك الراك .

ولو تركنا اليهود بين جبريين واختياريين ، وجدنا بين الفرق الاسلامية من يقول « بالجبر » :

وهو فرقة الجيرية (١) • وهذه الفرقة تنادى بان تصرف الله في العالم تصرف مطلق وان ما يبدو من تصرفات منسوبة في ظاهرها للانسان نوع من

<sup>(</sup>۱) يتحدث الشهرستانى فى مصدره السابق (ج ۱ ص ۱۰) عن الجبرية بقوله الجبر هو نفى الفعل حقيقة عن العبد واضافته الى الرب و والجبرية الخالصة لا تثبت للعبد فعلا ولا قدرة على القعل المسلاء فاما من البت للقدرة الحادثة الرا ما فى الفعل وسعى ذلك كسبا فليس بجبرى ٠

والمتزلة يسمون من لم يثبت للقدرة المائثة في الابداع والاحداث استقلالا جبدياً والمستلون في المقالات عبوا اللجارية والضرارية من الجبرية ، والجهمية المحاب الجهم بن مطوان الذي قتل في أخر عهد بني أمية من الجبرية المفالصة ٠٠٠ وهو يقول : أن الانسان

الخداع فقط ، وترى أن حقيقة الأمسر أن الانسان لا يعسدو كالريشة المعلقة في المهواء يميلها الربح كيفما شاء ، فهو في نظرها مخلوق ش ، وافعاله وتصرفاته هي شكذك ، وليست له •

كما نجد فرقة أخرى بجانب هذه الفرقة هى فرقة المعتزلة • والمعتزلة هم أصحاب « الاختيار » الذين ينسبون الى الانسان حرية واختيارا فى تصرفاته وافعاله ، اذ نسبتهم الاختيار اليه بيرر مسئوليته فى نظرهم أمام خالقه أولا وبالذات ، ثم بعد ذلك فيه تقويم وتقدير للانسان نفسه ، لأن اسناد الاختيار اليه مبنى على الاعتراف بوجوده وبشخصيته • وريما لا يكون هذا التقويم للانسان من أغراض المعتزلة المقصودة لهم ، وأرادوا فقط بالقول بالاختيار ان يعللوا المبادىء العامة للعقيدة تعليلا عقليا ، ويدفعوا بذلك شبه المخلاء على العقيدة الاسلامية فى حكمهم •

ونرى وجود الجبرية والمعتزلة فى الجماعة الاسلامية متأخرا عن قراء اليهود وعن الربانيين فيها ، كما نرى أن اليهود قد خالطوا المسلمين ، وكانوا فوق الاختلاط أساتذة لهم فى نواح متعددة من نواحى المعرفة ·

الهذه الاعتبارات: من نشأة الجبرية والمعتزلة في الجماعة الاسلامية ، ومن تأخر وجودهما عن قراء اليهود وربانييها ، ومن اختلاط هؤلاء واولتك بالمسلمين ، يصبح أن يدعى أن نشأة الجبرية في الجماعة الاسلامية وقول المعتزلة من بين فرقها بالاختيار كان أثرا من آثار اليهود ؟

يتحدث بذلك نفر من الكاتبين في الديانات الشرقية ، وعلى الأخص في الديانات السامية (١) : اليهودية والمسيحية ، من الشرقيين والمستشرقين (٢) ،

لا يقدر على شيء ولا يوصف بالاستطاعة . وانما هو مجبور في الفعاله لا قدرة له ولا ارادة ولا اختيار ، وانما يخلق انه الافعال لهيه على حسب ما يخلق في ساتر الجمادات . وينسب الميه ... أي الانسان ... الافعال مجازا ، كما يقال : أثمرت الشجرة ، جرى الماء ، وغريت وتنبيت للشمس » .

<sup>(</sup>۱) يحاول هذا النفر على الأقل أن يجعل القائلين بهذا الرأى أو بذاك في الجمساعة الاسلامية من أصل يهودى أو مسيحى أو فارسى مثلا ، أي من أصل أجنبي على العموم ، أن اعتنق الاسلام اعتنقه رغبة في أثارة الفتنة بين السلمين .

وهذه الرغبة في الشرح والتعليل لما جد في الجماعة الاسلامية من فرق وأحسزاب يلجأ الميها الشهرستاني كثيرا في مصدره السابق ، وكذلك ابن حزم في كتابه و الفصل في الملل والأهواء والنحل ، وغيرهما ليضا من مؤرخي المسلمين القدامي للديانات وتتبعهم في هذه الرغبة بعض المحدثين من المسلمين كذلك .

Ernst Reinharat ماكس هورتن في كتابه ، فلسفة الاسلام ، ( هن ٢٠١ طبع (٢)

القدماء منهم والمحدثين ٠٠٠ وكانهم يرون ان الجبر والاختيار خاصـة من خواص اليهودية ، سرت منها الى المسلمين بعد ان اختلط بهم اليهود ٠

وموقف الباحث الناقد هنا هو كموقفه فيما سبق ٠٠٠ يحاول أولا أن يجيب عن هذا السؤال:

هل الجبر والاختيار - حقيقة - خاصة من خواص العقيدة اليهودية ، وبالتالي من انتاج البيئة اليهودية الدينية ؟

ام أن تحديد العلاقة بين الله والانسان على نحصو من اعتقاد الجبسر او اعتقاد الاختيار أمر يناقش في كل بيئة دينية ، وفي كل جماعة انسانية لها عقيدتها ودينها ؟؟

والجواب عن ذلك ، بعد النظر في تاريخ الديانات وتاريخ الجماعات الانسانية المتدينة ، سيوصلنا الى أن تحديد العلاقة بين الله والانسان على نحو ما ليس وقفا على بيئة دينية معينة ، ولا على جماعة انسانية خاصة ، بل ذلك من القدر الانساني العام الذي يوجد في كل جماعة متدينة .

وبناء على هذا: فكون جماعة متدينة تؤثر في طائف قل المخرى لها دين اخر • أو طائفة تتأثر بأخرى في ذلك لا يصبح أن يكون في العقيدة نفسها ، وانما في كيفية معالجتها وحلها ، أو في الترجيه ولفت النظر الى مناقشتها •

ولا ننسى بجانب اثر الاختلاط على هذا النحو ، ما يكون في اصل مصدر العقيدة من عبارات يوحى ظاهرها بوجه من الوجهين في تحديد علاقة الانسان بالله ، كآيات الجبر وآيات الاختيار في القرآن الكريم مثلا .

والقول انن بتاثر جماعة دينية باخرى في اساس العقيدة المعينة بناء على هذا فيه ضرب من المبالغة ، أو فيه مجاوزة للظواهر النفسية للجماعات الانسانية وعدم اعتبار لها •

في ميونخ سنة ١٩٢٧) ينكر ان العتزلة لم يقولوا بالاختيار الا بغضل السيحية ، اذ يقول : 
د علم العقيدة المسيحية في الشرق ، يؤكد قبل كل شيء ( الاختيار ) الانساني والمسئولية الفردية الكاملة في تصرفاته • ولما كانت ادلة هذا الراي مقنعة للمسلمين الاحرار ( المعتزلة ) 
راوا لا محالة في انفسهم اتباعه ووجوب الأخذ به لهذا نشأت فكرة الاختيار في الاتجاه الحر 
في علم العقيدة الاسلامية ( علم الكلام ) » •

#### عقيدة الرجعة:

وينقل عن اليهودية كذلك نقاش عقلى حسول الرجعة ، حسول اعتقاد بوقوعها أو اعتقاد بعدمها • ومن اعتقد بها من اليهود اعتمد على أمرين(١) : « أحدهما حديث عزير ، اذ أماته الله مائة عام ثم بعثه ، والثانى حديث هارون عليه السلام اذ مات في التيه ، وقد نسبوا قتله الى موسى وادعوا أنه حسده ، لأن اليهود كانت اليه أميل منها الى موسى ، واختلفوا : فمنهم من قال مات وسيرجم ومنهم من قال غاب وسيرجم » •

ونحن وان لم نستطع تعيين من نفى الرجعة من اليهود على وجهة التحديد ، لكن نرى انه لابد أن يكون هناك فريق من بينهم لا يؤمن برجعة هارون ، ويعتقد بسريان القانون الطبيعى الانسانى عليه فى موته كما سرى عليه فى حياته ، فهو ان مات فسوف لا يرجع ولا يعود الى الحياة الدنيا ·

ولكن : أهى الكثرة الغالبة التى كانت تدين بهذا الرأى الأخير دون ذاك ، أم هى قلة ؟؟ تحديد النسبة يتوقف على الاثبات التاريخي ، وأن كان يغلب على الظن أن القلة هي التي كانت تنكر الرجعة ، لما سياتي •

وهنا بين الفرق الاسلامية نعثر ايضا على فرقة تقول بالرجعة وتؤمن بها • والشهرستاني يعدد فروعها فيدنكر : « السباية » و « الباقية » و « الرافضة » و « الجارودية » و « الاسماعيلية الواقفية » ، على انها من فرق الشيعة التي تعتقد بالرجعة •

والقول بالرجعة يستلزم التوقف على من يعتقد بعودته بعد عدم التصديق بموته ، والايمان بغيبته فحسب ، كما يستلزم تحديد وقت ظهور الغيب (٢) .

<sup>(</sup>۱) ج ۲ ص ٤٣ من كتاب د الملل والنحل » للشهرستانى ، وابن عزم صاحب د المصل في الملل والأهراء والنحل » ج ۱ ص ۸۲ يحكى عن فرقة من النهود يسميها الصدوقية انها كانت تعتقد بأن العزير ابن الله ، وريما لهذا تكون الطائفة المهودية الذي اعتقدت بالرجعة ، ثم يذكر ان مقرها كان جهة المين •

<sup>(</sup>Y) يستدل اصحاب الرجعة من الشيعة بقصة الخضر عليه السلام ، وبعثل قوله تعالى : 
و ويوم قحشر من كل أمة قوجا معن يكنب باياتنا فهم يوزعون » \* وقد بين الطبرس في كتابه 
د مجمع البيان » ، كما ينقل عنه الألومي د في الجزء العشرين ص ٢٧ طبع محمد منير 
الدمشقي » وجه استدلالهم بهذه الآية ، ثم عقب بتطرق الاحتمال اليها ، وذكر أن اجعاعهم 
مو عمدتهم في عقيدة الرجعة على النحو الخاص بهم \*

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

فهل لهذا التوافق في المقول بالرجعة ، بين جماعات الشيعة من المسلمين من جهة واصحاب الرجعة من اليهود من جهة الضرى - يجوز أن ندعى تأثر

\_\_\_\_

وكما يستدلون بمثل هذه الآية ، ينسبون الحاديث المى الرسول عليه السلام ، من مثل : و سيكون في امتى كل ما كان في بني اسرائيل حسدو النعل بالنعل ه ·

وقد بينت غرقة الزيدية من الشيعة أوجه الضعف في استدلال اصحاب الرجعة من بقية الشبيعة ·

ولعل حمل مثل هذه الآية السابقة على الرجعة واعتقادها ، من الأمثلة الواضعة على ظامرة چنب الغرق الاسلامية لآي القرآن ، وهي ظاهرة يلازمها تعسف في كثير من الاحيان · والمشهرستاني يستطرد في تقصيل هذه الطرائف من فرقة الشيعة التي تعتقد بالرجعة فيقول : مقالسباية : اصحاب عبد الله بن سبأ الذي قال لعلى انت انت ، يعنى انت الآله ، فنفاه الى المدائن ، وزعموا انه كان في اليهودية يقول في يوشع بن نون وهي موسى عليهما السلام مثل ما قال في على ٠٠٠ ومنه انشعبت اصناف المفلاة ، وزعم ان عليا حي لم يقتل ، وفيه الجزء الآلهي ، ولا يجوز ان يستولى عليه ، وهو الذي يجيء في السحاب ، الرعد صوته ، والبرق تبسمه ، وانه سينزل المي الأرض بعد نلك فيملأ الأرض عدلا كما مئت جورا ، وانما اظهر ابن سبأ هذه المقالة بعد انتقال على ، واجتمعت عليسه عماعة ، وهم اول فرقة قالت بالتوقف ، والمفيية ، والرجعة ، وقالت بتماسخ الجزء الآلهي في الأثمة بعد على » ( ج ٢ من ١٧ ) .

د والباقرية : اصحاب محمد بن على الباقر وابنه جعفر المسادق ، قالوا بامامتهما وامامة والدهما زين العابدين ، الا ان منهم من توقف على واحد منهما : البنقر او ابنسه المسادق ، وما ساق الامامة الى اولادهما ؛ أي لم يجاوز بها غيرهما ، ومنهم من توقف على الباقر بخصوصه وقال برجعته » ( ج ٢ ص ٥ ) .

« والرافضة : من الشيعة الامامية : ( اى رافضة زيد بن على في جواز امامة المفسول ،
 وهما الشيفان : أبو بكر وعبر ، مع وجود الفاضل وهو على ) ، وهم شيعة المكوفة ، قالت بالرجعة .

« والمجارودية : وهي قرقة من الشيعة اصحاب ابي جاروده ، قالوا : بسوق الامامة من على الى مصد بن عبد اش بن الحسين ، وقد قتل في المدينة على عهد المنصور . ومن قال منهم بامامته ، أي بامامة محمد بن عبد الله ، اختلفوا : منهم من قال انه لم يقتل ، وهو بعد حي ، وسيخرج فيملأ الأرض عدلا ، ومنهم من أقر بموته وساق الامامة الى محمد بن القاسم بن على بن الحسين . . . . (ج / ص ١٦٣ ـ ١٦٤ من الصدر السابق ) .

« والاسماعيلية المواقلية : وهى التى قالت ان الامام بعد جعفر المسادق هو اسماعيل ، قد نص عليه باتفاق من أولاده • ولكنهم اختلفوا في موته في حال حياة أبيه ، فمنهم من قال لم يمت ، ومنهم من قال : الموت مسحيح في حياة أبيه ، وفائدة التنمييس على اسامته بقاء الاسامة في اولاده ، فالامام بعده ولده محمد بن اسماعيل • ومن هؤلاء الاسماعيلية : جماعة وقفت على محمد بن اسماعيل هذا وقائت برجعته بعد غيبته • والامامية على العموم منذ القرن الثالث كانوا يحددون وقت رجوع اثمتهم بظهور المهدى » ( ج ۲ من ٨ من المصدر السابق ) •

المسلمين باليهود في ذلك ، بعد أن وجدنا تأخر ظهور القدول بالرجعة في الجماعة الاسلامية عند في الجماعة اليهودية ، وبعد أن رأينا اختسلاط الجماعتين احداهما بالأخرى ؟؟

بعض المتحدثين عن الديانات الشرقية ، وبالأخص من المؤلفين المسلمين يميل الى ادعاء أن المسلمين تأثروا باليهود في القول بالرجعة ، ويذكرون هذا في صورة مقنعة على الأقل ٠٠٠ كأن يقولوا : القائل بهذا الرأي في الجماعة الإسلامية أصله يهودي مثلا ، وقد كان يعتقد أو كان يقول بمثله حدين كان يهدديا .

وموقفنا هنا ، هو موفقنا هناك من عقيدتى التثبيه والجبر والاختيار ٠٠ نصاول ال نجيب عما يشبه السؤال السابق ، وهو :

هل القول بالرجعة بعد اعتقادها من خصائص البيئة اليهودية ؟

ام هو من المانى التى تمر حتما بكل جماعة انسانية لها دينها وعقيدتها ، فهو قدر مشترك وظاهرة انسانية عامة • وعندئذ لا يصبح أن يدعى فيه التأثر أو عدم التأثير ، الا من ناحية المسالجة العقلية له أو في أسلوب عرضه وتصويره ، فالمتأخر من الجماعتين يتأثر بالمتقدم في هاتين الناحيتين فقط ؟؟

واذا تتبعنا تطور الجماعات الدينية في معتقداتها ، وجدنا أن عقيدة الرجعة لانسان معين تنم عن تقدير المعتقد لهذا الانسان المعين ، وعن حبه له ، بل عن شدة الوله به • وعن هذا الحب الشديد والرغبة المتزايدة في المحرص على بقائه ولقائه ومحادثته ، ينشأ شك المحب في قتل من يحبه أو موته ، لو سمع بأنه قتل أو مات (١) • فاذا اصطدم بالمقيقة الواقعة وهي أنه لم يعد يراه يقظة ولم يعد يتحدث اليه مشافهة بعد فوات وقت طويل على ذلك ، لم يصدق بموته أو قتله مع ذلك ، ويؤمن بغييته فحسب ، ثم بناء على ذلك بأوبته ورجعته يوما ما ، طالت فترة الغيبة أم قصرت • لأن الحب القوى يخلق أملا قويا قد يتعارض مع واقع الأمر • والنفس موزعة بين الأمل القوى والواقع الذي لا مراء فيه ، لا تركن الي طرف منهما • وهذه حسال الشياء •

<sup>(</sup>۱) وقول عبر رضى الله عنه غيما يروى عنه عند وغاة المرسول صلى الله عليه وسلم : د من قال أن مصدا قد مات قتلته بصيغى هذا ، وانما رفع الى السماء كما رضع عيسى عليه المعلام » ، هو مما تعليه الطبيعة الانسانية ·

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

ولكن عيشة النفس في الأمل اهنا وارغد ؛ لأن متعتها فيه اطول ، ولأنه ملجًاها عند فرارها من الواقع ، ولهذا ترجح البقاء فيه عن النزول الى عسالم الحقيقة • وهذا حال ترجيح أحد طرفى الشك ، وهو هنا ترجيح غيبة المحبوب دون الاعتقاد بقتله أو موته الذي يمثله الواقع • • • ثم يصبح هذا الترجيح عقيدة بالغيبة •

فاذا اطمأنت النفس عندئذ الى غيبة المحبوب تحول هذا الاطمئنان الى أمل قوى في عودته ، لأنها شديدة الحرص من قبل على رؤيته يقظة ومشافهته في الحديث • ثم يتحول هذا الأمل بعد مرور فترة أو فترات عليه ، الى عقيدة برجعته •

فاذا ما أصبحت الرجعة عقيدة للنفس ، تخيات وقتها فحددته وفي أول الأمر تقصد الفترة التي تتوقع بعدها الأوبة ، لأن الأمل القوى يوحي بذلك فاذا أشرفت الفترة المحددة على النهاية ، أو انتهت بالفعل ومع ذلك لم يعد المحبوب الذي اعتقد بعودته ، أول أصحابه في الوقت وشرحوه بغير المالوف والتعارف حتى يستطيعوا التوفيق بين الحقيقة والعقيدة ، فاليوم في نظرهم ليس كايامهم العادية ، والسنة ليست كتلك السنين التي تمر بالانسان العادي ،

وبهذا نرى الرجعة والاعتقاد بها مرحلة اخيرة ، فى طريق تبتدئه النفس بالحب وتتوسطه بالأمل • ومن هنا كانت عقيدة الرجعة تعتبر من الظواهر النفسية المامة التى لا تختص بها جماعة انسانية دون جماعة انسانية اخرى • وظهورها فى الجماعة يتوقف فقط على محبين ولهين لشخصية عزيزة فيها ، تنزل من نفوسها منزلة الزعيم أو الامام أو النبى •

ولذا نجد فى تاريخ التدين للجماعة الانسانية ، أن الكلدانيين قبل اليهود اعتقدوا برجعة هابيل بعدد أن ادعوا أنه قتل حسدا من أخيه قابيل • كما نجد بعض المسيحيين اعتقد بعد اليهود أيضا برجعة عيسى ، وقال بعدم موته أو قتله وبغيبته غيبة حقيقية • وحددوا وقت ظهوره على الأرض ، ليملأها صلاحا وطهرا (١) •

<sup>(</sup>١) حمل بعض المسلمين ما ورد في القرآن بشأن عيسى من قوله : و أذ قال ألله يا عيسى التي متوقيك وراقعك الى ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا الى يوم القيامة ، ثم الى مرجعكم فأحكم بيتكم فيما كنتم فيه تختلفون » (آل عمران : ٥٠) على أن تأويل المرفع في الآية الكريمة بالرفع على الحقيقة انما يصور وجهة بعض المذاهب المسيحية فقط ، وهو المذهب القائم على المادية في الشرح ، وقد كان مذهب غير الخواص منهم د المالخواص كالمناء وهو كانساطرة فلا يرون الرجعة ، حتى يعتقدوا بغيبة عيسى على المحتيقة في السماء و

فهنا اذا رأينا عددا من جماعات الشيعة اعتقد في رجعة على أو في رجعة على أو في رجعة بعض الأئمة من أولاده ، فليس بلازم أن يكون ذلك تحت تأثير أصحاب الرجعة من اليهود (١) • أذ استعداد الشيعة لعقيدة الرجعة موجود ، والتربة بينها مهياة لذلك ، لأن منزلة على ومنزلة نسله من نفسها وحبها له ولأولاده لا يحتاج الى توضيع خاص •

فاذا كان لليهود بعد اختلاطهم بالمسلمين اثر في عقيدة الرجعة عند الشنيعة ، فأولى أن يحمل هذا الأثر في تعجيل ظهورها لديها أو في توجيد الاستدلال على صحتها من الدين ·

ومن هذا العرض لبعض عقائد الديانة اليهودية ، ومن مناقشة اتصالها بما وجد نظيرا لها عند بعض فرق المسلمين ، نستطيع أن نميل الى القول : بأن أثر اليهودية لم يكن في تقبل هذه العقائد الى المسلمين ، بال تأثيرها الذا ادعيناه الله الما في لفت نظر بعض الفرق الاسلامية الى معالجة نظائر هذه العقائد عندها ، أو في كيفية حلها ومناقشتها ، أو في التعجيل بظهاورها على مسرح النقاش والجدل ،

الما العقائد ذاتها فهي من املاء طبيعة البيئة الاسلامية ، باعتبار كرنها بيئة انسانية متدينة ١٠٠٠ اي باعتبار كرنها جماعة انسانية لها دين وعقيدة ٠

## (ب) السيمية المفلسفة أو علم الكلام عند السيميين:

لم تقف المسيحية عند الحد الذي كانت عليه على عهد رسولها ، ولا في دائرة فهم الصحابه وحوارييه لها ، شانها في ذلك شان كل دين آخر ، واهم عوامل التغيير فيها عنصر الزمن ، وهو اقوى اسباب الخلاف في فهمها بين اتباعها ، لأنه كلما تأخر الوقت بدين من الأديان وكلما مضى الزمن على بدء الدعوة له كلما تعددت الاتجاهات الانسانية في فهمه وشرحه ،

وهذه الاتجاهات تختلف فيما بينها في العمق والسطحية ، تبعا لعوامل البيئة الثقافية او السياسية والاجتماعية ·

<sup>(</sup>١) ولهذا يقول ابن خلدون في مقدمته ( من ١٨٧ طبع المطبعة الأميرية في مصر ) : د ويستشهدون بقصة المفقر به ، وكان القرآن وما فيه من قصص كان من البواعث على هنده الفكرة عند الشيعة على العمم •

والانجيل كمصدر للمسيحية ، كان يتلى على المؤمنين به فى بداية الحياة الدينية المسيحية فيفهمون آياته وعباراته فى يسر وسهولة • وكانت المقطية المسيحية الأولى لا تقف عند تعبير من تعبيراته المحتملة فى الدلالة والتخريج مشل : « ابن الله » و « كلمة الله » ما كثر من أن تدرك معنى نفسها يبدو لها فى غاية الوضوح • ولشدة وضوحه لديها ، كان بمنزلة الأمر القطعى عندها الذى لا يحتمل التعبير غيره •

حتى اذا تغيرت البيئة الدينية المسيحية في القسرن الثاني المسلادي ، ولقحت بعنصر ثقافي آخر يمتاز بالتحديد والدقة ... وهو العنصر الفلسفي الاغريقي ، ابتدا يتغير فهم المسيحية بتغير فهم التعبيرات في مصدرها ٠ وابتدا رجال الدين انفسهم من المسيصيين يتساءلون : ما معنى هذا التعبير وما الراد منه ؟ وكيف يلتئم الذي يقصد منه على نحو من الأنحاء مع تعبير آخر بيدو في دلالته على الضد منه ؟ ٠٠٠ وهكذا ٠٠٠ حتى تكون من تساؤلهم ، ومن محاولة اجابتهم المختلفة - ما يعسرف بالمسيحية المفلمسفة (١) ، أو بالمسيحية المشروحة · وابتدات خامسة المسيحيين تحمل « بنوة عيسى » . وآنيه « كلمسة الله » متسلا عملي معنى يخسسالف في الغسسالب فهم عامتهم • ايتدأت تحمسله على المعنى غيير المتبساس وغير الظهاهر في الدلالة ، كما ابتدات هي نفسها تختلف ايضا في هذا المعنى غير الظاهر • والصبح تاريخ التفكير الانساني الديني تبعا لهذه الاختلافات يشهد صراعا عقليا جدليا بين خامعة المسيحيين بعضهم ضد بعض • وابتدا التاريخ الانساني العام يشهد صراعا من نوع آخر بين مفكري المسيحية من جهسة وبين الكنيسسة وجمهور المتدينين بها من جهة أخرى ، تغلب عليه القسوة في مجادلة احسد الطرفين للأخسر

وهذه المسيحية المفلسفة ، شيء آخر غير ما قسام به رجسال مدرسسة الاسكندرية : أمثال يحيى النحوى واسطفان الاسكندرى منذ آخر القسرن الرابع بعد الميلاد الى منتصف القرن السابع ، من التقريب بين المسيحية والفلسفة الاغريقية : فالنوع الأول بينما تأثر بالفلسفة الاغريقية في تعبيراته أو في طريقة تأويله للنصوص الدينية ، اذا بالنوع الثاني قد قام عليها ، لأنه توفيق بين الفلسفة والدين .

<sup>(</sup>١) وهى غير المظمعة المسيمية ، اذ هذه فى نظر بعض مؤرخى المطلسفة يقصص منها المفلسفة الاغريقية ، التي تفلسفت فيها رجال المسيحية واباء الكنيسة مثل : ترماس الاكريثي واوغمطونيوس ٠

وفى عصر بنى أمية وفى العصر العباسى كذلك ، وصلت الى المسلمين بطريق المشافهة مسيحية ٠٠٠ لكن على حالتها الأولى لم تفلسف ولم تشرح ، وهى المسيحية النصية ٠٠٠ ويجوار ذلك ، وصلت مسيحية الخرى مفلسفة ال مشروحة :

فوصل عن طريق تصارى العرب من أهل تغلب ونجران لبعدهم عن التأثر بالفلسفة الاغريقية ، وكذا عن طريق من أسلم منهم ، وربما للعلة نفسها ، كثير من النوع الأول ·

ووصل عن طريق التساطرة واليعاقبة كثير من النوع الثانى •

والثقافة الاسلامية قد يظن انها تأثرت بكلا النوعين ٠٠٠

وعندئذ يصبح أن يكون أثر النوع الأول : في تفسير القرآن وبالأخص في تفسيل ما أجمل فيه من قصص الخلق والتكوين ، وكذلك في وفسع المديث وبالأخص ما تعلق منه بالمباة العملية بعد أن مالت الى أن تكون حياة زهد ورهبنة .

كما يصبح أن يكون أثر النوع الثاني : في التفكير الاستلامي الالهي :

هذا كله · · · ان ادعينا تأثر الثقافة الاسلامية على العموم بالسيعية ·

ونحن نؤرخ فحسب للتفكير الاسلامي الالهي ، ولذا لا نرى داعيا لتقصيل اثر النوع الأول من نوعي المسيحية في الثقافة الاسلامية ٠٠٠ ولحاجة البحث ـ وهو محاولة تحديد اثر النوع الثاني من المسيحية في التفكير الاسلامي الالهي ـ نرى انفسنا مضطرين الى ذكر كلمة عن هذا النوع ، وهو المسيحية المفاسفة التي ظهرت في المناقشات الدينية بين المسلمين والنصاري في الشسام وفي العراق (١) .

وكان زعماء هذا النبوع : كليمينس الاستكندري Crigenes وكان زعماء هذا النبوع : كليمينس الاستكندري Alexandiren ومن بعد هذا الأخير ظهر في الجاهه : آريوس Arius ، وبيسقورس Diskors

<sup>(</sup>۱) كثرت هذه المناقشات اليام بنى أمية بسشق • ومن اشهر المجاملين يحيى الدمشقى في زمن عبد الملك بن مروان ، ورسالة الجاحظ في الرد على النصارى تصور لنا الي حد ما هذا ألجدل •

ندع المسيحية النصية اذن جانيا ، ونتجاوزها الى المسيحية المفلسفة أو المسيحية الانسانية ١٠٠ أى المسيحية التي عملق عليها المسيحيون وأولوا في عقائدها تحت ضعط مؤثرات ثقافة أجنبية ، وبالأخص ضغط الفلسفة الاغريقية ٠

واريجنس السيحى (١): هو الزعيم الذي ينسب اليه هذا الاتجاه الفلسفى في السيحية ، كما تنسب اليه الدرسة الدينية العقلية ، وقد شرح الانجيل شرحا حرفيا للعامة والمبتدئين ، وشرحا أخلاقيا للمتقدمين ، وشرحا رمزيا صوفيا للخاصة ، وهذا الشرح الأخير هو ما يعرف بالشرح « الاشراقي ايضا ، لما يدعى فيه من الاعتماد على النور الالهي ( البصيرة والالهام ) والاشراق والتجلى ، وصدداه هو ما يعرف عند السلمين : « بالحكمة الاشراقية » ·

ورغم أنه سلك طريق التأويل والشرح للعقيدة المسيحية ، لم يضطهد من الكنيسة ؛ لأنسه تفادى الموضوعات التى فصلها المصدد النصى للعقيدة المسيحية ، واكتفى بشرح ما أجمل فيه فقط ، فلم يصطدم أذن مع شيء محدد قطعى الدلالة فيه •

وفى عرضنا لتاويله واتجاهه فى العقيدة ، سنقصر الحديث على ثلاث مسائل رئيسية ، اذ هى مظنة أن يدعى تأثر المسلمين بها فى شرح عقيدتهم الاسلامية •

رهر في تاريله لنصوص العقيدة لا بد ان يعتد كما اعتده ـ ويعتد غيره من المؤولين والشراح للعقائد ـ على أمرين : على عبارات وردت في المصدر النصى للعقيدة وهو الانجيل هنا ، وعلى الاستعمال اللغوى ، اذ أنه لو لم يكن له سند في عمله من عبارات العقيدة لم يكن مؤولا بل كان مضيفا اليها أو ملصقا بها ما لم يكن منها ، وإذا لم يكن تأويله في حدود الاستعمال اللغوى كان معميا ، أو عد واضعا في اللغة وضعا جديدا خاصا به ، والأمر يؤول حينئذ الى أنه غير شارح وغير مؤول ، والفرض أنه عرف بالشرح والتأويل دون غيرهما ،

<sup>(</sup>۱) عاش في القرنين الثاني والثالث الميلاديين ( ۱۸۰ ــ ۲۰۶ م ) ، وهو غير اوريجنس الوثني من اصحاب الافلاطونية الحديثة ، فهذا كان تلميذا الامرنيوس سكاس Sakkas قبل الفوطين المحرى .

## مسألة عيسى والمسيح:

وفى مسألة عيسى والمسيح ، وجد أن الانجيل وصف المسيح بأنسه « ابن الله » كما وصفه بأنه « كلمة الله » ، ثم فى موضع أخسر منه جعسل عيسى هو المسيح (١) •

فاذا كان عيسى هو المسيح ، والمسيح ابن الله وكلمته ، كان عيسى ابن الله وكلمته ٠

الريجنس ـ وهـ وزعيم الاتجاه العقلى في العقيدة ـ لم يقف عسن التفسير ، يفوض المعنى في ذلك الى الله شأن المفوضين من علماء الدين ، لأن التفويض يؤول الى التحرج والابتعاد « عن التأويل » • كما لم يذهب الى الشرح الحسى ، لأن هذا الشرح ـ وهو عبارة عن الأخذ بما تبادر الى الذهن من اللفظ والعبارة ـ ليس تأويلا ولا عملا عقليا عميقا •

ولذا عندما تناول ابن الله بالشرح ، حمل بنوة المسيح لله وأبوة الله للمسيح على المعنى المجازى ، وهو قرب المنزلة ، ومعنى أن المسيح ابن الله حينئذ هو أنه قريب من الله فى الدرجة والمنزلة ، وأن منزلته تلى فى الوجود منزلة الله ، وهذا المعنى مما تحتمله اللغة وورد به الاستعمال اللغوى ، فالبنوة والأبوة كما تحمل على المعنى المحقيقى - وهو المتبادر من اللفظ ، تحمل على معنى آخر ثانوى - كهذا المعنى غير المتبادر منه الذى يسمى فى العرف اللغوى معنى مجازيا ،

كذلك عندما وصل الى كلمة الله فى الشرح ، لم يدد بالكلمة و اللفظ والمبارة ، كما هو المتبادر ، بل أراد بها معنى آخر نفسيا وهو العقل Logos وذلك أيضا فى حدود اللغة • والمسيح بعدئذ هو عقل الله • وبانضمام هذا الى المعنى الذى أريد من كونه ابن الله دوهو القرب فى المنزلة دومبح المسيح هو عقل الله القريب منه ، أى الذى يكون فى الموجود المرتبة الثانية بعد الله •

<sup>(</sup>١) ويحكى ذلك ايضا القرآن الكريم فى قوله : « اذ قالت الملائكة يا مريم أن ألله يبشرك بكلمة منه السمه المسمح عبسى أبن مريم وجيها فى الدنيا والآشرة ومن المقريين » ( ال عمران : ٤٥ ) .

والله والمسيح اذن ، أو الله وابنه ، أو الله وكلمته ، ازليان قديمان ٠٠٠ لأن المعقل الانساني في اللحظة التي يتصور فيها وجود الله ، يتصور أيضا وجود كلمته معه ، فليس وجودها مسبوقا بفترة من الزمان (١) ٠

واذا كان عيسى قد عبر عنه بالمسيح وجعل مساويا له ، فمعنى ذلك فى شرح أوريجنس أن المسيح الذى هو كلمة الله أو عقله ، حل فى عيسى الانسان و المسيح بهذا المعنى بدا فى شخص عيسى ، وعيسى بناء على ذلك انسان الهن عسورته الخارجية صورة انسان ، وطبيعته الداخلية مما ينتمى للاله • فهسو طبيعة مركبة من طبيعتين امتزجتا وصارتا طبيعة واحدة • • • هو مركب من الانسانية والالهية •

وسواء اعتقد اوريجنس بحقيقة هذا الحلول ، ام جعله عنوانا فقط على تميز عيسى عن الانسان العادى ، فقد اثر عنه على العموم القول بحلول السيح في عيسى ، اى بحلول الجزء الالهي في شخص عيسى الانسان .

والتوجيه الأخير في شرح حسلول المسيح في عيسى ، مال اليه اريوس ونسطور من بعد أوريجنس ، وهم جميعاً من زعماء الاتجاه العقلى في شرح المين · ورموا من عقيدة الحلول هذه أن تتضح زعامة عيسى ورسالته الدينية ، وتتصور طاعة المؤمنين له باعتباره المثال الذي يحتذى ، كما أوصت بذلك المسيحية ·

وعند هذا الحد من الشرح لعقيدة المسيح وعيسى ، استمرت المدرسة العقلية المسيحية حتى آخر القرن الرابع الميلادى •

وفي هذا القرن الرابع قام القديس ديسقورس Diskors على أثر هذه المدرسة ، متابعا التجاهها في الشرح ، وهو من رجال المسيحية وأبناء الكنيسة في الاسكثدرية • وتبعه في شرحه أبناء المسيحية في نيسا Nicaa في الشرق الأدنى ، وكانوا جميعا أوفياء لما أثر عن زعيم الاتجاه العقلى

<sup>(</sup>١) والمغلسفة الاغريقية ، وبالاغص الافلاطونية منهسا ، هى التى حملت أوريجنس على المتاويا على هذا النحو ، فالافلاطونية يمكن أن يحمل عالمها الازلى ، وهو المثل والنفس الكلية ، ثلاث طبقات : مثال المخير ، وبقية المثل ، ثم النفس الكلية ، والمثل الافلاطونية قد ينظر اليها من وجهة د المعرفة والمنطق » - كما نظر اليها هنا في الافلاطونية المحديثة - فتعتبر كليسات أر معلومات كلية وبالتالى تصبح مضمون العقل ،ويصبح العقل تبعا لهذا هو الطبقة الثانية بعد مثال المخير الذي يعد في قمتها ، وهذا الترتيب في العالم المحقيقي عند الملاطون على هذا لنحو يعرف للافلاطونية المحديثة ،

اوريجنس • لم يبدلوا في ارائه رايا براى اخر خاص بهم ، كما لم يتعمقوا في التأويل والشرح العقلى مما يعد تطورا في هذا الاتجاه ، بل على العكس مالوا به قليلا نحو الشرح المادى ، وكلما مضى الزمن اقترب من هذا الأخير ، حتى أصبح معنى حلول المسيح في عيسى أن عيسى كاد يكون مساويا لملاله ولا اثر المناسوت فيه • وعرف الانحراف في الاتجاه العقلى والميل به الى الشرح المادى في فهم حلول المسيح في عيسى على هذا النحو ، بعذهب : « المساواة »

• Homousios • وقد ساعدت كنيسة الاسكندرية على نشره

وبجانب القديس ديستقورس في الاستكندرية ، وبعد أن تحول رأى اوريجنس في عيسى الى « المساواة » قام آريوس واتبع تعساليم أوريجنس الاصلية • بينما كان يتمذهب بها في سوريا نسطور Nestorius • ومعنى متابعة آريوس هنا ونسطور هناك لعمل أوريجنس في مسألة عيسى والمسيح استمرار التأويل والشرح العقلي لها على نحو ما رأينا قبل •

قاريوس انكر ان عيسى ابن الله ومساو له ، على نحو ما ال اليه الأمر على يد الصحاب مذهب المساواة ، وقال : انه انسان محض ، وقد وجدت فترة من الزمن قبل خلقه ، أى انه انسان حادث • وعلل هذا الرأى بقوله : كيف تتفق دعوى وحدة الآله مع جعل عيسى الها ايضا ؟ نعم هو شبيه للآله ، على معنى انه قريب منه في الدرجة والمنزلة ، ولكته ليس مساويا له • واعتراف اريوس بكون عيسى شبيها للآله ، محافظة منه على رأى أوريجنس في شكله وصورته •

ونسطور في الشرق الأدنى انسكر مذهب « المساواة » المخدرية منسذ البيضا في النظر الى عيسى ، بعسم ان سيطر على كنيسسة الاسكندرية منسذ ديسقورس • ولم يكن من الطبيعى ان ينال بهذا الانكار استحسان الكنيسة البيزنطية في القسطنطينية التي كانت تشرف على الحركة المسيحية في الشرق الأدنى ، بسل بالعكس حورب منها لأجسل نظرته الى رسسول المسيحية هسذه النظرة • ففي مؤتمر خلقيدون Chalcedon في آسيا الصغرى (١) ، قرر المؤتمرون اعلان زندقته بسبب رايه هذا • واقروا في مقابل رايه ان عيسى مركب من طبيعتين : طبيعة المهية واخرى انسانية ، قد اجتمعتا فيه دون أن تتحول احداهما عن الأخرى •

<sup>(</sup>۱) سنة ادع م ، على عهد الامبراطورة بولشيريا Pulcheria

ومنذ أن خالف نسطور وأريوس القديس ديسقورس في ذلك ، أصبح للمدرسة العقلية المسيحية ـ وهي مدرسة أوريجتس ـ اتجاهان :

اتجاه نسطور (١) أو النساطرة •

واتجاه ديسقورس الذي عرف باتجاه اليعاقبة فيما بعد ، منسوبا الى يعقوب البراذعي مكمل هذا الاتجاه في القرن السبادس (٢) •

وتسطور في تأويله ، كان جريبًا يحكم العقل فيه دون رغبات الكنيسة • ومدرسته لذلك ، تعتبر في الواقع الاستمرار العقلي الفلسفي للمسيحية •

أما يعقوب فكان فى تأويله متحفظا ، حرصا منه على ارضاء الكنيسة ، فكان يتجنب تأويل النصوص الواردة فى المواطن التى تعتبر فى التوضيح والاسهاب اكثر من غيرها ، اذ تأويل مثل هذه المواطن المفصلة الواضحة يصطدم حتما بتعاليم الكنيسة ، لأن دائرة الاحتمال تضيق فيها عن غيرها ومدرسته من أجل هذا التحفظ فى التأويل ، كانت تعتبر الدرسة العقلية المدافعة عن مسيحية الكنيسة .

وبمقدار ما تقترب الدرسة النسطورية باتجاهها في التاويل من الحركة العقلية الفلسفية في اعتبار مؤرخي الفلسفة ، تبتعد عما يطلب في الدين كدين وعما يكرن متصلا بأهدافه • فمن أهداف الدين ومما يطلبه أيضا : ترفير القداسة المعاني الدينية ، وترسيع نطاق الطاعة في جماعة المتدينين ، وفي الحياة الخاصة بالفرد المؤمن • وكلما تدخل العقل في شرح معاني العقيدة كلما ضعفت قداستها ،وتوفرت الفرصة المتحلل من امتثال الأوامر والنواهي بالصورة التي وردت في أصل الدين • وتعتبر السيحية النسطورية تبعا لهذا جديرة بتمثيل فلسفة السيحية •

بينما تعتبر اليعقوبية ، ان لم يتقدم مذهب التقويض المسيحى ، جديرة بأن تكون أسلوب الدعوة الى العقيدة المسيحية · لا لأنها اشتملت على تاليه

<sup>(</sup>١) ولعل اعلان الحرب من الكنيسة البيزنطية عليه في مؤتمر عام ، هو الذي جعل استمرار الحركة العقلية المسيحية ينسب اليه اكثر مما ينسب الى اريوس •

<sup>(</sup>٢) وربعا عرف هذا الاتجاه باسم يعقوب دون اسم ديسقورس المقدم عليه لهيه ، لأن حركة يعقوب كانت في الشرق الأدنى واقترنت بحركة نسلطور ، وكانت حركة نسلطور مشهورة معروفة ، فبحكم المقابلة بين الاتجاهين في موطن واحد ، عرف اتجاه ديسقورس باسم يعقوب أكثر من نسبته الى مؤسسه ،

عيسى ، بل من حيث انها تقلل من اقحام النقاش العقلى في العقيدة ومبادئها ، أي من حيث منهجها العام ·

والاعتزال في الثقافة الدينية الاسلامية يمثل بالقياس على ذلك فلسفة السلمين ، أكثر من تمثيل مذهب الأشاعرة ومذهب السلف لها • وبالتالي مذهب السلف اجس من الاعتزال أولا ومن مذهب الاشاعرة ثانيا بان يكون (١) اساس المصح الديني الاسلامي ، لأن منهجه يسوقر على العسامة عا ليس في استطاعتهم أن يسلكره ، وهو السير في التدليل العقلي دون أمن من الزال والخطا ، أو من الحيرة والتشكك •

<sup>(</sup>۱) وابن القيم يذهب الى ابعد من ذلك ، فيرى أن التأويل ... وهو الأمر الرئيس الذي قام عليه الاعتزال ... فيرب من التحريف في كلام ألله ، فيحكى أن المعابوني في كتابه : « مقيدة السلف » ( مع ٢٧٩ من مجمــوعة بدار الكتب المحرية تحت رقم ٢٨١ ترحيــد ) يقــول : « ويثبتون ... أى المعلف ... له جل شاته ما اثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله معلى ألله عليه وسلم ، ولا يعتقدون تشبيها لمعناته بمعنات خلقه ؛ فيقولون أنه خلق ألم بيده كما نص سبحانه عليه في قوله : « قال يا ابليس ما منعـله أن تسجد الم خلق لام بيده ولا يحرقون الكلم عن مواضعه بحمل اليبين على النعمتين أو القوتين تحريف المعتزلة والجهمية أهاكم ألف ولا يكيف المعنون المنات من فير تشبيه لشء من نشلك بمعنات الروبيين الخلوقين ، بل ينتهون فيها إلى ما قاله أله تعالى ورسوله معلى أله عليه ولا تنبيه أله من غير رئيادة عليه ولا أضافة الله ، ولا تكيف له ولا تشبيه ، ولا تحريف ولا تبـفيل ولا تقبير ، ولا الزالة المنط الغير عما تعرفه العرب وتضعه عليه » .

ولى كتاب و المتقد من الضلال » ( ص ١٠٠ ) يقول الغزائي في معنى هذا : و أما مقصود هام الكلام ــ ومن التجاهاته الرئيسية الجاه الاشاعرة والجاه المعتزلة ــ فهر حفظ العقيدة على انسان نشأ مسلما وتلتى عقينته عن الكتاب والسقة ، من تشويش المبتدعة وهجمات المضالفين بأن يرد عليهم كيدهم ويلزمهم معارلات وشناعات تشككهم فيما هم عليه ، أما أن يخلق على الكلام عقيدة الاسلام الانسان خال عن اعتقادها فهذا ما لم يحاوله علم الكلام وما لم يكن من مهمته ٠٠٠ » :

ومن قبل الغزائي يقول الجويني اعام الحرمين (كتاب طبقات الشافعية من ٣٦٠ ع ٣):

« لقد قرات غمسين الفا في غمسين الفا ، ثم خليت اهل الاسلم باسلامهم فيها وعلومهم
الطاهرة ، وركبت البحر المغم ، وغمت في الذي نهى أهل الاسلم فيه ، كل ذلك في طلب
الحق ، وكنت أهرب في سالف الدهر من التقليد ، والآن وقد رجعت عن الكل الى كلمة الحق :
عليكم بدين العجائز ! فان لم يدركني الحق بلطف بره فأموت على دين العجائز ، وتختم عاقبة
أمرى عند المرحيل على نزعة أهل الحق وكلمة الاغلام ، فالويل لابن الجويني - يديد ناهمه - ١٠
ويقول في المدر ناسه والموضع ذاته : « لا تشتغلوا ( بالكلام ) ، فلر عرفت أن ( الكلام ) يبلغ
بي ما بلغت ما اشقفات به ، ا

## وعقيدة المسيح وعيسى في نظر المسيحية تتضمن أدن :

اما القول بحلول المجزء الالهي في الانسان كما قال به أوريجنس -

او بعدم حلول شيء فيه وتمحض طبيعته للناسوت كما قال أريوس .

هل لقسول غلاة الشيعة بحلول الجزء الألهى في امام من الممتهم ، كما قالت الرزامية ، صلة بهذا النقاش المسيحي حول عقيدة المسيح وعيسي (أ )؟؟

والحكم بالايجساب أو بالنفى ، يتوقف على بيان المسلة التاريخية بين ما لمغلاة الشيعة وبين المسيحيين الحلوليين ولم نقف بعد على تحديد هذه المصلة تحديدا واضحا أو تحديدا علميا و فلم نعثر على اتصال بين مسيحيين كانوا يعرضون عقيدة « المسيح وعيسى » على وجهد حلولى ، وبين مسلمين شيعيين أو غير شيعيين نقلوا عنهم قولتهم هذه وطبقوها في عقائدهم الاسلامية .

ويؤخذ من حديث الشهرستان في الكلام عن الشيعة ، أن القول بفكرة حلول الجزء الالهي في انسان في الجماعة الاسلامية كان قبل الرزامية من غلاة الشيعة ، ويذكر على وجه التحديد أن اليهود دون النصاري كأنوا مصدر هذا القول : فعبد الله بن سببا قال لعلى رضى الله عنه : « انت أنت » ، يعنى أنت الاله ، ونفاه على الى المدائن بسبب ذلك • ويستطرد فيقول : « ثم يروى عنه ، أي عن عبد الله بن سببا ، انه يقال كان يهوديا فأسلم • وكان في اليهودية يقول في يوشع بن نون وصى موسى مثل ما قال في على » (٢) •

على انه يجوز ان يكون قول الشيعة بحلول الجزء الالهى في على ، او قي لمام من المتهم ، قد نشأ عن رغبتهم الشديدة في التحيز لعلى ونسله ،

<sup>(</sup>۱) يحكى الشهرستاني في كتابه (الملل والمنصل، ج ۱ من ۱۵۸ ـ ۱۵۹): أن الرزامية من فرق الثبيعة ـ اتباع رزام بن رزم ـ قالت بذلك ويذكر أنها وساقت الامامة من على الى ابنه محمد ، ثم الى ابنه أبى هاشم ، ثم منه الى على بن عبد الله بن عباس بالرحمدية ، ثم ساقها الى محمد بن على ، واومى محمد الى ابنه ابراهيم الامام الذي قتل بالبصرة ـ وهو معاحب أبى مسلم الذي دعا الميه وقال بامامته ،

ثم يستطرد فيقول: « وهؤلاء ظهورا بخراسان في ايام ابي مسلم ، حتى قيل ان ابا مستم كان على هذا المذهب ، لانهم ساقوا الامامة الى ابى مسلم ، فقالوا : له حظ في الامامسة ، وادعوا حلول روح الاله فيه ٠٠٠ » ٠

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ج ٢ ص ١٢ ·

واطنابهم في خصائمته ومميزاته مما حمل المتأخرين منهم على تقديسه ورفعه عن منزلة الانسان المسادى • لكن بمسا أنه في التاريخ كان انسانا ، وعاش انسانا ، ومات انسانا ، ولم يتحول الى أن يكون الها ، فلا أقل من أن يكون السانا في مظهره ، والها في داخله • وبهذا يوفق بين الحرص على الاعتقاد بقضله وبعظم خصائصه على الاطلاق ، وبين ما سبق من أنه كان انسانا في كل أطواره ، فخصائص الاله حلت في على الانسان ، أو في وأحد من نسله •

وريما كان لقوة الاسلام ايام على من جهة ، ولخصومة بنى أمية لأنصاره من جهة أخرى ، أثر في عدم ظهور هذه العقيدة كرأى لجماعة معينة قبل المياسيين •

وريما كان لخصومة العباسيين بعد أن تولوا الخلافة للأموميين ، أو التسامح الديني في أيامهم ، أثر في ظهورها على عهدهم ، فظهرت بين الرزامية من غلاة الشيعة كما يحكي الشهرستاني • وعندئذ يقال في شأن هذه العقيدة انها وليدة البيئة الاسلامية ، لأن الاستعداد النفسي لها كان موجودا بين رجال الشيعة ، وليست هناك هاجة بعدد ذلك الى ادعاء أنها كانت اليهبود أو السيحيين ، ثم نقلت الى الجماعة الاسلامية عن طريق اتصالها ببعض اليهود أو السيحيين الذين كانت لهم هذه العقيدة •

واثر الاختلاط .. ان كان له اثر .. يقصر عندند على ترجيبه الشيعة في الاستدلال على هـنه العقيدة من الرجهة للدينية ، أد في تعجيل معالجتهم لهـا (١) .

## الاقسانيم:

الاقانيم جمع اقنوم بمعنى الأصل والميدا • وهى : الوجود ، والعسلم ، والمحياة • وتسمية هذه الأمور بالأقانيم أو الأصول يرجع الى أثر الفلمسقة الاغريقية في تفلسف المسيحية • وتحديدها بثلاثة يرجع الى المسدر نفست أيضا ، لأن ما نراه هنا في المسيحية على هذا الوجه يذكرنا بد « هشل » أقلاطون ، فقد جعلها أصول هذا « الوجود » المشاهد واعتبر هذا الوجدود ظلا

<sup>(</sup>۱) يمكى الشهرستاني في كتابه ( الملل والنمل ، ج ۱ من ۸۱ ، بدران ) ، أن أحدد بن خابط من أمدماب النظام المتزالي كان يقبل قولة النصاري وهي : أن المسيح تدرع بالجسد المسماني وهو الكلمة المتديدة المتجددة •

لها وشبيها بها فقط • كما يذكرنا « بثالوث » إفلوطين المصرى ، الذي يتمثل في : الواحد ، والعقل ، وتفس العالم •

واذا راعينا هنا في الأقانيم المسيحية مبدأ التأويل في نصوص العقيدة ـ كما لاحظناه في مشكلة المسيح وعيسى من قبل ، كان ما أردناه منها من : معنى الموجود ، والمعلم ، والحياة ـ شرحا أو تأويلا لعبارات والفاظ وردت في الأصل النصى وهو الانجيل ، وكان التأويل أو الشرح لها على هذا النحو في حدود اللغة واستعمال الأساليب اللغوية .

ولو فتشنا عن الألفاظ الدالة على هذه الماني الثلاثة في المصدر النصي للمسيحية ، وجدناها : الله ، كلمة الله ، الروح القيس •

ولكن ما الصلة بين « الله » وما يقابله من أقنوم « الوجود » حتى يكون الوجود شرحا لله وبديلا عنه في القصد ؟؟

وما هى الصلة بين « كلمة الله » وما يقابلها من اقنوم « العلم » حتى تشرح به ايضا ؟؟

والخيرا ما هو الربط بين « الروخ القدسَ » واقنوم « الحياة » حتى تقصد من الروح القدس وتراد عند اطلاقها ؟؟

#### 14:

ولا تتضح المسلة بين « الله » و « الوجود » الا بعد شرح « الوجود » كما شرحه فلاسفة الاغريق • والوجود الفلسفى هو الوجود المطلق ، والوجود المطلق يساوى « الأول » أو « العملة الأولى » للوجود كله • وهذه المساواة جاءت نتيجة لنهج الفلاسفة القدامى في بحث الموجودات :

فكانوا يبتدئون في البحث بالطبيعيات ، وهي لا تتصور الا متصلة بالمادة لأنها الأجسام أو ما حل فيها •

ثم يثنون بالرياضيات ، وهي وان لم تكن أجساما لكنها تطبق في الأجسام أي في المادة •

ثم يثلثون بالمجرد عن المادة وما لا يشترط في تصوره تطبيقه في المادة ، وهو الوجود المطلق ، أي المدى لا يقيد بالمادة ولا يرتبط بها في التصور

والتطبيق • وهذا الوجود المطلق اذن هو العلة الأولى أو د الأول » ، أى الأول في الوجود •

« والوجود » ، بناء على هذا ، كلمة تقال أولا وبالذات على ما هو « الأصل » للعالم وما اليه انتهاؤه ومصيره أيضا • فمنه يبتدىء العالم المشاهد في نشأته وتطوره في الوجود ، واليه ينتهى ويرتد عند فنائه • والعالم أن كأن ذا حركة في تطوره وظهوره ، وذا حركة أخسرى في عودته ورجوعه ، « فالأصل » ثابت غير مقحرك ، وباق على حالة واحدة لا يتغير •

ولأن العالم متحرك ، كان مفتقرا الى « اصله » فى حركته عند التطور ، ومفتقرا اليه كذلك فى حركته الرجعية الارتدادية ، اما « الأصل » فغير مفتقر الى غيره ، وهو هذا العالم ، والافتقار مظهر من مظاهر النقص ، والاستغناء مظهر من مظاهر الكمال ، كما يكون سببا من اسباب الخير اذا منح المستغنى غيره ، و « الأصل » مستغن وقد منح العالم الوجود لأنه حركة ، فهو كامل خير ،

و « الوجود » الفلسفى يقال اذن على الوجود الثابت غير المتحرك ، غير المفتقر ، الخير بطبعه ، الكامل من ذاته • و « الله » فى نظر المسيحية جامع لهذه الصفات كلها ، فعمل المسيحيين المفلسفين للعقيدة المسيحية بشرحهم « الله » فى الأصل النصى ب « الوجود » الفلسفى يعتمد على صلة بين المدلولين ، وجامع مسوغ لاطلاق احد لفظيهما على الآخر • واطلاق لفظ وضع لمعنى مع ارادة معنى اخسر ذى صلة بالأول تسمح بفهم السامع له عند قيام قرينة عليه ، مما يجوز استعماله فى نطاق اللغة •

لكن يجب أن يراعى أن تفسير و الوجود ، الفلسفى بهذا المعنى ، هسو تفسير له فقط من وجهة نظر اصحاب الاتجاه المحارجى ، أو الاتجاه غير الذاتى، أو الاتجاء الميتافيزيقى فى شرح العالم • لأن هذا الاتجاه يعلق شرح العالم فى وجوده ، وتطوره ، وغاياته ، واهدافه ، بامر خارج عنه : فهو يوحى بد اثنينية ، ويمقارنة بين هذا العالم وما صدر عنه وينقهى اليه • هذا الاتجاه فى الشرح يوحى بأن قيمة هذا العالم ليست دائية ، لأنه ليس مكتفيا بنفسه كما لا يكون هدف نفسه • وهذه المفارقة ، أو هاته و الاثنينية ، تجعل أحد الطرفين أرفع من الطرف الآخر ، وأكمل منه فى جميع صفات التقويم والتقدير ؛ أذ المساواة التامة ترفع و الاثنينية ، وتخلق و الوحدة ، وعسم التغاير ، والفرض أن هذا الاتجاء قائم على أن هناك فى الكون أكمل وخيرا • هناك مكتفيا بذاته ، وعلى أن فى مقابله هناك ناقصا محتاجا الى غيره • ومن

الطبيعى أن يكون الأكمل في الكون «أصلاً علما عسداد فيه ، وأن يكون الأقل منه في الكمال فرعا عنه •

اما الاتجاه الطبيعي ، أو الاتجاه الذاتى ، وهو الاتجاه الفلسفى الآخر المقابل للاتجاه السابق ، فلا يقر بأمر خارج عن العالم ، فضلا عن أن يراه علة له في وجوده وتطوره عن أن يجعله في النهاية هدفه ، بل يرى وجود العالم من ذاته ، وهدفه هو ذاته ، وأصحاب هذا الاتجاه لا يعالجون « الوجود » لهذا على نمط ما تقدم ، فليست هناك « أثنينية » ، وليست هناك مفارقات : فالعالم موجود ، و « الوجود » ، هو والعالم سواء ، ومرجع الكمال والنقص بين الموجودات عندهم ليس لأن شسيئا يمنع الوجود لشيء آخر ، ولا لأن موجودا يقبل ما يقاض عليه من موجود آخر ، بل لأن موجودا بلغ تطوره فوصل الى هدفه ، وأن موجودا آخر لم يزل بعد قريبا ، أو بعيدا ، من نهاية تطوره ،

وربما يمكننا أن نقول: أن ه الوجود ، كمشكلة ، هو من مسائل الصحاب الاتجاه الأول فقط ، دون الطبيعيين أو الذاتيين أرباب الاتجاه الشاني .

#### كلمة الله :

والصلة بين و المحلمة ، و « العلم » صلة واضحة ، لأن « المحلمة » كما تقدم تطلق ويراد منها اللفظ والعبارة ، وتطلق كذلك ويراد منها العقال 30000 منها والعلم يؤول المراد منهما الى معنى واحد تقريبا ، لأن المعقل ادراك ما يعقل ، والعلم تحصيل ما يعلم ، فاطلاق « المحلمة » وارادة « المعلم » منها اطلاق لغوى صحيح ، ولكنه اطلاق فحسب على المعنى الثانى ، واللفظ حينئذ مستعمل في غير ما وضع له ، ومسوغ هذا الاستعمال في عرف اللغة وجود قرينة صارفة عن ارادة المعنى الذي وضع له اللفظ اولا ،

## الروح القيدس:

وصلة « الروح القدس » « بالحياة » صلة واضحة ايضا ، اذا علم ان المقوة المدبرة التي هي اسماس معنى الحياة ماخموذة في معنى « الروح القدس » • فاطلاق الروح القدس وارادة الحياة لهذه الملاقة المرجائز لغة •

بعد شرح الأقانيم الثلاثة وتحديدها هذا التحديد المجسسازى القائم على التأويل ، اختلف المسيحيون فيما بينهم فيها من جهة أخرى : هل هى فى واقع الأمر شيء واحد ، أم هى اشياء مستقلة ؟؟ هل « العلم ، و « الحياة ، : هما عين « الوجود » ٠٠٠ أم هما شيئان آخران غيره ؟

فاليعاقبة (١): يرون أن الأقانيم أمور مستقلة ، وأن كلا من « العلم » و « الحياة » غير « الوجود » ، وذلك تبعا للمتبادر من عسد الآلفاظ الدالة عليها • ومذهبهم في الشرح كان يعيل في آخر أطواره الى الاتجاه السادي ، لأنه كان استمرارا لمذهب القديس ديسقورس في الاسكندرية • وينساء على رأيهم في الأقانيم ، يصح أن ينسب اليهم القول بالتثليث في أصل العالم (٢) •

والتساطرة (٣): كانوا يرون أن « العلم » ليس شيئا وراء « الوجود » ، وأن « المحياة » ليست شيئا مستقلا عنه كذلك • وأذا لاحظنا ميل النساطرة في الشرح التي الناحية العقلية ، وعدولهم فيه عن الجانب المحسى التي الناحيسة المعنوية ، وجدنا رايهم في هذه الأقانيم أمرا متوقعا منهم ، لأنه وحده هو الذي يوحى به المذهب العقلي في الشرح • وبناء على رايهم هذا ، نسب اليهم القول بـ « الوحدة » في أصل العالم ، أو بوحدانية الله •

ولعل مذهبهم في الأقانيم تأثر بما قاله افلوطين في « واحده » ، كما سيائي ٠٠٠ فعندما وصف افلوطين تحت تأثير المذهب الأفلاطوني(٤) « أوله »

 <sup>(</sup>۱) كانت د انطاكية ، أشهر مركز لتعاليمهم في المشرق الادني ، ويردان الأبامي ، واحتطفن بارصديلة ، من أشهر علمائهم في القرنين المخامس والمعادس الميلاديين .

<sup>(</sup>Y) لعل الميعاقبة هم الذين يعنيهم القرآن الكريم بقرله : « يا آهل الكتاب لا تغلوا في ليتكم ولا تقولوا على الله الحق ، اتما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته القاها الى مريم وروح منه ، فامنوا بالله ورسله ، ولا تقولوا ثلاثة ، انتهوا خيرا لكم ، اثما الله الله واحد ، سيحانه أن يكون له ولد له ما في السموات وما في الارض ، وكفي بالله وكيلا ، لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ٠٠٠ » ( النساء : ١٧١ ، ١٧٢ ) .

 <sup>(</sup>۲) كانت د الرها ء و د نصيبين ، من مدارسهم المعروفة · وكان من رجالهم في العمر السابق على الاسلام : هيبا الملقب بالترجمان ، وبرويوس تلميذ هيبا ( في المقرن الخامس ) ، وابو القشقرى ( في المقرن السادس ) .

<sup>(3)</sup> اذ أن المذهب الافلاطوني يجعل من مثال الخير المثال الاعلى أن الهه الاعظم • فأراد الفلاطين ... وهو متأثر بمذهب أفلاطون على هذا النحو ... أن لا يحرم « أوله ، البسيط من كل وجه ، في الواقع والتصور ، من وصفه بما وصف به أفلاطون الهه الاعظم أو مثاله الأعلى ، من أنه الخير .

بالخير ، اضطر أن يقول محافظة على بساطة «أوله » من كل وجه - فى الواقع والتصور الذهنى - أن وصفه بالخير لا يوجب تعددا فيه بوجه من الوجوه ، لأن وصفه به ليس على معنى أن الخير قام به قيام العرض بالجوهر ، فيكون متكثرا في التصور على الآقل ، بل على معنى أن الخير هو عين ذاته •

فالنساطرة يقولون « بالوجود » و « العلم » ، و « الحياة » ، لأنهم ملتزمون الشرح في حدود النصوص المسيحية • ولكن تأثرهم بالفلسسة الاغريقية في شرحهم العقلي حملهم على أن يروا أن التصديق بالثلاث عبارات ليس قولا بالتثليث في الواقع ونفس الامر ، لأن مدلولاتها ترجع في الحقيقة الى شيء واحد : هو « الوجود » • فالوجود هو الجوهر وهو الذات الواحدة في الواقع ، و « العلم » و « الحياة » صفتان أو اعتباران له ، وبهذا لا يوجدان كثرة حقيقية فيه ، وعلى هذا : فاش ، وكلمة الله ، والمروح القدس ، تلك العبارات التي وردت في النص المسيحي لا تدل على نوات ثلاث في واقع الأمر :

بل الله هو الذات الواحدة ، وهو وحده أصل العالم •

وكلمته على معنى علمه ٠

والروح المقدس على معنى القوة المدبرة ٠٠٠ حسالان أو اعتباران لذاته ٠

والنساطرة بهذا التأويل عدوا من اصحاب مذهب « الوحدة » ، أو يمكن ان يعدوا من اصحابها • ولذلك اعتبرتهم الكنيسة البيزنطية ـ وهى كنيسة الشرق الأدنى ـ خارجين عن الجماعة المسيحية المؤمنة ، كما اعتبرتهم زنادقة هـ ذه الجماعة ، وهم من أجـل ذلك يستحقون في نظرها لعنـة الرب والمسيح (١) •

ونحن نجد « الصفائية » (٢) من المتكلمين يقولون باثبات الصلفات

<sup>(</sup>۱) هذا ما قرره مؤتمر الكنيسية البيزنطية تحت رعياية الامبراطورة بولشيديا . Pulcheria من المعارى . Pulcheria

<sup>(</sup>٢) يقول الشهرستانى فى المصدر السابق (ج ١ ص ٩٥ – ٩١): و والصفاتية جماعة كبيرة من السلف ، كانوا يثبتون شه تعالى صفات ازلية : ( من العلم والقدرة والحياة والمسمع والمبصر والكلام والجلال والاكرام والجود والانعام والعزة والعظمة ولا يفرقون بين صفات الذات وصفات اللعل ، بل يسوقون الكلام سوقا واحدا • وكذلك يثبتون صفات خيرية ، مثل :

للبارى ، على انها غير ذاته ، كما نجد ابا الهذيل العلاق من شيوخ المعتزلة(١) يقول بها على انها وجوه للذات • ثم نشاهد تدرج رجال المعتزلة في ارجاع الصفات كلها الى صفتين : الى كونه عالما ، قادرا • ثم نرى الجبائي من رجال

=

الميدين والوجه ولا يؤولون ذلك ، الا أنهم يقولون : هذه الصفات قد وردت لمى الشرع فنسميها صفات خبرية ·

ولما كانت المعتزلة يتغون الصفات والسلف يتبتونها ، سمى السلف صفاتية والمعتزلة معطلة •

غبائع بعض السلف الى نحد التشبيه بصفات الحدثات-٠٠

واقتصر بعضهم على صفات دلت الافعال عليها •

وما ورد به الخبر فاغترقوا فيه فرقتين : فمنهم من أوله على وجه يحتمل اللفظ ذلك •

ومنهم من وقف في التأويل ، وقال : عرفنا بمنتضى العقل أن الله تعالى ليس كمثله شيء ، فلا يشبه شيئا من المفلوقات ولا يشبهه شيء منها وقطعنا بذلك ، الا انا لا تعرف معنى اللفظ الموارد فهه ، مثل قوله تعالى : « الرحمن على العرش استوى » • ( طه : ٥ ) ولسنا مكلفين بمعرفة تفسير هذه الآيات وتأويلها ، بل التكليف قد ورد بالاعتقاد : بأنه لا شريك له وليسى كمثله شيء وذلك قد اثبتناه يقينا • :

ثم ان جماعة من المتأخرين زادوا على ما قاله السلف فقالوا : لابد من اجرائها على طاهرها والقول بتفسيرها كما ورهت ، من غير تعرض للتأويل ولا توقف في الطاهر ، فوقعوا في التشبيه الصرف ، وذلك على خلاف ما اعتقده السلف •

ومن السلفيين الذين لم يتعرضوا للتأويل ولا وقعوا في التشبيه : مالك بن أنس رقى الله عنه عنهما ، اذ قال : « الاستواء معلوم ، والكيف مجهول ، والايمان به واجب ، والسؤال عنه بدعة ، • ومثل : أحمد بن حتبل ، وسقيان ، وداود بن على الأصفهائي • • • حتى انتهى الزمان المارث بن أسد الماسبي ، وعبد الله بن أسيد الكلابي ، وأبى العباس القلاسي •

وهؤلاء كانرا من جملة السلف ، الا اتهم باشروا علم الكلام ، وأيدوا عقائد السلف بحجج كلامية وبراهين اصولية ١٠٠ الى أن جاء الحسن الأشعرى ، وأيد مقالتهم في مسائل من مسائل ( الصلاح والاصلح ) بمناهج كلامية ، وصار ذلك مذهبا لاهل السنة ، والجماعة ، وانتقلت سمة الصفاتية الى الاشعرية ١٠٠

واصبح الأشعرى يقول: شصفات دلت انعاله عليها لا يمكن جحدها • وكما دلت الانعال على كونه : عالما قادرا مريدا ، دلت على : العلم ، والقدرة ، والارادة • • الى ان يقول : وهذه الصفات لن يتصور أن يوصف بها الذات ، الا وأن يكون الذات حيا بحياة • • • والى أن يقول : وهذه صفات ازلية قائمة بذاته ، لا يقال : هي هو ولا غيره ، ولا : لا هو ولا غيره ،

وعلى أن القاضى أيا بكن الباقلاتي من أصحاب الأشعرى ، وهو الذي وضع القسيمات المقلية ( كالجوهر الفرد ) في التأليف في علم الكلام ، أثبتت الصفات معانى قائمة بالذات ، لا أحوالا » •

(١) عاش في القرن الثاني والنصف الأول من القرن الثالث المهجري ( ١٣٥ ، ٢٣٩ هـ ) ٠

الاعتزال أيضا يجعلهما اعتبارين للذات القديمة ، وأبا هاشم يجعلهما حالين لها • ثم نرى أخيرا أبا الحسين البصرى يردهما الى عسفة واحدة : هي العالمية ، ثم يدعى أن العلم عين الذات (١) •

هل بعد أن نجد هذا عند المتكلمين المسلمين ، مع ما نعرف من اتصالهم بالمسيحيين ، نعد الصفاتية متأثرة باليعاقبة ، ورجال المعتزلة على خالف بينهم متأثرين بالنساطرة ؟؟

ثم نجعل الفلسفة الاغريقية ـ في صبورة الأفلاطونية المحديثة ، وما ورد فيها من الترفيق بين وحدة (الأول) من كل وجه ، واتصافه بوصف الغير \_ مي التي اثارت مشكلة الصفات في الجماعة الاسلامية ؟؟

بعض الكاتبين (٢) يرى أن المسيميين كانوا أصحاب التأثير على بعض آراء المسلمين في ذلك ·

لكن الظاهر أن الفلسفة الاغريقية في صورة الأفلاطونية المديثة هي التي لفتت نظر المسلمين الى مشكل الصفات في العقيدة الاسلامية ، وأوحت الى بعضهم براى معين فيه ، كما أنها من قبل المسلمين هي التي أوحت بمشل هذا الراى المعين لدى المسيحيين ، وجعلت فريقا منهم يتأثر بما ورد فيها من حل خاص ، بينما وقف الفريق الآخر عند صد الظاهر من التعبير في المسر النصي .

والشهرستانى يرى أن المعتزلة فى حلولهم لمشكل الصفات قسد تأثروا بالفلاسقة الاسلاميين، وفى مقدمة هؤلاء الفارابى وابن سيتا (٣) ٠٠ أذ يحكى عن مذهب الواصلية منهم:

<sup>(</sup>۱) المسلمون ـ ما بين نصيبين وعقليين ، ما بين سلف ومعتزلة \_ متفقون جميعا على وصف الله بما وصف به نفسه في القرآن ، لا يذكر فريق منهم شيئا من ذلك ، ومتفقون من جهة الخرى على أن « القديم » واجد ، ولكن كيف يحافظ على وحدة « القديم » ، مع وجوب اتصافه بصفات متعددة ؟؟ واختلاف الصفاتيين ـ من سلف ثم اشاعرة مع المعتزلة ـ يكاد يكون في المواقع اختلافا فقط في محاولة التوفيق بين وحدة « القديم » واتصافه بصفات متعددة .

 <sup>(</sup>۲) نكر الشهرستاني (ج ۱ ص ۵۷) في المصدر السابق أن رأى الهذيل العلاف في أن
 المسفات وجود للذات ، هو يعينه رأى النصاري في أقانيمهم .

<sup>(</sup>٣) سنرى أن المفاصفة الاغريقية في صورة الافلاطونية الحديثة . في التي أملت على المفارابي وابن سينا تفلسفهما المقام على الترفيق بين الدين والمفلسفة · ومن نتائج هذا التوفيق الجاع جميع الصفات الى صفة واحدة هي العلم ، وجمل المعلم « عين الذات » ·

« واعتزالهم يدور على اربع قواعد • القاعدة الأولى : القول بنقى صفات البارى تعالى من العلم ، والقبرة ، والارادة ، والحياة • وكانت هذه المقالة في بدئها غير ناضجة ، وكان واصل يشرع فيها على قول ظاهر ، وهو الاتفاق على استحالة وجود الهين قديمين ازليين • قال : ومن اثبت معنى وصسفة قديمة ، فقد اثبت الهين •

واثما شرعت اصححابه حيمني اصحاب واصحل بن عطاء حفيها بعد مطالعة كتب الفلاسفة ، وانتهى نظرهم فيها الى رد جميع الصفات الى كونه عالما قادرا ، ثم المحكم بانهما صفتان ذاتيتان ، هما اعتباران للذات القديمة ، كما قال الجبائي ، الرحالان ، كما قال ابو هاشم (۱) ، وميل ابى الحسن البصرى الى ردهما الى صفة واحدة هى العلم ، وذلك عين مذهب الفلاسفة » (۲) .

وفى موضع أخر يحكى عن مذهب الهذيلية منهم بقوله: « وأنما أنفرد أبو الهذيل العلاف عن أصحابه بعشر قواعد: الأولى أن البارى عالم بعلم وعلمه ذاته ، قادر بقدرة وقدرته ذاته ، حى بعياة وحياته ذاته ، وأنما أقتبس هذا المرأى من القلاسفة ، الذين اعتقدوا أن ذاته واحدة لا كثرة فيها بوجه ، وأن الصفات ليست وراء الذات معانى قائمة بذاته بل هى ذاته ، وترجع الى السلوب أو اللوازم ، والفرق بين قول القائل : عالم بذاته لا بعلم ، وبين قول القائل : عالم بعلم هو ذاته ، أن الأول نفى الصفة والثانى أثبت ذاتا هى بعينها صفة ، أو أثبت صفة هى بعينها ذات ، ، ، (٣) ،

ومن اسند من الكاتبين تأثر المسلمين في مشكلة الصفات بالجسل المسيحي حول الأقانيم لا يختلف في الجوهر عن ذلك الذي اسنده الى الملسفة الاغريقية ، لأن الجدل المسيحي حول الأقانيم أو غيرها من مسائل العقيدة المسيحية تأثر بدوره بالملسفة الاغريقية (٤) .

<sup>(</sup>١) « المحال ، تعبير عن الوساطة بين الموجود والمعدوم · ويراجع المتقاش حوله في كتاب ( المواقف ) للايجي في المقصد المعابع عن المرصد الأول من الموقف الثاني ·

 <sup>(</sup>۲) الشهرستانى فى المصدر (ج ۱ ص ۵۳) عند الكلام عن الواصلية أصحاب أبى حديثة واصل بن عطاء الذى كان ايام عبد الملك بن مروان وابنه هشام بن عبد الملك ·

<sup>(</sup>٣) ( ج ١ ص ٥٧ ) من المعدر السابق •

<sup>(3)</sup> د سانتيلانا ، في منكراته عن تاريخ المذاهب الفلسفية رقم ( ٢٦٠٤٢ ) في قسم المخطوطات بالجامعة المصرية : د فمن تأمل التاريخ ، رأى الفلسفة الافلاطونية سارت في افكار الأمم منذ نشاتها سريان الدم في بدن الانسان · منها الحذ ارسطوطاليس ثم الاسكلارانيون

الجين والاختيان :

والسيحيون كجماعة دينية لها دين وعقيدة تقوم على عبادة الانسان شه وخضوعه له ، لابد انهم اختلفوا - كما اختلف اليهود وغيرهم من قبل - في تحديد علاقة الانسان باش •

اهى على نمط افتاء الخلرق في خالقه ، فما يجرى على يد المخلوق هو فعلى الخالق ومظهر قدرته ؟؟

ام على نمط الاعتداد بالمخلوق مع تعظيم الخالق ، فالانسان مع كوته مخلوقا ومظهرا من مظاهر قدرة الخالق ، له استقلال وله أرادة واختيار : له تصرف ولكن في دائرة أضيق مما شألخالق ، وله مجاله وعالم كما شمجال وعالم ، ولكن مجال الانسان وعالم أصغر مما شا؟؟

ريغلب على الظن ان اليعاقبة من المسيحيين كاتوا هم القائلين بالجبر ولن مذهبهم الذى نسب اليهم ال امره الى ان يكون قريبا من مذهب اصحاب النص والتفويض ، واصحاب الاتجاه النصى او اصحاب موقف التقويض فى المقيدة ارتضوا موقفهم هذا ، لأنهم خشوا ان تخطىء اقهامهم الانسانية فيما كان منزلا من عند الله ان هم حاولوا شرحه وتفسيره ، ولذا راوا من الأصوب ان يردوا ما لله اليه بالوقوف عند حد التسليم والايمان به ، دون تدخل فى شرحه ، وخشيتهم هذه من غير شك مظهر من مظاهر مبالغتهم فى الخشوع لله ، كما انها من ناحية اخرى تصور ضالة شخصيتهم او انعدامها بجانب الله واذا ضعفت الشخصية او اوشكت على الانعدام فلا يكون موضوع الصديث عندند تصرف خاص بها ، ولا حرية واختيار فيما ينسب اليها من افعال وغدند تصرف خاص بها ، ولا حرية واختيار فيما ينسب اليها من افعال

كما يغلب على المظن أيضا أن التساطرة في مقابل اليعاقبة هم اصحاب القول بالاختيار ، لأن مذهبهم قائم على التأويل والميسل العقلى ، وهم لهذا الدخلوا شخصيتهم في فهم ما جاء عن الله وتحديد ما أراده منه ، فلهم وجوب بجانب وجود الله ، ولهم تبعا لذلك شرح فيما جاء عنه ، وخضوعهم لله ليس

نصيبا والمرا من اصولهم • ومنها أخذ الالهبون من النصارى المهات اقوالهم فى التثليث والاقانيم والنفس الانسانية وبقائها بعد الموت ، حتى المتزجت باقوالهم المتزاج الصرة باللحم ومنها اخذ جم غفير من المعتزلة ـ كثمامة وابئ هاشم وغيرهما من حكماء الاسلام ـ اقوالهم » • من الماضرة الثانية •

لدرجة الافناء أو ما يقرب من هذه الدرجة • وما يجرى فى الكون فى نظرهم ليس مصدره الله وحده على الاطلاق ، بل مصدره الله والانسان معا ، وأن اختلفت دائرة كل منهما سعة وضيقا •

وريما لوجوده في علاقته باش ، ولوجود اختياريين بينهم ايضا يقومون وجوده في علاقته باش ، ولوجود اختياريين بينهم ايضا يقومون وجوده فيرون له حرية في تصرفاته كما يرون له استقلالا في افعاله (١) ، ريما لوجود هاته الفرقة أو تلك يحكم بعض المعالجين للتفكير الاسالمي الالهي بتاثرهما بيماقبة السيحيين ونساطرتهم •

و « ماكس هورتن » قد أصدر بالفعل مثل هذا الحكم ، اذ ينص على أن « علم العقيدة السيحية أو علم الكلام السيحي في الشرق ، يؤكد قبل كل شيء الاختيار الانسائي ومسئولية الانسان الكاملة في تصرفاته ••• ولما كانت الله هذا الرائي مقنعة المسلمين الأحرار ( رجال الاعتزال ) رأوا من أنفسهم لا محالة اتباعه ، ورأوا وجوب الأخذ به • لأجل هذا تشأت فكرة الاختيار في المدرسة العقلية من مدارس علم العقيدة الاسلامية الذي هو علم الكلام » (٢) •

و « ماكس هورتن » هنا كما نرى فى عبارته هذه يصرح باخذ المعترلة عقيدتهم فى الاختيار من المسيحية فى الشرق ، لكنه لا يضيف اليها نصا آخر يفيد تأثر الجبرية من السلمين بالفريق الآخر من المسيحيين ، لأنه اذا كان اختلاط المسلمين بالمسيحيين هو وسيلة تأثر المعتزلة برايهم فى الاختيار ، فيجب أن يكون من نتيجته أيضا تأثر جبريى المسلمين بجبري المسيحيين ، لأن المسيحيين لم يكونوا جميعا من اصحاب الاختيار كما ذكرنا .

فهل هو يريد ان يضمن حكمه على النحو السابق القبل بان الجبدر خصوصية للاسلام ، وان الاعتقاد به بين السلمين ناشىء عن عوامل محليسة اسلامية ؟؟

ان كان هذا بعض ما يرمى اليه من حكمه هنا ، فقد بعد فيه من غير شك عن صفات الباحث الناقد ، التى أولاها الحيدة وعدم التأثر بالعواطف فى الأحكام : فقد راينا فى اليهود وفيمن قبل اليهود جبريين ، ولم يولد الاسسلام

<sup>(</sup>۱) تقدمت الاشارة في هذا الكتاب للفرنتين الاسلاميتين التي تنزع أحداهما للجبر والاخرى للاختيار •

<sup>(</sup>٢) في كتابه و فلسفة الاسلام ، من ٢٠١ طبع ميونخ سنة ١٩٢٣ ٠

بعد الذى يجعل القول بالجبر خاصة له ! ايكون الاسلام فى نظره قد أثر قبل أن يوجد فى اليهود ومن قبلهم ، حتى وجدت بين هؤلاء وهؤلاء جبريين ؟؟ ان الأخذ بذلك يعبر عن منطق غريب يختص به « ماكس هورتن » وحده •

على أن مصدر الاسلام مع ذلك وهو القرآن ، جمع مسع الآيات التى ظاهرها الجبر آيات أخرى تثبت المسئولية الفردية ، بعد أن تسند للفرد حرية واختيارا في تصرفاته وأفعاله •

فوجود الجبر بين اقوام متدينة مختلفة في اديانها وعقائدها ومختلفة كذلك في ازمنتها ، يدل على أنه ظاهرة نفسية للجماعة الانسانية المتدينة على العموم وعلى انه ليس خصوصية لدين معين • وإذا لم يكن خاصة لدين معين ، فما يقابله من عقيدة الاختيار لابد أن يكون من الظواهر النفسية العسامة للجماعة المتدينة ايضا ، لأنهما ظاهرتان متلازمتان لكل جماعة ذات عقيدة عينية • فاذا عثر المؤرخ الديني على احداهما في جماعة مؤمنة ، فلابد ان يعثر عند التفتيش في اعتقاداتها على الظاهرة الأخرى •

فاعتراف « ماكس هورتن » بناء على ذلك بوجود عقيدة الاختيار بين المسيحيين ، يتضمن الاعتراف أيضا بوجود عقيدة الجبر بينهم • واشارته الى وجود الجبر بين المسلمين ، يتضمن لا محالة أيضا الاشارة الى وجود عقيدة الاختيار بينهم لا على أنها منقولة اليهم عن غيرهم ، بل على أنها من تطورات الاعتقاد في جماعتهم •

ثم أيعتقد ماكس هورتن بعسد هذا : أن عقيدة الاختيار في أسساسها وتوجيهها خاصة من خواص المسيحية ؟ أم يرجع أن الفلسفة الاغريقية كانت من عوامل نضوج هذه العقيدة عند المسيحيين ؟ أو من عوامل لفت نظسرهم اليها على الأقل ؟؟

يغلب على الظن انه يحتضن المسيحية ويحرص على ان تكون مسايرة للانسان في تفكيره ، كشأن علماء العقيسدة في القرون الوسطى • او انه لا يرى فرقا بين شروح المسيحية ونصوصها ، او شروح اى دين ونصوصه • وكانه ينظر الى أن آراء شراح المسيحية تساوى من حيث قيمتها في الحجسة تفصيل الرسول وبيانه لما اجمل في نصوصها • وياخذ تبعا لهذا برأى النساطرة في الأقانيم أو في علاقة الانسان بالله مثلا على انه تصوير للمسيحية المنزلة ، وليس تصويرا لمذهب خساص اعتنقه فريق من المسيحيين من بين مذاهب متعددة في العقيدة المسيحية أوجدتها صنعة الانسان العقلية تحت تأثير عوامل انسانية أخرى •

وسواء اكان الباعث له تقليد علماء القرون الوسطى ، او عدم التفرقة بين شروح الدين ونصوصه ، وحمل الانسان المؤمن فيه ووحى لله به ٠٠٠ فانه بهذا او بذاك يبعد عن أن يكون بين مؤرخى الأديان او مؤرخى الفلسفة ٠

والى هنا نرى ان اثر اليهودية او المسيحية في التفكير الاسلامي الالهي لا يعدو في الغالب ترجيه نظر السلمين الى معالجتهم مشاكل ، تعتبر مشاكل كل جماعة انسانية لها دين وعقيدة ٠

اما الطريقة في حلول بعض هذه المشاكل ، وأن رربت الى المسلمين في طبى المسيحية المفلسفة على الأخص ، مع تأثرهم بها في بعض الأحيان ، فمصدرها في النهساية فلسفة الاغريق ، كما لاحظنا ذلك متسلا من مسألة الأقانيم .

#### \*\*

## المصدر الغربي

والفلسفة الاغريقية هى المسدر الثانى من مصدرى الثقافة غيسر الاسلامية ، التى يظن انها اثرت فى التفكير الاسلامي الالهى منذ الاختلاط ، أو يدعى انها اثرت فيه ٠٠٠ سواء اكان فى توجيهه الى معالجة المشاكل التى عالجها ، أو فى الحلول التى راها لها ٠

وهى لم تصل الى المسلمين ـ سواء عن طريق الترجمة والنقل بوساطة السريان المسيحيين من تساطرة ويعاقبة (١) ، ام عن طريق اشتراك حملتها مع المسلمين في أحاديث الجعل مشافهة ـ كما تركها فلاسفة الاغريق أتفسهم ، بل وصلت اليهم بعد ان عملت فيها عقليـة أخرى غير العقليـة الهيلينية ( الاغريقية ) ٠٠٠ وهي عقلية العصر الروماني ، التي كان لها طابع خاص ينسب اليها وتتميز به ٠

ولذا لم يكن ما وصيل الى المسلمين منها كله للاغريق ، سيواء في النصوص أو في شروح هذه النصوص • كما لم يكن كله انتاج فترة واحدة أو عصر واحد من عصور تاريخ الفلسفة ، بل يعد انتاج عصرين متلاحقين :

<sup>(</sup>١) النساطرة هم الكثرة: وتعليل نلك يتضع معا غرقنا به بينهم وبين اليعساقية فيعا سبق في هذا الكتاب، ومن انهم هم الذين يعثلون المثهب العقلي في المسيحية، عن اشتغل من المسيحيين بالقلصفة الافريقية، كانوا لهذا من النساطرة اكثر من غيرهم .

العصر الهلينى ، والهلينى الرومانى · وكان طابعه لأجل ذلك طابعا مزدوجا أو مزيجا من طابعين مختلفين ، تبعا لا كان بين العقليتين اللتين تناولتاه فى عصرين متلاحقين من اختلاف فى التوجيه وفى النظرة الى الحياة ·

والعصر الهليني أو الاغريقي: يقصد به الزمن الذي كان فيه التفاسف الغربي وقفا على العقلية الاغريقية • وذلك منذ القرن السادس أو الخامس الى آخر القرن الرابع قبل الميلاد • وتقع فيه مدارس : الطبيعيين اليونانيين ، والايليين والفيتاغوريين ، والسوفسطائيين • كما تقع فيه مدارس : سقراط ، والمنافين •

اما العصر الهايني الرومائي: فهو تلك الفترة الزمنية التي تلت هذا العصر ، وتفلسفت فيها عقلية أخرى غير العقلية الاغريقية فيما خلفته هذه من تراث فلسفى • والعقلية الأخرى التي تفلسفت فيه ليست هي العقلية الرومانية وحدها ، كما يعطى ظاهر التعبير بد و العصر الهليني الروماني » ، بل هي عنوان على كل عقلية متفلسفة جاءت بعد العقلية الاغريقية في العصر التالي لعصر الاغريق : فبجانب عقلية الرومان تفلسفت هنا عقلية مصرية وأخرى سورية ، وبمعنى أعم عقلية شرقية • فالعصر الهليني الروماني هو أذن الزمن الذي تفلسفت فيه العقلية الانسانية في ظل الامبراطورية الرومانية ، فيما تركه الاغريق للانسانية من تراث فلسفى • ويبتدىء من أخر القرن الرابع قبل الميلاء الى منتصف القرن السابع الى منتصف القرن السابع في الاسكندرية ، وإلى القرن الثامن في سوريا والعراق في مدارس : الرها ونصيبين وانطاكية ، أي الى عهد الترجمة والنقل عند العرب •

وتقع في هذا العصر مدارس: الرواقية ، والابيقورية ، والشكاك ، والفيثاغورية الحديثة ، والافلاطونية الصديثة ، والافلوسطية ، ومدرسة الاسكندرية الفلسفية ٠

ولكل من العصرين الاغريقى والهلينى الرومانى طابعه وخصائصه ، كما اشرنا الى ذلك • والوقوف على خصائص العصرين وقوف فى الجملة على خصائص الفلسفة التى وصلت للمسلمين قبل إن تتفلسف فيها عقليتهم ، وقبل أن تتخذ منها موقفا مرددا بين القبول والرفض لها (١) •

<sup>(</sup>۱) تكر هذه الخصائص على وجه الاجمال ، بذكر طابعى العصرين اللذين مرت بهما المناسفة الاغريقية الى أن وصلت الى المسلمين ، يلقى ضوءا على موقف العقلية الاسلامية من آراء الاغريق ، وعلى الاخص فيما نسميه المترة الأولى من قترات التفلسف الاسلامي في الرحلة الثانية ، وهي مرحلة ما بعد الاختلاط .

## طابع العصر الاغريقي:

الفلسفة الاغريقية لم تكن ابتكارا لفلاسفة الاغريق ، بل كانت بالاحرى انتزاعا واختيارا مما كان لديهم من ثقافة قبل عهدهم بالتفلسف ، اذ التفلسف عندهم هدف أول الأمر الى التخلص من سلطان طائفة معينة ، هى طائفة الكهنة أو أرياب المعرفة الدينية ، كما هدف بالتالى الى التخلص من قداسة تعاليمهم وجوب الايمان بها كما تلقى على الشعب وتلقن له ، وذلك عن طريق وضعها موضع النقد وتحت ميزان العقل الانساني ، فما أيده العقل منها عد من ضروب الفلسفة ، وما لم يرجح لديه بقى في حيز الاساطير الدينية ، فصلة الفلسفة الاغريقية بثقافة الاغريق الدينية وبمعارف الكهنة فيهم صلة وثيقة ، وتأثر تلك بهذه أمر واضح ، على معنى أن فلسفة الاغريق احتوت على عناصر من ثقافة الشعب الاغريقي ، بعد أن قوم العقل الفلسفي هذه العناصر واستخدم في تقريمها معايير وضعها هو نفسه للتمييز بين النطقي وغيره منها ،

ولهذه الصلة بين فلسفة الاغريق وثقافة الشعب الاغريقى الدينية ، نعثر في الفلسفة الاغريقية على عناصر الديانات الشعبية البدائية التي كانت للعقيدة الاغريقية قبل التفلسف وفي زمنه • وعقيدة الاغريق كانت الدخل في معنى البدائية من أية ديانة شرقية صاحبتها في الوقت •

واهم هذه العناصر التي تعد طابعا للديانة البدائية على العموم : عنصى اعتقاد التعدد في مصادر التأثير في الكون وفيما يجرى فيه من احداث ٠٠٠

ومعنى ذلك انه يعتقد أن المؤثر في الكون متعدد وليس واحدا ٠٠٠ هو كثير مختلف ، موزع بين قوى طبيعية أو الخصرى مجردة عن مشخصات الطبيعة • لكن اذا عثرنا على عنصر التعدد هذا في الفلسفة الاغريقية ، عثرنا عليه في صورة تغاير ما يكون عليه في الديانة الشعبية : عثرنا عليه مصقولا ، أو بعبارة اخرى عثرنا عليه خفيا مستورا • اذ الفرق بين فلسفة وديانة شعبية ليس في ذات العناصر التي تكون في كل منهما ، بل في الصورة التي تبدو فيها هذه العناصر ، تبعا للفرق بين العمل العقلى الذي هو أساس الفلسفة والتصور الخيالي البدائي الذي هو أساس العقيدة الشعبية •

فنسبة التاثير فى احداث الكون الى عقول الأفلاك \_ كما يراه بعض فلاسفة الاغريق فى الصلة بين عقل القمر وعقل الانسان \_ ينبئنا عن السرالمقيدة الشعبية اليونانية فى الفلسفة الاغريقية • فالعلة الأولى ليست هى وحدها المؤثرة فى الكون فى نظر هؤلاء الفلاسفة ، بل بجانبها قوى الخرى

لها التأثير فيه أيضا - وهى تلك العقول التى تمرك الأفلاك ، وهى متعددة مختلفة المنازل والمراتب • غير أن العقيدة الشعبية أذا عبرت عن مصادر التأثير هذه بالآلهة ، عبرت عنها الفلسفة بالعقول • والاختلاف بينهما أذن في التعبير فقط ، لكنه ينبىء من جهة أخرى في مجال التعلور الفكري عن الفرق بين تصور انساني بدائي وتفكير منطقى •

وجعل « النار الهيرقليطية » أصلا للعالم في الفاسفة الاغريقية ربما يعتبر اثرا من اثار تقديس « النار » على العموم في الديانات الشرقية ، وقد تسرب كثير من رسومها الى الاغريق عن طريق الاختلاط بين الشرق والغرب في القديم ، وربما يعد اثرا لما عرف في القصص الديني للشعب الاغريقي من انه كان يؤله « النار » •

وعلى كل حال ، فالرأى الفلسفى القائل بجعلها أصلا للعالم ذا صلة وثيقة بتقديسها في الديانات القديمة ·

وجعل « المعقل الايليائي » أصلا للعالم في الفلسفة الاغريقية أيضا ربما كان نتيجة لتقديس « النفرس » • وقد كان تقديسها أصلاً لعقيدة التاليه في الديانات البدائية (١) •

وكما أن تأثر الفلسفة الاغريقية بالعقيدة الشعبية اعتبر طابعا خاصا بها ، كذلك مما يعد طابعا تتميز به أيضا أن التفلسف الاغريقي في بدء أمره كان في موضوعات متفرقة لم يقم على منهاج موحد ، ولم يراع التنسيق في خطواته وربما من أجل ذلك ، كانت نتائج بحث موضوع فيه تناقض نتائج بحث موضوع أخر عند الفيلسوف الواحد ، وأصحاب « النظام الفلسفي System سوفي مقدمتهم أفلاطون وأرسطو لل كان لتفلسفهم هذا الطابع أيضا ، ولم يغنهم أنهم اعتمدوا على فكرة واحدة في جميع خطواتهم فيه ، وسبب ذلك أن الفيلسوف الاغريقي في معالجته لموضوع ما ، ربما تأثر فيها بأقوال بعض السابقين عليه ، فاذا حاول معالجة موضوع آخر تأثر بأقوال أخرى لبعضهم أيضا ، ولو نظمت هذه مع تلك ، استحال أن تتكون منها جميعا وحدة منسجمة ، مع الموضوعين وبدا تأثره هذا في معالجته الفلسيفية لكل من الموضوعين .

<sup>(</sup>۱) يرى دغند ، العالم الالماني ، في كتابه د علم النفس للجماعة ، في الجزء المفاسس طبع (۱) يرى دغند ، العالم الالماني ، في كتابه د علم المناس التاليه في العقائد البدائية ،

ويبدو هذا الطابع ، وهو طابع عسدم الانسجام ، في تفلسف افلاطون. وارسطو اكثر وضوحا منه في تفلسف غيرهمسا ، وذلك لأن « تظامهمسا » الفلسفي عبارة عن محاولة عقلية واسعة النطاق قصد كل منهما أن يدخل فيها وحدات التفلسف الاغريقي السابقة عليه ، وقد استعان كل في تحقيق محاولته. يفكرة عرفت به وعرف هو بها

فاستعان افلاطون بفكرة « المثال » \*

« المبورة والمادة » \*

بينما أستعان ارسطو بقكرة « التطور » ، او بما يسميها كذلك بفكرة.

وهما وان نجحا فى الجمع بين الفكر الفلسفية السابقة عليهما ، لكن لم يبلغ نجاحهما فيه حد صهر التراث الفلسفى الماضى كله واخراج وحدة منه ، متسقة فى جوهرها وقى داخلها كاتساقها فى شكلها ومظهرها • لأن هـذا التراث الفلسفى الاغريقى ينسب الى عدة مدارس مختلفة ، قامت على أسس ربما تكون متباينة فى نظرتها الى الحياة ، وفى تقديرها للعالم •

فقد كان من هذا التراث :

الاتجاه الطبيعى: وهو ذلك الاتجاه الذى يقوم الطبيعة ويقدر وجود السادة ، ولذا يحكم ببقاء العالم وازليته كما يحكم بقسدمه ٠٠٠ فى مذهب ديمقريط ومذهب اليونانيين قبله •

وكأن منه الانجاه الالهى: الذى يعترف بما يعد الطبيعية ، وهو ذلك الانجاء الذى ينقل مصدر هذا العالم الشاهد فيما هو خارج عنه ٠٠٠ ويعتله مذهب الايليين وسقراط ٠

وكان منه الاتجاه الصوفى: وهو الذى يرمى الى التقليل من قيم العالم، الحسى أو انكارها ، ويحمل النفوس من أجل ذلك على الهرب منه ، والفرار الى عالم آخر يرى فيه السعادة التامة والحرية المطلقة لها ، بعد أن كانت مقيدة بقيود المادة في هذا العالم وشسقية بها ، ويصدره مذهب الفيثاغوريين .

وكان منه الأتجاه المنطقى ، أو الاتجاه الانساني : وهو القائم على اعتبار الانسان وتقويمه في كسب المعرفة ، وجعل عقله معيارا لاختبار

الحقائق ٠٠٠ ومذهب سقراط ، والسوفسطائيين قبله ، مسع ما بينهمسا من فرق ، يحكيان هذا الاتجاه ٠

فتأثر الفيلسوف بهذه المدارس المتنوعة والاتجاهات المختلفة ، لابد ان ييرز في انتاجه مهما قويت شخصيته • وبقدر تعدد المدارس الفلسفية المختلفة المتى يتصل بها الفيلسوف في تفلسفه ومعالجته المعقلية ، يكون اختلاف الأثر وتعدد جوانبه فيها •

وكل من افلاطون وارسطو حاول أن يهضم في « نظامه » كل ما سبق به من آراء ، رغم تعددها واختلافها • ولتعدد تلك الآراء واختلافها • • نجد في انتاجهما الفلسفي ما يصور أثر المدارس الفلسفية السابقة عليهما :

فافلاطون ، مع كونه الهيا ، غير صريح في القول بقدم العسالم أو بحدوثه • وهو ينزع الى التصوف ، ومع ذلك يلقب بصاحب « الكليات » في المنطق ، مع أن التصوف يعتمد على البصيرة والمنطق يعتمد على العقل •

وارسطو موحد ، يقول : بأن واجب الوجود واحد ، ومع ذلك يصحح قدم العالم ويؤمن بأبدية النفوس ، الأمر الذي يقتضى تعددا بين القسدماء • وهو صساحب « الارغانون » ، ومنظم « معيسار » الفكر بتنظيمسه المنطق المصورى ، ومع ذلك يذعن لدعوى تأثير عقل القمر في عقل الانسان ، وبصلة المعقل المستفاد بالمعقل المفعال على وجهة أن أحدهما قابل والآخر فاعل •

ومعرفة هذا الطابع للتفلسف الاغريقي ، وهو طابع الجميع ، من شانها ان تسهل مهمة الباحث الذي يحاول التفتيش فيه على رابطة أو روابط تؤلف بين فيلسوف وآخر من فلاسفة الاغريق وترفق بينهما • فسيعثر حتما في تقلسفهما على رابطة فأكثر تجمعهما • كما قد تقدم اليه الأدلة للحكم عليهما بيعد الاختلاف •

وعمل المدرسة الافلاطونية الحديثة من بين مدارس العصر الهلينى المرومانى على الأخص ، كان لا يتعدى اختيار ما يلائم بعضه بعضا من تفلسف الاغريق وعندما بدت في فلسفة المدرسة مشابهة بين افلاطون وارسطو ، لم تكن هي مختلفة في نسبة آراء لواحد منهما لم تكن له : محاولة بذلك اظهار عدم الاختلاف بينهما : مع أن الاختلاف في النسبة كان رغبة منشودة في اتجاهها ، ولم يكن منها في واقع الأمر أكثر من « انتضاب » من فلسفة كل منهما لما تقدم ، تعطى جتما وجه الشبه والملاءمة ، لأنها

جمع الشتيت الآراء المختلفة مهما قيل فيها من اتساق وتآلف • وكل ما عمله الواحد منهما في هذا الشتيت لم يكن الا محاولة ايجاد وحدة منه لم تبلغ خد الانسجام والتآخى : فأرسطو ، مع براعته ودقته في هذه المحاولة ومع عمقه فيها اكثر من استاذه افلاطون ، مؤمن موحد وملحد زنديق ، منطقى تجربي وزاهد متصوف ، ينكر البعث ويقول به •

ويعض مؤرخى الفلسفة الاغريقية ، لأنه غفل عن هذا الطابع ، أتى بعدة مصاولات لرفع ما يبدو فى فلسفة أفلاطون أو السلطو من تناقض وتضارب وكان قوام هذه المحاولات انكار نسبة بعض الآراء الى الفيلسوف ، أو العمل على تقليل الهوة بين الرأيين المتضادين بوضع رأى منهما فى فترة من حياة الفيلسوف ووضع الرأى الآخر فى فترة أخرى سابقة أو لاحقال الفترة التى عينت أولا ، لكن الواقفون من المؤرخين على هذا الطابع للفلسفة الاغزيقية ، وهو أنه تفلسف متأثر بعدة عوامل مختلفة لا تكون وحدة منسجمة ، لا يحاولون هذه المحاولة ، بل يجعلون قيمة تفلسف الفيلسوف فيما وراء الانسجام والتآلف لأنه غير موجود فى واقع الأمر ، يجعلونها فى التصديد او التعبير ، فى صياغة العبارات القنية ، وهى العبارات الاصطلاحية ،

فالفلسفة الاغريقية كما تشتمل على عنصر الوثنية في صورة مقنعة غير صريحة وهو عنصر اعتقاد التعدد في مصادر التأثير: تشهلتمل أيضا على تضارب خفى مستور، أو على عدم انسجام تام بين الفكر والآراء التي جاءت نتيجة لبحوث في موضوعات مختلفة ، أو كانت جمعا لاتجاهات فلسهية متعددة •

## طابع العصر الهليتي الروماتي :

لهذا العصر ثلاثة اطوار ، أو تقع فيه ثلاث فترات يتميز بعضها عن. بعض • وأن كأن لها جميعا طابع عام ، هو طابع العصر كله :

الطور الاول: من آخر القرن الرابع قبل الميلاد الى منتصف القرن الأول. قبل الميلاد أيضا • وتقع فيه: الرواقية ، والابيقورية ، ومدرسة الشماكاك ، وبداية مدرسة « الاقتضاب والتوفيق » Fklektizismus .

الطور الثانى: ويمتد من منتصف القرن الأول قبل الميلاد الى منتصف القرن الثالث بعد الميلاد ، وطابعه « الانتخاب والتوقيق » : الانتخاب من الآراء الفلسفية القديمة والتوفيق بين بعضها بعضا أو بينها من جهة وأراء

المارى دينية أو تصوفية من جهة اخرى • كما يتميز بالعمل العلمي في كتب القدامي من مؤسس المدارس الفلسفية الاغريقية عن طريق شرحها والتعليق عليها •

وفى هذا الطور دخل التصوف الدينى الشرقى فى عناصر و الاختيار ، مع الفلسفة الاغريقية • وتقع فيه و الرواقية المتاخرة ، والفيتاغورية الصديثة ، والابيقورية المتأخرة ، والفلسفة الهليتية اليهسودية ( فبلون الاسكندرى ، و الفلسفة الهيلينية اليهودية مى النوع الفلسفى الذى اشتبكت غيه آراء الاغريق مع العقيدة اليهودية عن طريق التوفيق بين الطرفين ، بامالة الحدهما بالشرح نحو الآخر أو بتاليف يجمع فيه بينهما •

الطور الثالث: ويعتد عن منتصف القرن الثالث بعد الميلاد الى منتصف القرن الساس في بيزنطة وروما ، والى منتصف القرن السابع بعد الميلاد في الاسكندرية ، ويعثل سيطرة الافلاطونية الصنيئة ، وقيام مدرسة الاسكندرية . وتطورها ،

قالافلاطونية الحديثة: لا تعدو اذن أن تكون حلقة من حلقات العصر الهلينى الرومانى وهى آخر حلقة فيه على وجه التحديد بناء على رأى بعض مررخى الفلسفة ، أو هى الحلقة السابقة على الحلقة الأخيرة فيه بناء على رأى بعض اخر ووقرعها في هذا العصر يعطيها طابعه وخصائمه ، وقيد امتاز بأنه لم يكن عصر انشاء بل كان عصر عود على بدء: امتاز بأن العقلية المتقلسفة فيه لم يكن لها استقلال في الانتاج الفلسفى ، فتفلسفها كان قائما على ما خلفه رجال العصر الاغريقى ، وهو العصر السابق عليه وعمسل الفلاسفة فيه كان عبارة عن « انتخساب » من المدارس الفلسفية السابقة ، و « مزج » العناصر المتخبة بعضها ببعض ، أو شرح وتعليق على كتب القدامى السابقين ، وبالأخص على ما لأفلاطون وأرسطو .

وقد مالت الرغبة في « الانتخاب » الى الأخذ من التصوف الشرقي ، وضم بعض عناصره الى الفلسفة الاغريقية • وظهرت هذه الرغبة بالأخص في الطورين الثاني والثالث لهذا العصر •

فتفسلف رجال الأفلاطونية الصديثة بناء على هذا دار في مدارس الفلسفة الاغريقية ، والتصوف الشرقي • وطابعه يتمثل في « الانتخاب » من خلك المدارس ، أو منها ومن التصوف الشرقي • كما يتمثل في الشرح والتعليق على كتب القدامي •

واذا قلنا: ان تفلسف رجال الأفلاطونية الحديثة كان يدور في مدارس الفلسفة الاغريقية ، فمعنى ذلك اننا نعثر في هـــذا التفلسف على خواص الفلسفة الاغريقية : نمثر فيه على آراء قد تكون مخالفة للديانات السماوية : اليهودية ، والمسيحية ، لأن اساس هذه الآراء هي تلك المناصر البدائيــة للعقيدة الشعبية ، التي من بينها الاعتقاد بتعدد مصادر التأثير في الكون ،

واذا قلنا: ان طابعها « الانتخاب » ، فليس بالغريب أن نجدها مزيجا من الاغلاطونية والفيثاغورية ، والارسسطية ، والرواقية ، والتصسوف الشرقى وهى في الواقع تمثل كل هذه الدارس ، وكل الاتجاهات الثقافية ، ما بين انسانية ودينية ووثنية .

وقد وصلت الافلاطونية الحديثة الى المسلمين عن طريق الدارس المسيحية في الشرق الادنى ، وهي تجمع كل هذه العناصر ، لكنها وصلت اليهم مغلفة بغلاف آخر ، وصلت اليهم وقد علتها مسحة صوفية شرقية ، وفيها تأييد ولوحدة ، والأول ، ويساطته ، ولهذا سربها المسلمون أول الأمر ، وقدروا فيها د عصمة الحكمة ، ومن أجل ذلك أيضا استبعدوا أن يكون لحكماء الاغريق مقصد يتعارض مع الاسلام ، ما داموا قائلين وبالوحدة ، وما داموا يرون الزهد وسيلة لسعادة الانسان ، وأن أعطى ظاهر عباراتهم ما يفيد هذا التعارض في بعض الأحيان ، ولأنهم استبعدوا هذا القصد من الاغريق حاولوا أن يرفقوا بين أفلاطون وأرسطو عندما تبدو بينهما معارضية ، كما حاولوا التوفيق بين فلسفتهما من جهة ربين الاسلام من جهة أخرى ، أن أعطى ظاهر النصوص في الجانبين نوعا من التضارب بينهما ،

ولم يكن المسلمون يومئذ على يقين من أن التضارب بين الآراء كان من خصائص الافلاطونية الحديثة ، وقد كان خاصة للفلسفة الاغريقية قبلها • كما لم يدروا أن « واحدها » الذي جاءت به معطل غير فاعسل • زام يدروا أخيرا أن في صوفيتها تطرف ، فضلا عن أنها اختلطت بوثنية الديانات البدائية في صورة فكرية راقية ، في صورة مصقولة عليها سمة العقل ، ولها طابع التعليل النطقي •

ويجدر بنا أن نتحدث عن الافلاطونية المديثة في شيء من التفصيل والوضوح ، لأن عمل من يسمون يفلاسسة المعلمين قام في الفسالب على تعاليمها ، كما أن العقلية الاسلامية بوجه عام اتخذت من هذه التعاليم بالذات مواقف مختلفة •

واذا اردنا ان نقف على تطور الاتجاه الميتافيزيقى من اتجاهات هذا التفلسف الافلطوتي المحديث ، لأنه هو الذي يعنينا الآن ، كان من الأوفق ان نتابع المؤرخ الفلسفى ايبرفيج Ueberweg (١) في عرضه له ، لحداثة بحثه عن هذا المذهب ودقته في ذكر الروابط بين تياراته المختلفة •

وايبرفيج قد نصا فى عرض هذا الاتجاه الميتافيزيقى منحى خاصا به: اذ جعل القرون الثلاثة الأولى بعد الميلاد الفترة الزمنية التى وقعت فيها مراحل تطوره ، كما اعتبر منتصف القرن الرابع نهاية لمدرسة الافلاطونيسة المحديثة بوجه عام ، بينما غيره جعل امتدادها الى منتصف القرن السابع •

والفترة من منتصف القرن الرابع الى منتصف القرن السابع اعتبرها تاريخا لمدرسة اخرى سماها «مدرسة الاسكندرية»، رجعلها خلفا للافلاطونية الحديثة على التراث الفلسفى فى هذه المدة ، لكن مع اختسلاف فى اتجاهها يفاير اتجاه سابقتها : فيعد أن كان اتجساه الافلاطونية المديثسة مركزا فى الناحية الميتافيزيقية من الفلسفة الاغريقية ، أى فى اتجاه ريما يتنافر مع السيحية (٢) ، أصبح اهتمام مدرسة الاسكندرية الفلسفية متجهسا الى بحث

<sup>(</sup>۱) في كتابه ، تاريخ الفلسفة ، : اخراج Dr. Karl Praechter استاذ الفلسفة . الجامعة Halle ، طبع برلين سنة ۱۹۲۱ ج ۱

<sup>(</sup>٢) اذ أن الافلاطرنية الحديثة كانت ترمى الى أيجاد وحدة من عناصر المفاسفة الاغريقية ومن الديانة الاغريقية والديانة الشرقية • ولهذا كان أفلوطين - مؤسس هذه الدرسة - يتمتع بنظرة احترام شعبية فوق تمتعه بمنزلة رفيعة بين العقليين • من غير شك لابد أن يوجد تنافر بين الوثنية التي اختلطت بالفلسفة الاغريقية الالهية ، وبين المسيحية •

والاشتغال على العموم بالناحية الميتانيزيقية في الفلسفة مظنة لقيام عداء ، او مظنة لاستمراره بين الدين والفلسفة • لأن رسالة الدين – وغايته الأولى تقديس الأله وتمكين هذا التقديس من نفوس المعتقدين به – تعنى بتفصيل ناحية الأله المعبود ، اكثر من عنايتها متسلا بتفصيل طبائع الانسان أو المفلوقات أو الوجود كله ، والفلسفة الألهية عرض مفصل ايضا لملأله ولكنه عرض لأراء الانسان فيه ، لا آراؤه هو في ذاته كما عليه المال في الدين • ومن شأن المتفصيل في القول أن لا يدع مجالا المحتمال ، أذ الاحتمال نتيجة للإجمال أو الابهام • وإذا انقطع مجال الاحتمال ، أو كاد ، فالأراء ؛ فضلة من طرفين مختلفين عي شيء واحد أن قام بينهما تعارض لم يكن من السهل رفعه ، لأن التأويل ... في الغالب ... هو طريق هذا الرفع • والتأويل لا يكون الا حيث يوجد الاحتمال ، والاحتمال لا يكون ... كما أشرنا ... عند التفصيل والتحديد • وليس هناك من ضمان في ألا تتعارض أراء الآله في نفسه ... التي يعرفها الناس عن طريق الرحي ... مع آراء الانسان فيه ، حتى على فرض أن آراء الآله في نفسه ... تتاولها الانسان بالتعبير عنها ، فذلك لا يضمن عدم تعارضها مصع آراء الانسان التي ابتدعها في تحديد الأله .

العلوم الرياضية والطبيعية من جهة ، مع كبت التاحيسة الميتافيزيقية أو مع الممال دراستها على الأقل من جهة اخرى ، ولهذا سادت الملاءمة بين اتجاهها والتجاه المسيحية • وريما كان التقرب من الدين ورجاله هو العامل في تعديل التجاهها في البحث وتحويله من الناحية الالهية الى العناية بالعلوم الرياضية •

كما أن من الفوارق بين المدرستين في نظره أن الانتفساب والمزج كأن يغلب على عمل رجال الأفلاطونية المديثة ، بينما كأن الشرح الآراء الفلسفية هو المسيطر على رجال مدرسة الاسكندرية •

ويضم شروح مدرسة الاسكندرية لكتب القدامى - وبالأخص لكتب المفلطون وارسطو - الى شروح المدارس السابقة عليها في عصرنا الهلينى المومانى هذا ، تكون انواع الشروح التى شرحت بها كتب القدامى ووصلت الى المسلمين ثلاثة :

شروح المشائين في الفترة الثانية من فترات هذا العص : وفي مقدمتها شروح الاسكند الأفروديس (١) .

<sup>(</sup>۱) Alexandaros von Aphrodisias من مشائى الفترة الثانيسة من نقرات العصر الهليني الروماني ( من منتصف القرن الاول قبل الميلاد الى منتصف القرن الثالث ، اى قبيل الافلاطرنية المديثة ) •

وقد تولى كرمى الغلصفة المشائية بين سنة ١٩٨ ، ٢١١ بعد الميلاد في المينا • وكان من الشهر شراح كتب ارسطو ، ومن أجل ذلك القب من المتأخرين بارسطو المثانى ، ومن شروحه النباقية لملان : شرحه للتحليل الأول أو القياس ، وطوييتيا أو الخطابة ، وما بعد الطبيعة • وقد خماعت معظم شروحه لكتب ارسطو المنطقية والطبيعية والنفسية •

وفي تاليفه كان يوضح تعاليم ارسطو غلط ويؤيدها ضد الرواقية بالأهم ونظراته الملسفية قد تغاير نظرات ارسط مغايرة عظيمة : اذ أن أساسها لديه ذلك الذهب الطبيعى الذي يعرف بمذهب « Straton » و مثلا الامور الجزئية بالنظر الى ادراكنا سابقة على الامور الكلية في رأى ارسطو لكنها متأخرة عنها بالنظر الى الطبيعة ، أما الاسكنس الافروليسي غيراها سابقة عليها بالنظر الى الامراك والى الطبيعة معا و كما انه متسمك بالذهب الاسمى : قالعام في نظره أو الكلى هو الذي لا وجود له الا في الذهن ، لانه نتيجة الانتزاع من الاشياء الجزئية ، وهو في نظرته الى العام على هذا النصو يمثل الطرف القسابل لافلاطون كما يتفق خيها هـم عدم 370 . ق٥٥ ) و كوره المناه على كتابه الغلسفة ج ١ من 370 . ق٥٥ ) و كليها المناه على هذا النصو يمثل الغلسفة ع ١ من 370 . ق٥٥ )

والتفطى يتحدث عنه ( ص ٤٠ ـ ١٤ طبع السعادة سنة ١٣٢٦ هـ ١١٠٨ م في كتابه « اخبار الحكماء » ) : « باته كان في زمن علوك الطوائف بعد الاسكندر بن فيليس ، وكان قيلسوف وقته ، وهرج من كتب ارمطوطاليس الكثير ، وكانت شروعه يرغب فيها في الإيام الرومية وفي الماة الاسلامية ، والى زماننا هذا ( وهو القرن السابع الهجرى ) عند من يعني

شروح بجال الافلاطونية الحديثة: التى فى مقدمتها شروح فورفوريوس الصورى ووجود هذه الشروح بالذات لدى المسلمين ربما يفسر لنا : لماذا كان التوفيق بين الفلسفة والدين مهمة الفارابى وابن سينا

واخيرا شروح مدرسة الاسكندرية الفلسفية: رهى فى الفالب شروح هرمس Hermeias ، ويحيى النحوى Joennes Philoqnos ، واصطفن الاسكندرى Stphanos Von Alexandreia ، ووجود هذه الشروح يعلل لنا : كيف بدت الفلسفة الاغريقية ، مع ما بقى فيها من عناصر الوثنية ، في صورة دينية شرقية سماوية ، ولها نزعة زهدية تصوفية ، كما قد يعلل لنا السلمين عليها في غير تحفظ واحتياط أول اتصالهم بها ،

هنا ، فيما وصل للمسلمين من شروح كتب القدامى : شروح للمشائين اتباع ارسطو ، وأخسرى لرجال الأفلاطونية المديثسة المنخبين من المدارس الفلسفية الاغريقية ، أو منها ومن الديانة الاغريقية الشعبية أو التصسوف الشرقي .

والنوع الثالث من الشروح للمقربين أو الموفقين بين التراث الفلسفي الاغريقي والمسيحية ، من اصحاب مدرسة الاسكندرية الفلسفية ٠

\*\*

--بهذا المشان ، وقد شرح : كتأب السماع الطبيعي ، وكتاب البرهان ، وقاطيفوراس ، ·

والشهرستانى فى كاتبه ( الملل والنحل ج ٤ ص ١٤ ) يؤرخ له بقوله : « هو من كبار المحكماء رأيا وعلما ، وكلامه أمتن ومقاله أرصن • وافق أرسطوطاليس وزاد عليه : فى الاحتجاج على أن البارى عالم بالاشياء كلها : كلياتها وجزئياتها ، على نسق واحدة وهو عالم بما كان وبما سيكون ، ولا يتغير علمه بتغير المعلوم ، ولا يتكثر بتكثيره » •

وله كتاب في « النفس » ، ادى فيه الى انه لا يبقى للنفس بعد مفارقتها قوة اصلاحتى القوة المقلية • وخالف استاده ارسطوطاليس في قوله : ان الذى يبقى مع النفس من جميع ما لها من القوى هى القوة العقلية نقط ، ولنتها في ذلك العالم مقصورة على اللذات العقلية نقط اذ لا قوة لها دون ذلك فتحس وتلتذ » •

وهكذا يبدَّ الاسكندر الافروديسي في نظر الشهرستاني مسلما : يقول بعلم الله بالجزئيات ، ويقناء النفوس ، ويجعله معارضًا بذلك استاذه أرسطو معارضة عمريحة

مل وصل الاسكندر الافروديسي ووصلت تعاليمه للمسلمين على هذا النحو ؟ أم أن رغبة المثلثين السلمين في أن يروا في شغف موافقة و الحكماء ، الإسلام في رأيه ، قد أضغت عليه مذه الصورة ؟؟

# الافلاطونية المديثة

مى ــ كما يقول المؤرخ الفلسفى ايبرفيج Ueberweg ــ معاولة فلسفية لايجاد محيط عام يدخل فيه ما نكل من الأراء الفلسفية والنيتية الاغريقيــة أو الشرقية الاصل • وكانت عنايتها بالجانب الالهى من هذه الثقافات المختلفة الكثر من غيره •

ولهذه الحاولة الفلسقية ثلاثة اطوار:

الطور الاول : ما تنسب المحاولة فيست الى مدرسة اللوطين والميسده فورفوريوس -

الطور الثاني : وتقع فيه محاولة المرسة المريانية ، وهي مدرسسة جامبليكوس Jamblichos

الطور الثالث: وهو ما تم فيه من صنيع مدرسة اثينا ، وهي مدرسة بلوتارخوس Proklos ، ومن بعده برقاس Proklos.



=

# ١ ـ مدرسة افلوطين وتلميده فورفوريوس

## افلوطين المصرى أو الشيخ اليوناني (١):

تقوم فلسفة الفلوطين على منهجين عقليين عرفا عنده : بالجدل النازل. والجدل الصاعد •

واستخدم النوع الاول في شرح « الطبيعة العليا » أن « الوجود الاول » ، كما شرح به صدور العالم عنه •

رفى شرحه للطبيعة العليا أن الموجود الأول ، انتهى الى أنه واحد على تحو خاص • ولهذا النحر الخاص به ، عرف هذا الرجود الأول فى المصطلحات الفلسفية بـ « واحد » الفلوطين •

<sup>(</sup>۱) اقلوطین المصری Plotinos ، ویلتبه الشهرستانی بالشیخ الیونانی وقد عاش ما بین سنة ۲۰۳ ، ۲۰۹ م ، وهو الذی حول تعالیم الاقلاطونیة الحدیثة بعسد أن كانت آراء منثورة الی مذهب ، او هو الذی صاغها كتابة هذه الصیاغة علی الاقل و

وقد التجه لتعلم الفلسفة في سن الثامنة والعشرين ، ولكنه لم يجد من رجال جامعة الاسكندرية من يشعبع رغبته العقلية ويحل ازمته النفسية سوى المونيوس سكاس Ammonios Sakkas . وقد استمر متتلمذا له حتى بلغت سنه تسعا وثلاثين سنة ، وفي هذه المسن انضم الى رجال حملة القيصرية التى قادها Gordianos ضد المرس في سنة ٢٤٢ م • وابتغى من اشتراكه فيها أن يلم بالفلسفة الفارسية ، لكنه خاب في المله عندما هزمت الحملة واضطر هو الى الهرب متجها نحو Antiocheia في الشرق الادنى كي ينجو بنفسه •

وفى سن الاربعين ذهب الى روما ، وهناك اخذ يدرس الفلسفة وابتدا بداية ضعيفة فيها ، ولكنه بعد فترة اخذ فى النجاح والشهرة حتى وصل الى حد كبير فيها • فكان يسمعه كثير من اعضاء مجلس الشيوخ الرومانى ، وكذلك القيصر Gallienus وزوجه Saloniara

ولحسن علاقته بالصكام في هذا الوقت وضع رسما لدينة سعيدة في كمبانين Kambanien في ايطاليا ، على نمط الدينة الافلاطونية Nomoi ، وقرر ان يسكنها هو واتباعه بعد اتمامها • وقد وافق القيصر على نلك مبدئيا ، لكن سرعان ما فهم من حاشيته بأن الملوطين يريد أن يحقق مدينة الملاطون المثالية التي لم تتحقق منذ ستة قرون •

وزيادة على قيامه بالتدريس ، كان يقوم بالفتيا وابداء الراى فيما يعرض عليه من مسائل الحياة العلمية ، وبعد ان اتمام ستة وعشرين عاما في روما رجع الى كمبالين طلبا للراحة ، وهناك جاءته المنية ،

وحتى بلوغه سن الخمسين كانت اراؤه التي يعرضها في درسه ومجلسه غير مقيدة في كتاب او رسالة ، وكانت لا تخرج عن الدروس التي تلقاها على امونيوس سكاس فيما بين

وفى شرحه لصدور العالم عن الموجود الاول ، انتهى الى أن الموجودات جميعها بما فيها هذا « الموجود الاول » تكون سلسلة متصلة الطلقات وتعشل محدة متماسكة • وقد تميز رأيه هنا لذلك بمصطلح فلسفى آخر هو وحدة الموجود •

اما المجدل القصاعدى فقسد استخدمه في شرح المشاكل الأخلاقيسة ، والنفسية ، وعلى وجه خاص في تحسديد سعادة الانسسان • وهذا الجانب

الثامنة والعشرين والتاسعة والثلاثين من حياته • وعلى كل حال لهجزء مهم من تدريسه كان عبارة عن قراءة تصوص من شروح افلاطون وارسطو لزعماء المشائين السابقين مثل : Aspasios

الديها ، بفهم المونيوس •

وفى سن الخمسين فقط ابتدا - بناء على الطلبات الخارجية - يكتب اجاباته على مضاكل وقته ورسائله التى كتبت على هذا النحر تصور قربا بين مدرسته وكتب أرسطو • وقد أصبحت هذه الرسائل بفضل تلميذه فورفوريوس مراجع تاريخية يتعرف منها المؤرخ اليوم أراء الهلوطين، ال قد نظمها بجمع المتناسب منها بعضه مع بعض وتقديم السهل على الصعب وجعلها ست مجموعات حسب المعادة المحببة الى نفسه باتخاذ المعدد سنة أو تسعة شعارا مقدسا له • لكنها مع ذلك لا تخلو من صعوبات ، لما فيها من اسقاط علامات الكتابة ولما فيها من تركيز الالمكار ( اذ يتال ان الملوطين لم يقرأ ما كتبه مرة ثانية لرض عينيه ) •

وفى هذه الرسائل تناول الأوطين المسائل الرئيسية لمذهب الافلاطونية الحديثة ، مفصلا منها النواحى الميتافيزيقية والدينية ( الشعبية ) النفسية والاخلاقية • كما اضاف الى هذه المسائل في رسائله مسائل اخرى اغتص بابرازها ومناقشتها •

وايبرفيج Üeberweg يقول في كتابه السابق: ان الخلوطين يعد من كبار الفسلاسفة القدامي • لكن البحث التاريخي حتى الآن لم يعط العناية الكافية لتحديد صلات ارائه بالفلسفة القديمة ولا بالفلسفة المتاخرة • كما لم يعن بالتتبع الزمني لرسائله وعلاقتها بدروسه الشفوية وحياته المعلية وتطوره النفسي في فن الكتابة على العموم • ولان هذا هو موقف البحث التاريخي التحليلي من الخلوطين وفلسفته ، جاء حكمه عليه مبالغا فيه •

اما علاقة رسائله وكتاباته بتطوره النفى والعقلى : فعندما بلغ التاسعة والخمسين كانت لله احدى وعشرين رسالة ، ولما بلغ الخامسة والستين ضم الى هذا العدد أربعا وعشرين رسالة اخرى ، وفي الايام الباقية من حياته كتب باقى رسائله •

و « فند » الفيلسوف الالماني والعالم النفى قسم حياة الفلوطين العلمية ، بناء على اخبار علميذه فورفوريوس ، الى ثلاثة اقسام :

```
من سنة ٢٥٢ _ ٢٦٢ : عده فيها الملاطونيا ٠
```

ومن سنة ٢٦٧ ـ ٢٦٨ : جعله السطوطاليسيا -

ومن سنة ٢٦٨ \_ ٢٦٩ : نظر الميه على أنه رواقي \*

ر تاريخ الفلسفة : Ueberweg ، ج ١ من ٩٩٩ - ١٠١ )

الأخلاقي والنفس لا يعنينا هنا في عرض فلسفة افلوطين ، ما دمنا قد قصرنا العرض على الجانب الالهي منها •

## واحد افلوطين:

واحد الفلوطين (١) هو اصطلاح فلسفى اراد مؤرخو الفلسفة أن يعبروا به عن المرتبة الأولى من مراتب الموجودات ، التى سماها أفلوطين بالأول مرة ويالطبيعة العليا مرة اخرى ، لأنه الوصف الذى كان ملفتا لنظرهم من بين الأرصاف التى حدد بها الفلوطين أول الموجودات عنده ، فوحدة الأول فى نظره لا يعنى بها أن يكون واحدا فى واقع الأمر فحسب ، كما هو المتبادر من الوصف بها ، بل قصد مع ذلك أن يكون أيضا واحدا فى التصور الذهنى .

والطبيعة العليا ، أو « الوجود الأول » عنده اذن واحد من كل وجه : واحد في الواقع ، وفي التصور الذهني • والكثرة لا توجد فيه بأى اعتبار ، كما أن التركيب لا يتطرق اليه بأى وجه من الوجوه ، وهو لهـــذا بسيط كل اليساطة ، كما هو واحد في الذات وحدة مطلقة •

ولأنه واحد من كل وجسه ، لا يوصف في نظر افلوطين بوصف يقتضى تكثرا فيه • فلا يقال عنه : هو عقل ، كما لا يقال : هو معقول ، أى موضوع لعمل العقل : اذ وصفه بانه عقل يقتضى أن يتصور الانسان هناك في دائرته ومرتبته معقولا معه ولمو كانت ذاته هي ذلك المعقسول ، لأن كون ذاته معقولا له • • • ان رفع التكثر في واقع الأمر في مرتبته لا يرفعه في التصور الذهني لها • فالمقل أمر اضافي ولذا يستلزم لل ذهنا للمعقولا معه • فوصف الأول بالمعقل يوجد في دائرته اذن تكثرا • كما أن وصفه بأنه معقول يقتضي التكثر فيه أيضا للسبب نفسه ، اذ كون الشيء معقولا يقتضي أن يكون هناك عقل ، عني ولو كان هو عقل بعينه موضوع المعقولية لنفسه •

فأفلوطين لحرصه على وحدة « الاول » في الموجودات وحدة مطلقة ، حرص على أن يبعده في تصور الانسان له عمدا يجلب اليه كثرة مسا ولو

<sup>(</sup>۱) تعتمد في هذا العرض لآراء افلوطين على كتب تاريخ الفلسفة : Messer, Ueberweg

بالاعتبار · ولهذا يقول عنه « هو فوق (١) الوجود وفوق الفكر ، ، أي وراء ما يتخذ موضوعا للفكر من الوجود كما أنه هو نفسه ليس فكرا ، فليس معقولا النفسه ولا هو عينه عقل ·

كما لا يصفه بانه جوهر ولا بأنه عرض ، لأن الجوهرية والعرضية من. الأمور النسبية ، فوصفه بانه جوهر يستلزم تصور الذهن لعرض معه اذا ما تصوره جوهرا لأن الذهن لا يقف عندئذ على تصور أنه جوهر فقط بل يندفع لتصور مقابله معه وهو العرض ، وذلك من غير شك يقتضى تكثرا في مرتبته ، والفرض أنه واحد من كل وجه : في الواقع وفي التصور ، على معنى أن الذهن لا يتصور فيه كثرة بحال اذا ما تصوره ، وكذلك رصفه بأنه عرض يقتضى نفس الكثرة في دائرته ، للعلة نفسها .

لكن مع تشدد افلوطين في عدم وصف اول الموجودات عنده بأى وصف يؤدى الى ازعاج وحدته ، نراه يصفه بأنه خيسر \* ولو سألته عما يؤدى اليه وصفه الاول بأنه خير من التكثر الاعتبارى على الأقل في ذاته ، لأجابك : بأنه يصفه بالخير لا على معنى أن الخيرية وصف قائم به ، بل على معنى أن الخير هو عين ذاته • فليس هناك في مرتبته الا الخير ، وذاته وخيريته على عن واحد •

لكن جوابه هذا لا ينفى الكثرة الاعتبارية فى ذات الأول بسبب وصفه بانه خير ، ولم يزل شرحه لاوله يتضمن لذلك نوعا من التضارب : فهو يحرم مرة وصفه باى وصف يؤدى الى تكثره ، ويستبيح لنفسه مرة أخرى وصفه بما يؤدى الى ذلك • وبينما نراه من أجل خرصه على وحدة هذا الأول يسلك طريق السلب (٢) فى شرحه ، على معنى أنه بخلاف ما يتصور الانسان فى جانبه من صفات ، يعمد هنا فيصفه بطريق ايجابى ويحكم عليه بأنه خير •

وريما كان فى تعقله بالأفلاطونية ورغبته فى الأخذ بارائها ، ما يوضح لنا سر هذا التضارب عنده فى شرحه لأوله و اذ الافلاطونية جعلت من بين و المثل ، مثالا اعلى واكمل : وهو مثال الخير ، ومثال الخير لهذا يعتبر اول

<sup>(</sup>١) و منانت لانا ، يشرح ذلك : بأن أبداعها للأشياء لا عن روية وقكر ، فهي متعالية عن الفكر:، قصدور العالم عنها كفيض شعاع الشمس من عين الشمس .

<sup>(</sup>٢) طريق السلب نتيجة المبالغة على عدم تحديد الله • واتخاذ السلب على وصف الله كان مذهبا قصد به صيانة « العدوم » له ، لان من خصائص « العموم » في التفاسف القديم نهاية الكمال ونهاية الوجود الحقيقي •

الموجودات في الرتبة والمنزلة عند افلاطون • وقد حرص افلوطين على ان يجاري زعيمه افلاطون في « المرتبة العليا من الوجود » ، ولا يتخلف عنه فيها رصف « أوله » بانه خير •

وقد بدا لنا من حرص افلوطين على أن يجعل « أوله » واحدا من كل وجه ، أنه المتزم أن يكون غير عقل • وريما عيب عليه ذلك ، واعتبر أن أول الموجودات عنده لا يساوى الانسان ، فهو ناقص لا يصبح أن يمثل المرتبة العليا من مراتب الوجود • لكن بعد أن تصور كمال أوله في كونه واحدا من كل وجه، وفي أنه على خلاف ما يريده الانسان له ، وعلى خلاف ما يضيفه له من صفات، لا يقوم وراء الوحدة له وصفا آخر غيرها •

واذا كان أول الموجودات عنده واحدا من كل وجه فكما المتزم أن لا يصفه بوصف يؤدى الى تكثر فى ذاته ولو بالاعتبار ، المتزم أيضا فى صدور العالم عنه أن يكون الصدور بالطبع ، لا بالارادة ، اذ اضافة الارادة له فى نشأة المعالم عنه تستلزم مرادا • وهكذا اذا تصوره الانسان مريدا أوجى ذلك له بأن يتصور فى مرتبته مرادا حتما ، وهذا يقتضى تكثرا فى التصور على الأقل ، والفرض أنه واحد من كل وجه ، أى لا يتصور الانسان فى مرتبته أى تكثر اذا ما تصوره •

ولأجل هذا كله كان « الاول » في المجود عنده غير مفكر ، وغير مريد ، وغير جوهر ، وغير عرض • والبالغته في وحدته على هذا النحو عد صاحب « المواحد » • فنسبة « المواحد » اليه البالغته في شرح المحدة ، وعدم اكتفائه فيها بنفي التكثر في المواقع (١) •

# اقلوطين و « وحدة الوجود » أو وحدة « الاصل » :

فهو لم ير للوجود اصلين: المادة ، وقوة اخرى مشكلة لها كما راى الاغريق ، بل تبع الرواقيين في وحدة الأصل ، فقال: ان « الأول » اصلل اللوجود كله حتى المسادة ، بينما رأت الرواقية أن أصله « المسادة » ، حتى الله مادة وان كانت رقيقة •

<sup>(</sup>۱) ربعا تشرح تسعية المعتزلة في الثقافة الكلامية الاسلامية باصحاب و الموحدة ، على هذا الموجه ، اذ ليس تعييزهم بهذا الاسم لانهم قائلرن : بأن الله واحد ، والا فالمسلمون جميعا مقائلون ايضا بوحدانيته ، ولكن لمبالقتهم في شرح هذه الوحدانية ومبالقتهم في تنزيه الله عن المتعدد بارجاعهم صفات المعاني الى صفة واحدة هي العلم ، ثم بجعل العلم عين الذات ، كما هو رأى الحمن البصري .

وفارقها كذلك بجمل الأول خارجا عن الوجود والعالم ، بينمسا جعلت الرواقية الله خالا في العالم •

وكما غرف يصاحب « الواحد » عرف ايضا بصاحب « وحدة الوجود » ». وذلك لأنه أراد أن يظفر في صلة المودات بعضها ببعض بحظ لم يظفر به الالاطون وأرسطو من بعده •

قاقلاطون حاول أن يوجد صلة بين عالم الأزل وعالم الفناء ، وبين عالم. الفائب وعالم الشاهد ، أو بين عالم الكمال والخير وعالم النقص والشر ، أو بين عالم الدوح وعالم المادة ٠٠٠ حاول. أو بين عالم المروح وعالم المادة معايرتهما ، أن يوجد صلة بين عالمن يبدو اختلافهما ، أو تتحقق في الواقع مغايرتهما ، كما أثر عن الثقافة الدينية في وقته ، وريما كان يامل في أن يرفع الاثنينية بينهما ، واتخذ أساسا لهذه المحاولة ما سماه بد و المثل ، (١) وقوام فكرة المثل هذه : أن ترى في أحد المالمين أهملا ، وفي الآخر فوعا يتفرع عنه ، ولذا تجعل من أحدهما ظلا للكفر وشبيها به وبين الشيء وظله ، أو بين الشيء وشبيهه يبدو تلاثم واتفاق على الأقل في الظاهر وريما قنع أفلاطون بمثل هذا الانسجام الظاهرى ، كما قنع بأنه أوجد الصلة بين عالمين كان يبدو تنافرهما قبله ، أو أنه صاغ و وحدة » من و الاثنينية » •

وهو في حقيقة الأمر استخدم الخيال والشعر في هذه المحاولة ، اكثر. من أن يحتكم فيها الى العقل ونقة المنطق ·

<sup>(</sup>۱) المثل جمع مثال Idee: وهو في الاصل د المعنى ، ووجوده عند الملطون وجود حقيقي ، وجعله فوق نلك قوة مؤثرة ، ويحده : على انه ليس بجسمى ولا جادى ، يؤثر على النفرس الاتصانية ، كما يصور د الوجود الحقيقي ، المدائم ، و د المثل ، تكون عنده العالم. المقلى او المعنوى او المجرد ، وهو وراء هذا العالم المحسوس ولا يدرك الا بالتكير والتامل ،

وقد الاصط مؤرخو الفلسفة وفي مقدمتهم فندايند Windelband على فكرة. و المثل ، انها لم تراع التجارب حق رعايتها ، ولذا هي لم تشرح هذا العالم شرحا تطمئن اليه الناس ، ومعنى انها لم تراع التجارب في شرح هذا العالم المحسوس انها تتخطاه نفسه الى عالم خارج عنه تفرض فيه وحدة « المقينة » و « الرجود » ، وترى ان من هذه الحقيقة ومن هذا الرجود استمد هذا العالم وجوده وحقيقته ، فرجود هذا وجود مستعار وحقيقته « ظل » لتاك المقينة ،

ويرجعون قيام و المثل » على هذا النصو التي تأثر الملاطون في فلسفته بنظرة الايليين في وحدة الرجود » \*

ويضم الى هذا النقد الموجه الى اغلاطون عن طريق فكرة و المثل » ، أن عنصر الخيال. يسيطر على شرحه وتقلسفه على العموم •

وارسطو في ميتافيزيقيته حاول أيضا أن يوجد صلة بين العالمين ، ولكنه الراد أن يتلافي في محاولته هذه ما عابه على استاذه افلاطون في تحديده السابق لعلاقة عالم الشاهد بالعالم المغيب واستخدم هنا عبارة «الصورة والمسادة » ، كما قد يستخدم عبارة الواجب والممكن هنا كذلك وبرهن على ان وجدود «الصورة المحضة » من نفس «المادة المحضة » وحينما استخدم عبدارة الواجب والمسكن ، برهن على أن وجدود «المحواجب » من ذات عبدارة الواجب والمسكن ، برهن على أن وجدود «المحواجب » من ذات «المكن » (۱) •

ومن جهة أخرى يرى أن تصور الذهن للواجب لذاته يقتضى حتما تصور المكن ، لأن « الاكتفاء بالذات » اذا أخذ في مفهوم الواجب لذاته ينساب الذهن حتما الى تصور مقابل له « لا يكتفى بذاته » ، الى مفتقر الى غيره ، وذلك هو الممكن • فأرسطو بناء على ذلك اذا جعل الصورة المحضة أو الواجب لذاته الها ، وجعل مقابله وهو المادة المحضة أو المكن – عند التعبير بأحدهما – الساس العالم المشاهد ، فقد ربط بين عالمين : بين كامل مكتف بذاته وأخسر محتاج الى غيره ، الى هذا المكتفى بذاته •

لكنه لم يسلم أيضا من الجنوح الى الشعر والخيال ، في تصوير علاقة الحد العالمين بالآخر • لأنه يصور هذه العلاقة على نحو أن جمال الكامل غير المفتقر ـ وهو ما عبر عنه بالمواجب أو الصورة المحضة ـ يجذب غير الكامل وهو ما عبر عنه بالمكن أو المادة • وبذلك يتحرك المكن أي تتحرك المادة متحو الكامل شوقا اليه وطمعا في أن يصير كاملا مثله ، ومن هنا كان الكامل محركا لكنه لا يتحرك والالما كان كاملا ، وغير الكامل مفتقرا في حركته نحو مثله الأعلى الى محرك ليس هو ذاته (٢) •

<sup>(</sup>١) ساق ارسطو على برهنته هذه من الاسلة ما ياتى :

الاول : ان مجموع المحقائق والطبائع تتطور من الادنى لمى مرتبة الكمال الى الاعلى . نيها ، ولهذا يجب ان تكون نهاية السلسلة كمالا ابديا على الاطلاق •

الثانى : أن كل حركة لابد لها من علة محركة ، وبالسير في سلسلة المحركات يجب أن يكون في النهاية محرك غير متحرك ، وهو علة كل حركة ·

الثالث : ان الحركة مجاز وانتقال من الامكان الى الحقيقة يحدث بموجود حقيقي بالفعل، وبناء على هذا يجب ان تكرن هناك قرة محركة خالية عن الامكان ، أى موجودة باللعل ، وهى ما عبر عنها بالصورة المضعة أو الواجب ·

<sup>· (</sup> کا من ۱ من ۱ من ۱ August Messer ، تاريخ الفلسلة ، ا

 <sup>(</sup>٢) ريما كان ارسطو في جعله للواجب جمالا ، وفي كون جماله يجنب غيره اليه ، متأثرا
 بإغلاطون في وصفه ه مثال الغير ، عنده بالجمال المطلق ، ويأنه لذلك معشوق من غيره \*

فهو ان شرح المعلة بما شرح على نحو ما راينا ، واقتنع بانه بهذا الشرح تلاقى ما الخذه على استاذه الفلاطون فى تحديده الصلة بين العالمين كما املت عليه فكرة « المثل » من استخدام الشعر والخيال ، لا شله انه بالتصوير السابق مال مثله الى الشعر والخيال فى تحديد هذه الصلة • وزاد عليه انه جعل من التلازم الذهنى بين واجب وممكن أو صورة محضة ومادة شرحا لعسلاقة بين شيئين واقعيين ، وعنوانا على ارتباط بين موجودين غير ذهنيين • أى انه حكم التصور الذهنى في بناء العلاقات الواقعية •

وقد الشد على فلسفته ، وعلى الفلسفة الاغريقية بوجه عام ، تحكيم التصورات الذهنية في تكييف الأمور الواقعية وشرحها •

وافلوطين المصرى حاول بعد افلاطون وارسطو ايجاد صلة بين العالمين المعالمين ، وسلك لذلك السلوبا آخر وبدت محاولته في صحورة آخرى ، وقوام محاولته أن جعل للموجودات كلها قمة عليا وطرفا أدنى ، أذ جعلها سلسلة متصلة الحلقات : في نهايتها العليا و الأول ، أو ما سماه « الطبيعة الاولى » أو و المواحد ، وفي نهايتها « المحادث » وبين الأول والمحادة بقية الموجودات، وهي متفاوتة في القرب أو البعد من اهدهما ، وتحسدت هنا عن موجودات اربعة على الأخص :

الأوَل ( وقد تقيم المنيث عنه ) •

والعقسل •

وتفس العالم ، أو النفس الكلية

والمسادة •

آمـا العقل قصدر مباشرة عن و الأولى ، أو عن هذا و الواحد ، ويعتبر صاحب الرتبة الثانية في الوجود بعده · ووحدة الأول من كل وجه تتكثر في العقــل الآن بالاعتبار ، لأن مقتضى كونه عقــلا يستلزم معقولا ، أي يستلزم وحدة » ومضوعا » للتعقل · فهنا اذن و اثنينية » في التصور حدثت بعد و وحدة » مطلقة كانت للأول ·

وقد صدر عن الأول لا في وقت وزمن ، كما هو الشان المفهدوم يين الموجودات المجردة •

وصدوره عنه ، وكذا صدور الأقل في مرتبة الرجسود عن الأعلى منه مباشرة ، لا يقلل من جوهره ولا يسبب له ضعفا ونقصا ، لأن السبب للوجود لا يتأثر بكونه أوجد غيره أو صدر عنه غيره ، فلو باق على حاله • وصدور الصادر عنه معناه أنه تابع له وأن وجوده مرتبط به ، كالواحد في الحساب تنشأ عنه بقية الأعداد ولا تؤثر نشأتها عنه في وحدته •

وصدوره عن « الأول » أيضا بالطبع ، لا يتوقف على أرادة له واختيار منه ، لأن اعتبار ارادة له يخرجه عن سكونه واستقراره ، كما يخرجه عن وحدته • فاثبات كونه مريدا كما يحمل على تصوره ذا ارادة يحمل على تصور مراد معه ، والطبع أو المضرورة في تعليل الصدور عنه هي التي تحافظ على وحدته دون أن يتطرق اليها تكثر ما •

وافلوطين عمد الى استخدام الشعر والخيال لتوضيح هذا النمط من الصدور الذى لا يؤثر في سكون « الأول » ولا ينقصه في ذاته ، فيمثل « الأول » بالشمس تضيء محيطها دون أن يؤثر اشعاعها فيه في استقرارها وفي جوهر ذاتها ، وهو يملأ المحيط كله بالموجودات دون أن تنقص ذاته ويرسل آثره فيما تحته دون أن تتغير نفسه • فهو مانح الوجود والتحديد أو التشخيص للذي يليه ، ومع ذلك هو باق على حاله •

ويجعل العقل بين مراتب المجودات في منزلة « صحافع العالم » Demiurg عند افلاطون ، كما يجعله أيضا متضمنا « للمثل » الأفلاطونية عدا مثال الخير ، لأن مثال الخير هو «أوله » • ويدلل على تضمنه « المثل » بقوله : اذا كان العالم المعنوى وهو عالم « المثل » خارجا عن « العقال » ، فالمقل لا يملك « الحقيقة » في ذاتها بل له صورتها ، كما يملك « الملاشيء » صورة « الوجسود » • واذا كان لا يملك « الحقيقية » في ذاتها فذلك حجة ضد كماله المفروض ، لكن قد فرض فيه الكمال فهو متضمن حتما « المثل » وكانت هي موجودة فيه ، لأنها لا تخرج عندئذ عن كونها معقولات ، وان كانت معقولات كلية فحسب •

ويجعل افلوطين « الاول » عنده مساوقا لمثال الخير عند افلاطسون ، وبجعله « المعقل » مع ذلك متضمنا لبقية « المثل » ، يكون قد اقر بالمثل الأفلاطونية جميعها في تفسيره لأول المرجودات وللتالي له في مراتب الوجود •

ونفس العالم أو النفس الكلية يجعلها في الرتبة التالية للعقــل ، وهي اخر الوجودات في عالم المجردات عنده ، وبها تتحقق الصلة والرابطة بين

العالم المحسوس والعالم غير المحسوس أو العالم الألهى ، كما هو شسان و نفس العالم ، عند افلاطون ، في كتابه « طيماوس » • ولكن مع كونها مناط الصلة والرابطة تتبع العالم الألهى في طبيعتها : فهى تنظر الى العقل فوقها كموجد لها ، وتلقى شعاعها على العالم المحسوس وعلى ما فيه من حقائق مرجودة • وهى بحكم مركزها كحلقهة وسطى بين العالم المجسود والعالم المحسوس غير مجزاة ومجزأة : غير مجزأة باعتبار أنها كثىء « مجرد » غير خاضع للانفصالات المكانية ، ومجسزاة باعتبار أنها تدخل في هذا العسالم المحسوس وتوجد في كل مكان فيه ، وإن كان وجودها في أية ناهية منه ككل انقسام في وحدته ، أذ وجودها فيه ليس على سبيل التشخيص بل كثىء صاحب حركة وكقوة مدبرة له •

وهى في الواقع الشيء الذي يمثل بالذات « وحدة الموجود » عنده ، أي الصلة بين العالمين • وعن طريق شرح اتصالها بالعالمين في تصويره لهذا الاتصال تتبين ميزته عن افلاطون وارسطى في محاولة الربط بين موجودات الكون كله •

ولأنها عنده بمنزلة أداة الربط لم يشا أن يجعلها جعلة من العالم الأزلى المجرد كما لم يشا أن يجعلها كلها من العالم الحسوس ، بل جعلها تمثل نصيبا من كلا العالمين : جعلها تمثل « التجرد » الذي هو من خصائص العالم الألهى فحكم عليها بعدم انقسامها وانفصالها مرة ، كما جعلها تمثل « عدم التجرد » الكائن في عالم الحس عن طريق الحكم عليها أيضا بالتجزئة والانفصال مرة أخرى • ومعنى عدم انقسامها أنها لا تفضع لتحديد المكان الذي يخلو عليه العالم الأول، ومعنى تجزئتها انها تمضع للتحديد المكانى الذي هو من مشخصات العالم الثانى • ولما كان الجمع بين وصفى التجرد وعدمه والتحديد وعدمه في شيء واحد يشعر بالجمع بين المتباينين ، حاول أن يوضع هذا بأن جعل خي شيء واحد يشعر بالجمع بين المتباينين ، حاول أن يوضع هذا بأن جعل تجزء « النفس » في هذا العالم ليس على سبيل التشخص ، بل ككل : فهي لأنها متصلة بعالم فيه انقسامات متعددة وأجزاء متثورة ، كانت منقسمة تبعا لانقساماته ، ومجزأة تبعا لوجود هذه الأجزاء فيه • ولكن اتصالها بأقسام واجزائه ليس على معنى انها مقطعة قطعا تتصل كل قطعة منها بقسم أو جزء في هذا العالم ، بل في كل قسم أو جزء فيه صورة كاملة منها .

ولا الدى : اهذا ميل منه بها \_ لحرصه على كليتها \_ الى طرف ، وهو طرف المرف المر

ويزيد في شرح اتصالها بالمالمين ، عن طريق جعلها تصور نصيبا من كليهما ، وتجمع بقدر الامكان الخصيصائص الرئيسية لكل منهما • فيدعي أن مبدأ التدرج الدقيق Abstufung للموجودات بعضها عن بعض أدى الى فرض نفسين : لا تتصل مباشرة بالعالم المحسوس وهي قريبة من « العقل » ، وأخرى بالنيابة عن هذه خالقة لهذا العالم المحسوس ، والثانية هذه هي « الطبيعة » أو « طبيعة العالم » • وذلك بدلا من قرض « نفس » واحدة لها اتجاهان : اتجاه الى العقل نحو الأحنى ، واتجاه آخر الى العالم المحسوس نحو الأدنى ،

وهى فى جملتها لها قوة التدبير والايجاد فيما تحتها نيابة عن « العقل » فوقها ، ذلك العقل الذى هو موكل عن الأول بدوره فى الايجاد لما تحتسب والتأثير فيه • ولأنها ذائبة فقط فى ايجاد هذا العالم المحسوس وتدبيره ، فرض الموطين على هذا العالم الشكر « للعقل » دونها ، على تعمة وجوده •

وقد فرض افلاطون قبله شكر هذا العالم « للمثل » وعلل فرض الشكر عليه لوجوده ولما يشتمل عليه من حقيقة ، والوجود في نظره كمال ونعمة ٠ وقد سبق ان اعتبر افلوطين هذه المثل ضمن ما سماه « العقل » (١) ٠

وهكذا نرى الفلاطون والفلوطين قد نسب كلاهما الايجساد والتدبير الى صاحب المرتبة الثانية في الوجود ، فنسبه الفلاطون الى « المثل » واسسنده الفلوطين الى « المعقل » • وتبعا لهذا جعسلا شكر هذا العالم المحسوس في وجوده وفيما اشتمل عليه من كمال وخير وهو الحقيقة ، الى صاحب المرتبسة الثانية في الوجود أيضا : وهو « المثل » في نظر الفلاطون ، و « المعقل » في نظر الفلوطين • وليس اتفاقهما في هذا وليد الصدفة ، بل هو حرص الفلوطين على متابعة الفلاطون في رايه الفلسفي ، يشرحه ويتفلسف على الساسه •

وهكذا كان من نتائج حرص الفلوطين على تعاليم الفلاطون ان قال وبنفس، واحدة ، كما قال الفلاطون ، ولكن محافظته من ناحية الخرى على « وحدة الوجود ، في شرح الكون ، وعلى ان تكون الصلة وثيقة بين عالمين اضطرته الى فرض نفسين (٢) : نفس رفيعة والخرى دنيئة ، بدلا من فرضه نفسا واحدة ذات اتجاهين : اتجاه الى اعلى واخر الى ادنى بحكم كونها مركز الصلة بين طرفين ، لكل طرف منهما خصائصه ،

<sup>(</sup>١) كما سبقت الاشارة له في هذا الكتاب •

 <sup>(</sup>٢) ربما يكون أخذه بالقسمة تحت تأثره بكلام أرسطو في التفرقة بين العقل والنفس
 الحيوانية •

والمادة هي اصل هذا العالم المشاهد ، وهو ما تحت هذه و النفس » الأفلوطينية ، ووجوده كشعاع لها فقط ، اذ المادة التي هي أصله تحد من والحقيقة » فيه ، لأنها نقص ، بينما العالم المجرد أو العالم المعنوى كله حقائق محضة ، فهذا العالم ليست له حقيقة ذاتية وبالتالي ليس له كمال ذاتي ، وما فيه من حقيقة أو كمال صورة لعالم المجردات أو شعاع لضوئه ،

وهي كأصل للنقص أو الشر Privation : تصور الطرف الأدنى والأخير في سلسلة الموجودات ، بينما « الاول » يصور الطرف الأعلى والقمة فيه • والشماع الساقط من « الأول » بواسطة « العقسل » ، ثم عن طريق « النفس » الى هذا العالم والسائر قيه بعد ذلك ، يتضاءل شسيئا فشيئا حتى يتحول في « المادة » التي هي الطرف الأخيسر في سلسلة الموجودات الى ظلام • و « الحقيقة » التي في « الأول » تتحول عن طريق التسدرج الى عدم فيها ، وخيريته بدورها تتحول في النهاية عن طريق التسدرج أيضا الى شرفيها ، وخيريته بدورها تتحول في النهاية عن طريق التسدرج أيضا الى شرفيها ، وغيرية بوعدم ، وشر •

وفهم الفلوطين لها على النحو المشار اليه من انها اصل العالم المحسوس ومن انها تمثل: الظلمة ، والعدم ، والشرية ، والنقص على العموم ، يتصل بالفكار الفلاطون • فقى كتاب « طيماوس » يذكر الفلاطون أن « المادة » كطرف مقابل للعقل تمثل العامل الثانى فى تكوين هذا العالم وخلقه ، هى القابل لكل شيء ، أو هى عنده قيد للنفس وسين لها (١) •

وهكذا :

تتكون من « الأول » ، و « العقل » ، و « النفس الكلية » ، و « المادة » ، سلسلة المنجودات كلها عند الفلوطين •

وبصدور « العقل » عن « الأول » ، وصحدور « النفس الكليحة » عن « العقل » ، واتصال « النفس الكلية » بالعالم المحسوس ، وصدور « المادة » التي هي اصل العالم المحسوس عن هذه « النفس الكلية » ، يصور افلوطين « وحدة الوجود » عنده ، كما يصور بها نشأة الكثرة المطلقة عن « الواحد » من كل وجه

<sup>(</sup>۱) فيلون اليهودى يتصور و المادة ، ايضا كعلة للنقص والشر في هذا العالم ، وهو تصور بعض رجال الفيثاغورية الحديثة لها أمثال : Numenios Kronios وكذلك كان رأى الارسطية والرواقية •

ويتدرج سلسلة الموجودات ، على أن المرتبة التالية في الوجود أقبل من سابقتها في « النور » و « الحقيقة » و « الخيرية » ، يتضبح تحول النور الى ظلام أو صدور الظلام عن تور ، كما يتضبح تحول الوجود الى عدم أو صدور العدم عن الوجود أو اللاشيء عن الشيء ، وأخيرا يتضبح تحول الخير الى الشر أو صدور الشر عن الخير »

وهكذا تمثل ميتافيزيقا افلوطين تدرجا تنازليا من السبب الى المسبب ، ومن النور الى المطلام ، ومن الوجسود أو الشيء الى العسدة المطلقة الى الكثرة المطلقة • فهى تمثل « الأول » و « المسادة » وما بينهما •

وهناك « مادة » أخرى في عالم المجردات وراء هذه المحسوسات يتحدث عنها أفلوطين ، ويقول في تبرير وجودها : أن العالم المحسوس صورة للعالم المجرد ، فيجب أن تكون في هذا الأخير مادة كما لذلك العالم مادة ، ولكن مادة العالم المجرد لا تنطوى على خداع irrealitât كما لا تنطوى على شر ، مثل ما تنطوى عليه « مادة » العالم المحسوس •

وهنا ايضا نرى روح كتاب «طيماوس » القلاطون تسيطر على افلوطين في نظرته للنفس الكلية والعالم المحسوس وأصله ، اذ العالم المحسوس في «طيماوس » صورة للعالم العقلى أو المجرد •

وافلوطين يحاول بهذا التدرج التنازلي في ميتافيزيقيته ابعاد الصعوبة في تصور شرية المادة قبل أن تتصور وتتشكل ، أي قبل أن توجد ، وقبل أن يكون لها كيف ما ، أي وهي أمر معقول فقط ، أذ أن شريتها بهذا التدرج تصبح غير عارضة لها بل هي طبعها ، كما أن خيرية « الأول » ليست عارضة له ، بل هي طبيعته (١) .

واذا اتضع تصور الشر في المادة على هذا النحو ، ربما تنشأ صعوبة أخرى وهي : كيف تصدر « المادة » وهي بطبعها شر عن « الأول » الذي هو بطبعه خير ؟ وحينئذ كان يجب بدل « وحدة الوجود » الأفلوطينية هذه ، وهي محاولة ربط الوجود كله بعضه ببعض وصدوره عن شيء واحد ، أن تحل محلها

<sup>(</sup>١) بينما المشر في نظر بعض الكلاميين الاسلاميين طارىء على مخلوقات الله وليس ذاتيا فيها •

« الأثنينية ، الصريحة : وهى أن الوجود عالمان ، والكون له طرفان : «الأول» و « المادة ، متقابلان و « المادة » متقابلان بناء على هذه الصعوبة المتصورة •

لكن اذا فهمنا انه فى نظر اقلوطين ليس بين طرقى الوجود: « الأول » و « المادة » من بقية المرجودات موجود محايد يخلو من خصائص واحد منهما ، بل مع الخير يوجد الشر دون أن يكون الشر على الحقيقة ضدا ونقيضا له ، اتضح تصور صدور الشر عن الخير • فالأول خير محض ، ولكن العقل لكونه تاليا له فى المرتبة أقل منه خيرية • • • وهكذا تقل الخيرية بالتدريج فى ساسلة الموجودات وتقل « الحقيقة » بالتدريج ويقل النور بالتدريج ، وبالتالى تكثر الشرية بالتدريج ، ويكثر العدم بالتدريج ، ويكثر الطلام بالتدريج ، حتى يصل الأمر الى « المادة » • فكل مرتبة من مراتب الوجود بين « الأول » و « المادة » تحمل نصيبا من الخير الى جانب نصيب من الشر ، ولكن النصيب من كل منهما يختلف باختلاف مرتبة الوجود قربا من « الأول » أو بعدا عنه ، فالشر عنده يختلف باختلاف مرتبة الوجود قربا من « الأول » أو بعدا عنه ، فالشر عنده عنده المرحبيدي فى الوجود •

لكن قد يحكى عنه أنه يقول بطروءه • وعندئذ يحاول تبريره في العالم جملة ويدعى أن حكمة القدر فيه لا تبدو في العناية بكل فرد ، بل تبدو في النظام العام للكل • وهو أن يحاول التبرير على هذا الوجه يستعين بجوار الأفلاطونية بافكار الرواقية أيضا ، أذ العالم في نظر الرواقية كامل يقدر الامكان ، وهو وحدة واحدة كالطبيعة الحية الواحدة ، مرتبطة أجزاؤها بعضها ببعض بوساطة الجاذبية بين هذه الأجزاء •

# وملخص افكار افلوطين الآن في « اول » الموجودات عنده انه :

لا يوصف بأنه عقــل ولا معقـول ، ولا بانه جوهـر ولا عرض ، ولا بانه مريد . . . ويوصف فقط بأنه خير . ولكن كونه خيرا هو عين ذاته ، وليس عرضا قائما به ، حتى يفضى وصفه به الى تكثر فيه بوجه من الوجوه .

وانسه واحد من كل وجه : في الواقع ، والتصور ٠

وان صدور « العقل ، عنه بالطبع وليس بالارادة ، لأن وصفه بالارادة يوجب كثرة فيه ، والفرض انه واحد من كل وجه كما أن هذا الصدور ليس في زمان ولا مكان ٠

# كما تتلخص أرائه في « وحدة الوجود » بان :

« المادة » صادرة عن « الأول » الخير ، والنور الكامل ، الموجود عملى المقيقة • ومع ذلك هي شر ، وظلام ، وعدم •

وانه لا تضارب بين خيرية « الأول » ونوره ووجوده الحقيقى من جهة ، وبين صدور المادة عنه التي هي شر وظلام وعدم « ولا شي » من جهة الخري ، لانه ليس في سلسلة الموجودات عنده موجود محايد يخلو من خصائص « الأول » وخصائص « المادة » •

وأن النفس الكلية منقسمة الى قسمين ، أو هى ذات اتجاهين : تتجه مرة نحو الأعلى ، وأخرى نحو الأدنى •

وأن هذا العالم كامل ، وكماله في النظام المام للكل ، وليس في المناية بكل فرد • وهذا العالم صورة للعالم العقل ، ومراة له •

وهذه الأفكار للأفلاطونية المديثة اشتركت في بنائها: الأفلاطونيسة ، والأرسطوطاليسية ، والرواقية • أو بعبارة أخرى أن أفلوطين مزج في مذهبه بين هذه المدارس الاغريقية الثلاث ، كما قدمنا (١) •

<sup>(</sup>۱) هـل مـا قيـل حـرل « ارل » الخوطين من ومسـخه باته واحــد من كل وجــه ، اذار بعد ذلك عند السلمين مسالة : كيف يحافظ على وحدة الله مع وصفه مثلا بكوته يعلم ذاته ويعلم غيره ؟

اذ الوصف بذلك من شاته ان يوجد كثرة في ذات العالم ، على الاقل في النصور ، لأن العلم نصبة بين عالم ومعلوم • والفارابي كان له في هذه السائة رايه • كما كان لابن سينا رأيه الذي يخالف فيه اللانين رأيه الذي يخالف فيه الاثنين معا ، ثم كان للمعتزلة رايم يقتربون به من هؤلاء الفلاسفة ، وللغزالي وبقية رجال المدرسة الاشعرية رايم الذي يعارضون فيه الجميع •

هل قول الخليطين محافظة منه على وحدة « اوله » من كل وجه • ان « العاتل » صدر عن « الأول » بالطبع دون الارادة ، اثار مسالة قدم العالم وحدوثه عند المسلمين ؟

اذ القول بالطبع يستازم أن يتصور وجود المعالم في اللصفة التي يتصور فيها وجود و الأول ، وريما يعد أخذ ابن سينا وابن رشد بالقول بالقدم في هذه المسالة ، ودفعهما استازام القول به تعدد القديم ، احدى النتائج الايجابية لمنصول القول و بالطبع ، عي الجماعة الاسلامية · كما يعد اعمرار المعتزلة والاشعرية على القول بحدوث المالم صدى سلبيا له ·

هل تدرج الموجودات في الموجود وفي صدورها عن  $\alpha$  الأول  $\alpha$  ، وفي انها لا نصد دفعة واحدة عنه ، وان المؤثر في اللاحق منها هو السابق عليه مباهرة ، كما صورته موحدة الموجود واحدة عنه ، وان المؤثر في اللاحق منها هو السابق عليه مباهرة ، كما صورته موحدة الموجود  $\alpha$ 

# فورفوريوس السورى (١):

فورفوريوس السورى Phorphyrios كان فيلسوفا ، وشارحا لكتب القدامى من فلاسفة الاغريق ، وكتب استاذه الفلوطين ، كما كان مؤلفا : لله رسائل كثيرة ، تناول فيها مع مشاكل الفلسفة مسائل الدين ورسوم العبادة ، كما تناول الرياضيات ، وعلم النجوم ، والتاريخ ، والمبلاغة ، والنحو وقد الف مقدمة في المنطق لم تزل متدولة للآن ، وهي المعدوفة بايساغوجي الف مقدمة في المنطق لم تزل متدولة للآن ، وهي المعدوفة بايساغوجي Eisagoge ونالت هذه المقدمة شهرة عالمية بسبب الاعتماد عليها منذ اخر العصر القدين ، والمبيزنطيين ، والمبيزنطيين ،

# = عند الخوطين ، اثار فكرة العقول عند ابن سينا في صدورها وترتيبها ؟

اذ هذه تنبىء عن ان وجود الاشسياء عن الاول ، أو تصور وجودها عنه ، على الاقل ، ليس دفعة واحدة ، كما تنبىء عن أن التأثر في ابراز الإشياء ليس مباشرة عن مؤثر واحد • كما الارعدة أيضا فكحرة الربط بين عالم المنس وغالم المعقول ، عن طحريق جعل « المادة » وهي أصل المعالم المحسى صادرة عن عقل • :

عل حكم الفلوطين على كمال العالم بانه كمال في الجملة ، وأن المناية فيه لا تبدو بالنسبة لكل فرد ، بل بالنسبة للكل ، اثار مسالة العناية إلتي عبر بها ابن سينا عن ارادة الله ؟

وملخص رايه غيها : « أن الإرادة نفس العلم - وعلم الاول بكيفية الصدواب في ترتيب الكلّ ووجوده منبع أغيضان الخير في الكلّ و والله الشر فطارى، فيما دون عقل القمر ، في المادة المعتصرية ، وفي الاسخاص ، دون الادواع • والله لم يقض به الا بالعرض ، أذ أنه أراد الخير ارادة أولية ، ولم يعبأ بما قد تؤدى اليه المادة من شر ، مادام الخير موجودا • وعالمنا الن - كما يقول - يغلب خيره على شره ، فهو أفضل العوالم المكنة ، ( نصه الكامل في كتاب و النجاة ، ص ٢٨٥ ، ٢٨٥ طبع مطبعة السعادة بمصر سنة ١٩٣٨ ) •

مناقشة هذه الصلات وغيرها تتعرض لها في الجزاين الثاني والثالث من هـذا الكتاب عند الكلام على موقف العقلية الاسلامية من الدخيل عليها من الثقافة ، وبالأخص الاغريقية •

(۱) عاش ما بين ( ۲۲۲ : ۲۰۲ م ) وتسميته بالسورى نسبة الى سورية كلها ، وقد يلقب بالصورى نسبة الى صور على ساحل المنام ، وهى المدينة التى ولد بها • ومصدر هذه المعلومات عنه كتاب ، تاريخ الفلسفة ، لـ Ueberweg .

وابن سينا في كتابه الاشارات (ج ٢ ص ١٧) يصف فريفوريوس بقوله : « وكان لهم ( المشائين ) رجل يعرف يفورفوريوس ، عمل في العقل والمحقولات كتابا ( لعلة ايساغوجي ) يثني عليه المشاؤون ، وهو حشف كله ، وهم يعلمون من انفسهم انهم لا يفهمونه ولافورفوريوس نفسه ، وقد ناقضه من أهل زمانه رجل ، وناقض هو ذلك المناقض بما هو اسقط من الاول ، ،

والغربيين • وقسد عدت ضعن شروح ارسطو ، وترجمت الى اللاتينية ، والسريانية ، والعربية ، والأرمينية ، كما شرحت عدة مرات (١) •

وأساس شرحه المفاسفي لبعض كتب استاذه الفلوطين ، كان قد أعده منذ اليام التلدة عليه • وبهذه الشروح ، مع عدد آخر من شروحه لكتب الفلاطون وأرسطو (٢) ، المنتح سلسلة طويلة لشراح الأفلاطونية الصديثة • وشروحه لأرسطو لا تقل في العدد عن شروحه لأفلاطون ، وكتب المنطق نالت من بين كتب ارسطو الفلسفية حصة الأسد من شروحه • وبقى الآن من شروحه لأرسطو : الشرح المدرسي للمقولات ، وهو في حورة سؤال وجؤاب • اما المشرح العميق لها فلم بيق منه الا نتف وقطع مفككة •

ونقضه للمقولات في شروحه يعتبر الموقف التاريخي له في هذه المشكلة •

# طريقتــه:

وقد جمع في كتبه السبعة بين تماليم الفلاطون وارسطو ، متاثرا في هذا الجمسع بنظرة بوزيدونيوس Poseidonios من اصحاب المدرسسة الرواقية (٣) ، ونظرة هذا الفيلسوف الرواقي تأثرت بدورها بعذهب و الجمع والاختيار ، Synkretismus ، ومذهب و الجمسع والاختيار ، قام على محاولة ربط الأفكار المختلفة في اصلها ، وصياغتها في ووحدة ، وأحدة ، وسيطرة هسدا المذهب كانت في الفترة الأخيسرة من العصر الاغريقي على الأخص .

<sup>(</sup>۱) يذكر القفطي في كتابه ( الخيار الحكماء من ١٦٩ ، ١٧٠ طبع مطبعة السعادة سنة المهادة سنة المهادة سنة المهادة من المهادة عن المربوروس وسبب تاليفه ايساغوجي الميحكي عنه الله قال : د كلام الحكيم المحكيم المحكيم المحكيم المحكيم المحكيم عنه الله : د شرع في تصنيف كتاب ايساغوجي ، فاخذ عنه واضيف المي كتب ارسطوطاليس وجعل ارلا لها ، وسار سير الشمس الى يومنا هذا ، •

 <sup>(</sup>۲) شروحه الفلاطون وارسطو يذكرها ابن النديم في كتسابه ، الفهرست ، كما يذكسرها القفطي في كتاب ، أخبار الملماء بأخبار المكماء ، عند حديثه عن الملاطون وارسطو .

 <sup>(</sup>٣) من مفكرى الرواقية المتوسطة ، عاش من سنة ١٣٥ - ١٥١ قم ، وهو مساودى
 وكان رئيسا لمرسة رودس التي تفرج فيها شيشرون ، وهو الذي مساغ « مذهب وهدة الوجود » الذي تأثرت به الافلاطونية المديثة همياغة فلسفية ،

وتأثرت بنظرة Poseidonios السابقة ، اضطره الى وضع رأى ارسطو فى « قوى النفس ، موضع رأى افلاطون فى « اقسامها » • ومع ذلك شرح نظرية تقسيم النفس لأفلاطون على وجهها الصحيح •

وعمله الفلسفى الذى يقوم له ما كان فى شرحه الواضح لتعاليم افلوطين الغامضة ، وجعلها في متناول العقل العادى •

#### تفلسفه :

والفرق بين تفلسفه وتفلسف استاذه افلوطين هو: أنه طبع فكرته بطابع عملى ، كما أكد المعنى الدينى ( الشعبى ) فيها • ولذا تراه ركز الغرض من التفلسف فى قسم واحد من اقسام النفس ، وهو القسم الشهوائى منها ، اذ راى ان الوزر فى شرور النفس وخطاياها راجع الى شهوة النفس ، وليس الى البدن • وبناء على تحديده مصدر الشر على هذا النحو ، اتخذ الزهد وسيلة لتخليص النفس وتطهيرها منه ، كما جعل الزهد نفسه فى بحث المعرفة الوسيلة المجدية الموصلة لمعرفة الش •

# في الناحية المينافيزيقية:

وفى الناحية الميتافيزيقية دافع عن فكرة قدم العالم ، ورأى أن لا بدء له في الزمان ، كما كافع بشدة نقد فلوطارخس الأثيني Athina

ولكفاحه هذا انضم الى اكزينوقراطيس Xenokrates وأخرين فيما نقلوه من فهم الفلاطون في كتابه طيماوس Timaios مما يتعلق بالعالم، مؤيدا لهم في أن أفلاطون يقصد قدمه الاحدوثه فيما ذكره في هـــذا الكتاب متصلا به (۱) .

<sup>(</sup>۱) الشهرستانى فى كتابه (اللل والنحل ع ع ص ۱٥) ينقل عن فورفوريوس انه كان يدعى : «ان الذي يحكى عن الهلاطون من المقول بحدوث العالم غير صحيح » ثم ينقل عنه انه جاء فى رسالة له الى انابانو \_ اسم لـ «يامبليفوس » \_ هذا النص . «ما أقر به الهلاطون عنسمتكم من أنه يضمح للعصالم ابتصداء زمانيا قدعوى كاذبة ، وذلك أن ألهلاطون ليس يرى أن العصالم ابتصداء زمانيا ، لكن له ابتداء على جهسة العلة ، ويزعم أن علة كونه ووجوده ابتداره ، وقد رأى أن المتوهم عليه فى قوله : ان العالم مخلوق ، وأنه حدث لا من شيء ، وانه خرج لا من نظام الى نظاما م الى نظاما م الى نظاما الى نظاما م الى نظاما م الى نظاما الى نظام الم الم نظام الى نظام الم نظام الى نظام الى نظام الى نظام الم نظام الى نظام الى نظام الم نظام الى نظام الم نظام الى نظام الم نظام الى نظ

# في الناحبة الإخلاقية :

وفي الناحية الأخلاقية رأى تنوع الفضيلة الى اربعة انواع:

أدناها الفضائل السياسية : وتحقيقها عن طريق تخفيف الانفعالات ، وبالسلوك مع الفرد الآخر المجاور سلوكا لا ضرر فيه • ولأن تحقيقها مرتبط بالسلوك الحسن مع الغير ، سميت بالفضائل الأهلية أو الفضائل المنية • والنظرة اليها على : أنها أدنى الفضائل كانت الفلوطين قبله أيضا •

وتعلى هذه الفضائل السياسية في المنزلة فضائل اخرى : وهي التي ليس هدفها اجتماعيا ولا علاقة فرد بغيره ، بل ترمى الى تطهير الانسان كفرد من المادية ، وتخليصه من الانفعالات والعواطف •

والنوع الثالث ، وهو الذي يشرف سابقه : يشمل تلك الفضائل التي تتجه نص العقل وتتلقى منه وحسده الأوامر في المتصرفات ، دون أن يكون للانفعالات اثر يذكر فيها •

أما الفضائل الكاملة ، وهي الفضائل المثالية : فلا تتبع النفس ، بل العقل وحده · وهي بمثابة « الأصل » في معنى الفضيلة ، وعلى غرارها أو على صورتها وشبهها كانت انواع الفضائل النفسية السابقة ، ولذا كانت جميعها اقل منها في المنزلة ، وأن كانت فيما بينها مختلفة السرجة حسب قربها أو بعدها من هذا « الاصل » •

وفورفوريوس بنظرته الأخلاقية هذه في تقدير الفضيلة ، يجعل الفضائل التي ترتبط بتهذيب الفرد اعلا قيمة من التي ترتبط بتنظيم علاقته بغيره ، وهي نظرة توحى بأن الميل الى العزلة كان يسيطر على توجيهه في حياته • ولذا يحكى عنه أنه كان زاهدا ، وبالأخص في أخر أيامه ، وكان ينصح بالزهد

وانما يعنى افلاطون أن : ( الخالق اظهر العالم من العدم الى الوجود ) ، وأن وجوده لم يكن من ذاته ، لكن سبب وجوده من الخالق » •

وربما يكون هذا المنص الذي يحكى الشهرستاني تأويله عن فورفوريوس ، وهو ذلك الذي وجد في كتماب و طيماوس ، لافلاطون ، وإختلف الشراح في فهم غاية الفلاطون عله : يبغى القدم أم الحدوث للعالم ؟ وحمله اكزينوقراطيس ومن شسايعه على القسدم ، وأيدهم فيه فورفوريوس ٠

عدم أقدم من الموجود فيما علة وجوده شيء آخر غيره ، ولا كل سوء نظام أقدم من المنظام .

كثيرا ، وبعدم تناول اكل الحيوان ، مما يدل على انه كان متدينا أو صوفيا ، بعكس تلميذه يامبليخوس ·

## موقفه من المسيحية :

وفى اثناء اقامته بصقلية Sizilia ، كتب خمس عشرة رسالة فى نقض الوهية عيسى ، وهذه الرسائل هى التى يشير اليها آباء الكنيسة كثيرا فى ردودهم على الأفلاطونية الحديثة ، وعدا هذه الرسائل استخدم ذكاءه ودقته ـ التى تدين بفضل كبير لدراسته ـ اللغوية ، نقد الانجيل ، مما جعله المعبد للنقد الحديث له ،

ففورفوريوس ، فضلا عن كونه فيلسوفا شارحا ، كان متسدينا بديانة همعبية ، أى كان وثنيا ، كما كان صوفيا شرقيا • وهذا كله كان له أثره فى تفلسفه : فى نظرته الى النفس وعلاجه لها ، وفى تحديده مصدر الشر ، وفى نظرته الى الفضيلة ، وأخيرا فى عدائه للمسيحية •

\*\*\*

# ٢ ــ المدرسة السورية

زعيم هذه المدرسة الفيلسوف يامبليخوس Jamblicos (١) ، وكان تلميذا للمشائى اناطوليوس Anatolios ، ثم لقررفوريوس بعده • وكانت له عدة تواليف فلسفية ، فوق شروحه لكتب افلاطون وارسطو •

# في الناحية المتافيزيقية:

وهو في الميتافيزيقا وان اخذ بمبدا افلوطين في الوساطة بين « الأول » من جهة وبين هذا العالم من جهة اخرى ، الا انه زاد عليه في عدد الوساطات ويهذه الزيادة باعد بين هذا « الأول » وعالم المسات ، كما عقد فكرة الوساطة نفسها .

وكان للعقيدة الشعبية الاغريقية تأثير عليه في زيادة عدد الوساطات ، لأنها توحى بتعدد الآلهة ، وتحدد لكل اله عملا خاصا به • فكان لابد أن يجعل كل ألهته فوق عالم الحس ، وأن يرتبها على حسب وظيفتها ومنزلتها في المقيدة بين « الأول ، الواحد وهذا العسالم (٢) • وباكثاره من الوساطات بادخال عناصر دينية اغريقية وشرقيسة ، وادماج ما ورد فيها من الهسة في سلسلة الوساطة ، عبد الطريق لتطور الذهب الالهي في الافلاطونية الحديثة •

وفي بعثه المعرفة يذكر: ان معرفة الآلهة من طبع الانسسان ، قبل ان يحمل له التأمل والروية ، وقبل ان تتكون فيه ملكة النقد ، ومعرفة الانسسان للآلهة في نظره مصاحبة في الوجود لجبلة النفس وترجهها نحو طلب الخير ، ولذا ليس بصحيح في رايه ان يقال: ان الانسان يوافق على وجود الآلهة ، بل لا يجوز ان يتحدث مطلقا عن معرفتها ، لأن كل معرفة تفرض فرقا بين مدرك

<sup>(</sup>١) توفى فى حكومة قسطنطين الآكبر سنة ٣٣٠ م ، ونسبة مدرسته الى سوريا أو الشام الشاء المارة الى مولده باحدى مدن الشام ، ويعرف عند العرب باسم المليقوس •

 <sup>(</sup>٢) الديانة المعددة أن الديانة الضعبية تغرض على الدوام غرقا بين الهتها : غبناك غيها
 الاكبر والكبير ، وهناك الأصغر والصغير ، بحسب ما يتصور بجانب الواحد منها من تأثير ،
 ولو عن طريق القصح والاصاطير •

ومدرك ، بين شخص يدرك وموضوع يدرك ، ومثل هذا الفرق لا يتفق وصلتنا بالألوهية ، اذ وجودنا فيض عنها •

وقد مزج بين الدين والفلسفة ، لكن مزجسه صاحبه التناقض وعسدم الانسجام : لأنه بينما هو في ناحية واضح تمام الوضوح في تحديد المعرفة المدينية ، وعدم ارتباطها بالجدل العقلي ، وبنائها على قطرة الانسان وطبعه ، اذا به في ناحية اخرى يستخدم طريق الفلسفة في تعليل العقيدة الدينية تعليلا عقليا ، وفي تنظيمها والربط بين اجزائها • وتعليل ما من شسانه الا يعلل • وشرح ما هو فوق العقل ، مدعاة لعدم الانسجام والتضارب •

وقى تقلسقه التقى الطابع الروحى الزهدى لمذهب فيثاغورس ، بالمذهب المقلى للرواقيين ومذهب فيلون اليهودى •

وبغض النظر عن نظامه الفلسفى System فى الجانب الالهى الذى يوحى بميله الى التصوف والروحية ، كان فى واقع أمره متصوفا روحيا ، وفوق أنه متصوف ، كان يؤمن بالمعجزات وباتصال الانسان بالآلهـــة عن غير الطريق الطبيعى كما كان يؤمن بالكرامات ، وقد لعب ايمانه بهذه الأمور دورا رئيسيا فى تفكيره ، وفى حياته العملية ، لكن مع هذا لا يجوز أن يقدم اعتبار ما فى طبيعته من روحية وتصوف على ما له من فلسفة ، اذ ذلك يخرجه من بين هؤلاء الذين لهم أثر فى تطور الذهب الأفلاطونى الحديث ،

منهجيه:

وأهميته الفلسفية تكاد تنحصر في أنه وضع طريقة ثابتة أشرح المحاورات الافلاطونية Dialoges والدور الذي قام به في طريقة شرح افلاطون يعتبر دورا رئيسيا في تطور الافلاطونية الحديثة نفسها ، نظرا لأن عنايتها بشرح مذهب افلاطون تعد الأساس الأول في تميزها كمدرسة فلسفية •

فقبله كان فورفورپوس يعتبر الشارح الأول من رجال الأفلاطونيسة المحديثة: وكان يعلل شرحه الفلسفى ويؤيده بما نقل فى الأدب ، والقصص ، والدين ، وطقوس العبادة • فكان لذلك مرتبطا فى تفلسفه بثقافته التى نشىء عليها ، وبذلك حيل بينه وبين الحرية فى الشرح العقلى حسسيما توحى اليه التجاهات الميتافيزيقا للأفلاطونية • كما منع من أن تكون له وسيلة واحدة فى الشرح : فغدا كانه نثر خيوطه على كل موضع تهيا له ، مرة هنا ومرة هناك ،

ولم يعن بأن يكون تسجه نظيما منسجما ، أذ حرصه على أدخال العناصر السابقه التى تتكون منها ثقافته الأولى فى شرح مذهب فلسفى معين يفقده من غير شك وحدة المتهج فى الشرح ، ووحدة الاتجاه فى المذهب ، كما يفقده قرب الصلة بالأصل المشروح •

ولكن يامبليخوس كان على العكس منه: اذ وضع قاعدة ثابتة لشرح محاورات افلاطون كما السلفنا ، فلم يشرح متفرقاتها على حسب ما تعطى التراكيب فقط بغض النظر عن صلاتها بالسابق واللاحق منها ، بل قيد الشرح بالهدف العام للمحاورة : فمثلا اذا كانت محاورة Dialog تعلقت في جملتها بد « الطبيعة » فكل جزء من اجزاء هذه المحاورة يشرح شرحا طبيعيا ، واذا كانت ترتبط بد « الأخلاق » في جملتها فسرت اجبزاؤها كلها من الوجهة الاخلاقية ، وهكذا . . .

ويهذه القاعدة استطاع أن ينير الطريق الى الافلاطونية ، وأن يجعل من الافلاطونية المحديثة استمرارا واضحا لمذهب أفلاطون •

فيامبليخوس في الجانب الالهي تعمق في زيط الديانة الشعبية الوثنية - من اغريقية وشرقية \_ بالفلسفة الاغريقية • وفي المنهسج وضع الأفلاطونية الحديثة طريقة ثابتة في الشرح ، تخسرج من فكرة واحدة ، وترمى إلى هدف واحده •

وعلى قدر ما وجد من تعقيد وغموض فى تفلسفه فى الجانب الألمى ، وعلى ما فيه أيضا من تناقض وعدم انسجام ، بقدر ما وجد من وضوح والتئام فى تفسيره لكتب افلاطون •



# ٣ ــ مدرسة أثينا

تنسب هـــذه المدرســة الى اثنينا ، لأنهـا تبعت فلوطارخس الأثينى . Plutarchos Von Athina . • وتعتبـــر اســـتمرارا للمدرسـة الســورية السابقة ، سواء في طريقة شرح كتب افلاطون ، ام في دعم المذهب الافلاطوني . المحديث •

### برقلس:

ويرقلس Proklos يعد الزعيم الأول لها (١) ، وفى الوقت نفسه زعيم المدرسيين فى العصر القديم • وبوساطته وصلت الاقلاطونية الصديئة الى المرحلة الاخيرة من مراحل تطورها • ويعرف عند العرب باسم « ديباروخس » أى الخليفة ، والمراد خليفة افلاطون فى رياسة دار العلم باثينا •

وشرحه لكتاب « طيماوس » وكتاب « السياسة » و « بارميندس » لأفلاطون يعد من أشهر عمله الفلسفى • ولم عدة تواليف فلسفية عدا شرحه هيذا •

ووراء هذا ، وذاك ، ضم الى فلسفة القدامى وبالأخص الى فلسسفة الفلاطون وارسطو ، وكذا الى فلسفة من سبقه من رجال الأفلاطونية الحديثة ديانات وطقوسا اغريقية ، وشرقية ، ومصرية ، وجمع كل هذا في بناء فلسفى واحد •

وطريقته في الجمع مأخوذة في جوهرها من أفلوطين ، وبالمبليخوس ، لكنه مدين الى هذا الأخير على وجه الخصوص في منهجه في شرح الكتب

<sup>(</sup>۱) واحد في القسم طنطينية مسمسة ١٠٥ م • وكان تلميستا الأوليمبيوداروس Olympiodaros في الاسكندرية ، وفلوطارخوس • وتوفى في اثنينا سمسنة ٤٨٥ م بعد زعامة مدرسية طويلة قضاها في اثنينا بعد أن انتقل التعليم الافلوطيني الحديث اليها في هذا الوقت •

والقفطى ( فى كتابه اخبار : الحكماء ص ٦٣ ) ينسب اليه : القول بالدهر • كما ينكر أن يحيى المنصدى للرد عليه • ويصفه بأنه : « متكلم عالم بعلوم القدوم وأحد المتمسدرين لها » • ثم يروى عن المختار بن عبدون ان برقلس كثير المطالعة لعملوم الأوائل ، وكتبهم ، وغير متهم قبما ينقله •

الفلسفية • ويطريقته الخاصة استطاع أن يرد في يسر هيكل البناء الأفلوطيني الى مذهب افلاطون •

ومع أن للسابقين من رجال الأفلاطونية الحديثة فضلا عليه لا ينكر سواء في تكوينه أو ترجيهه ، ففضله الشخصى على الأفلاطونية الحديثة بالذات لا يجحد كذلك ، أذ جاء عمله فيها بعد نهاية تطورها ، كما ذكرنا ·

# رايه الميتافيزيقي:

وقى ناحية ما بعد الطبيعة يرى للوجود اصولا ، كما يرى له تطورا ، وهى عبارة عن تلك الموجودات التى وراء هذا العالم المحسوس ، وتتصل به اتصال تأثير وتدبير ، وتطور الوجود عبارة عن ظهور العالم المشاهد عنها بعد كمونه فيها ، ورجوعه اليها من جديد بعد هذا الظهور بناء على معمى وتقرب منه نحوها ، فالأصول علة العالم المشاهد ، والعالم المشاهد معلولها ، بمعنى أنه مرتبط في ظهوره ووجوده المرئى وفي حركته وسعيه نحوها أشدد ارتباط بها ،

كان كامنا أولا ، ثم خرج وانتشر ، وسيعود راجعا اليها ٠٠٠ وكمونه فيها كان لشبهه بها ، وخروجه منها كان لمغايرة بينهما ، وعودته اليها كان لسعى منه نحو الخير ، وهي الخير كله (١) ٠

كمون ، فظهور ، فعودة ٠٠٠ تمثل مراحل تطبيور هذا العالم في نظر برقاس ٠

<sup>(</sup>۱) ينقل الشهرستاني في كتابه ( الملل والنحل ج ٤ من ١١ ) : أن لبرقلس كتابا د في دهر ـ قدم ـ هذا المعالم وأنه باق ، ، يقول فيه عن الوجود وتطوره وعن أمسوله وعن الفرق والمشابهة بين هذه الأمسول وما تفرح عنها ، ما يلي :

د لما اتصلت المعوالم بعضها ببعض وحدثت المقوى الواصلة فيها ، وحدثت المركبات من المناصر ، حدثت قشور واستنبطت لبوب · فالقشور دائرة ، واللبوب قائمة دائمة لا يجوز الفساد عليها لأنها بسيطة وحيدة المقرى ·

غانقسم العالم الى عالمين : عالم الصفوة واللب ، وعالم الكدورة والقدر ، غاتمل بعضه ببعض ، وكان آخر هذا العالم من بدء تلك العالم ، غمن رجه : لم يكن بينهما غرق ، ظم يكن هذا العالم دائرا ، اذ كان متصلا بما ليس يدفر ، ومن وجه : دفرت القطور وزالت الكدرة ، وكيف تكون القدسور غير دائرة ولا مضمحلة ؟ وما لم تزل القدسور باقية ، كانت اللبوب خافية » ،

ومشابهة ، ومغايرة ، وسعى ٠٠٠ تمثل اسباب تطوره عنده ٠

والرجود على الحقيقة ليس الا تلك الأصول ، أما كائنات هذا العالم فهى شبيهة بها فيه فحسب • ولذا كانت غيرها كما كانت مفتقرة اليها ، تسعى نحوها وتنجه في حركتها اليها •

ويتصوير برقلس لتطور الوجود ولأسباب تطوره ، نراه قسد التزم فى ميتافيزيقيته مبسدا التثليث الذى عرفت به الأفلاطونية الحديث قد وكان من السسها •

والأصل الأول: الذي يخرج عنه هذا العالم يسميه الطبيعة القديمة ، أو الأول ، أو الأول القديم ، أو العلة الأصلية أو الخير القديم ، ورجدوده ضروري ، أي ليس الحكم بوجوده مترقفا على نظر وتأمل من الانسان .

وكل كثرة في الكون مرجعها اليه باعتبار أنه واحد وحدة مطلقة ، وكل معلول فيه يرجع في النهاية اليه باعتبار أنه الملة الأخيرة ، وكذا كل خير في هذا الوجود يرتد اليه باعتبار أنه الخير المطلق •

ويرى أن التعبير عنه كطبيعة أولى بالواحد ، أو بالعلة الأصلية ، أو بالخير ليس دقيقا ، لأنه فوق أن يعبر عنه بمثل ذلك ، فهو لا يدرك ، كما لا يستطاع التحدث عنه على العموم • وإذا أراد الانسان أن يتحدث عنه بغية وصفه وتقريبه الى الأذهان ، أمكن أن يتحدث عنه بطريق التمثيل ، فيشبهه بالشمس مثلا ، أو بطريق السلب كأن يقول عنه : هو ليس هذا ، أو هو غير هسنا •

وتخرج (١) من هذه الطبيعة الاولى التي هي واحدة لا كثرة فيها بوجه من الوجوه وفوق العقل والوجود: وحدة الخرى، في داخلها كثرة ·

وهذه الوحدة الثانية أولى الوسائط بين الوحدة من كل وجه التي هي الطيعة الاولى وبين الكثرة غير المتناهية ، وهي هذا المالم المسوس ، أي هي

<sup>(</sup>۱) يمكى الشهرستانى ( في كتابه السابق ج ٤ ، من ١٢ ) عن كتاب يرقلس المتقدم انه يقول فيه ، « ان ( الأوائل ) ـ الامسول ـ تكونت منها العبوالم ، وهي باقية ، ولا تنسشر ولا تضمحل ، وهي لازمة الدهر ماسكة له ، الا أنها ( جميعا ) من ( أول ) واحد ، لايوصف بصفة ، ولا يدرك بنعت ونطق ، لان صور الأشياء كلها منه وتحته ، وهو المناية والمنتهى التي ليس فوقها جوهر هو اعظم منها الا الأول الواحد ، وهو الأحد الذي قوته اخرجت هسده الأولة، ، وقدرته أبدعت هذه المبادىء ، •

واسطة بين العلة الأولى وهذا العالم المشاهد • ويسميها برقلس د هينادن » Henaden • وهى من الآلهة الشعبية عنده ، موضعها فى ترتيب الموجودات فوق د العقل » • ولا يتوقف وجودها على اعتراف الانسان بها عن طريق تأمله، شانها فى ذلك شأن الطبيعة الأولى • ويسند اليها تأثير الخير فى الموجودات تجتها •

ويمقتضى كونها من الآلهة ومصدرا للخير في هذا الوجود تحتها ، تعتبر في نظر برقاس مصدر القضاء والقس فيه ٠

وتليها مرتبة العقل • وبداخل مرتبته يوجد:

- \_ المحود intelligibel
- \_ والعلم intellektuell .
- \_ والصياة التي تجمع بينهما ، intelligibel intellektuell .

وهذه الثلاثة من : الوجود ، والعلم ، والحياة ، يعتبرها برقلس من الآلهة أيضا •

ثم تحت مرتبة العقل ترجد المنفس الكلية: وهو متفق مع أسسلافه من علماء الافلاطونية الحديثة في كون رتبتها تلى رتبة العقل • وهي الصسلة المباشرة عنده بين غير المحدد الذي هو عالم الأصول ، والمحدد الذي هو العالم المحسوس • هي القصل بين الوجود المقيقي وبين العالم المتغير ، وتنقسم في نظره الى ثلاثة انواع : نفوس الهية ، ونفوس جنية ، ونفوس انسانية •

\_ اما النوع الأول : فهو نفوس الآلهة العظيمة ، وهي التي كان يعظمها الاغريق ، وورد تعظيمها في ديانتهم •

- وأما النوع الثانى: فهو بمثابة وسحط بين نفوس الآلهسة ونفوس الانسان ، بين النفوس الأبدية والنفوس الفانية • ويشحمل نفوس الملائكة ، ونفوس الجن بالمعنى الخاص ، كما يشمل نفوس الأبطحال • ولكل من هذه الأنواع وظيفته الخاصة به •

والاصول التى تكون عالم ما وراء الحس ، ولها التأثير في هذا العالم المشاهد ، يرتبها برقاس اذن الى أربع مراتب :

مرتبة الطبيعة الأولى: أو الوحدة المطلقة التي لا كثرة فيها بوجه .

ومرتبة الوحدة التي بداخلها كثرة : وهي المجاز بين الوحدة من كل وجه والكثرة غير المتناهية ، وهي التي يعبر عنها بهينادن •

ومرتبة العقل: التي تشمل الوجود والعلم والحياة .

ومرتبة النفس الكلية : وتشمل ثلاثة انواع من النفوس .

# طبيعة العالم المشاهد:

وبواسطة النوع الالهى من النفوس كان هذا العالم على ابدع ما يمكن ، فى نظامه وتدبيره ، ويراه طبيعة حية (١) • ولأنه طبيعة حيه ، كانت هناك جاذبية بين اجزائه : القوى منها يجذب الضعيف ويسيطر عليه ، كما هو الشان بين الطبائع الحية كلها • وعن طريق الجاذبية والسيطرة ، يرتبط عالم الفناء بعالم البقاء ، وعالم البقاء الذى هو عالم الأصول كان له الجذب والسيطرة لأنه الأقوى من مقابله •

وتدخل الهة الأفلاك في كل نواحى الحياة فيما تحت فلك القمر ، امسر طبيعي بحكم هذا المبدا • فالكون والفساد ، والنسل وعدمه ، فيما تحت فلك القمر ، يتصل اتصالا وثيقا بهذه الآلهة لأنها صاحبة القوة والسيطرة •

واذا كان هذا العالم على ابدع ما يمكن ، لأنه من خلق الآلهة في نظر برقلس ، فكيف يحتموى على شر ، والشر نقص ، والنقص لا يليق بعمال الآلها ؟؟

برقلس يقر بوجود شر فى هذا العالم ، لكن يعلل وجوده بعدم كمال مراتب الوساطة • وهى مراتب : هيئادن ، والعقل ، والنفس • ووساطتها بين الطبيعة الأولى أو الله والعالم ، وعدم كمالها ، ناشىء عن ضعفها فى تقبل الخير الألهى كله • واذا ضعفت عن تقبل الخير الألهى كله ، فهى غير مفيضة له كله على

<sup>(</sup>۱) كما تقول الرواقية ، فالعالم في نظرها كالحيوان : جسده هو هذا المحسوس وبوحه المعتل • والاله ( وهو هذا المعقل ) في نظرها مفارق للمادة ممتزجا بها امتزاج الدم بعسائر الاعضاء وعن هذا الامتزاج حصلت الحياة والحركة في الموجودات ، كل على حسب رتبته من الوجود • وما نشاهده في العالم من النظام والترتيب اثر الاله ، ودليل على حضوره وحلوله في نفس المادة ، لا بصنة مؤثرة من المخارج ، بل بصنفة قوة عاقلة مركزة فيه تقوده الى ادراك الذاية المقدردة منه •

هذا المالم ، ومن هنا وجد الشر فيه · وسبب ضعفها أنها مرددة بين الوحدة المطلقة والكثرة غير المتناهية ، بين غير المتحرك وبين الصافى النقى والخليط ، أي أنها واقعة بين موجود أعلى : له الوحدة والثبات والبقاء ، وبين موجود أدنى له الكثرة والحركة وعدم الصفاء ·

ومع اقراره بوجود الشر في هذا العالم للسبب الذي شرحه ، يحاول دفع اسناده الى الآلهة عن طريق جعله غير مراد لها (١)

وبهذا برأ ألهته جميعها من ارادة وقوع الشر فى العبالم ، وبين أنه ضرورة مصاحبة لتطور العالم ، فهو لم يحاول نزع الشر منه وجعله كله خيرا، بل نزه الآلهة فقط عن ارادة الشر وقصده ، وبين أن وقوعه جاء نتيجة لنقص سلسلة الموجودات فى الكمال ، وعدم محاكاة كل موجود فيها للكمال المطلق الذى هو الطبيعة الأولى .

والمادة مع أنها مبدأ للشر في هذا العالم غير مسئولة عنه كذلك ، لأنها لم ترده وأن صحب وجودها بالضرورة باعتبار أنها أقل الموجودات كمالا ، لشدة بعدها عن الطبيعة الأولى (٢) •

<sup>(</sup>۱) يحكى المسعودى في كتابه (مروج الذهب ج ٢ ص ١٥٣) عن المعتزلة في تبريرهم وجود الشر في المعالم انهم يقولون: د ان اش لا يحب المساد ولا يخلق أفعال العباد ، بل يفعلون ما أمروا به ونهوا عنه بالقدرة التي جعلها اش لهم وركبها فيهم ، وانه لم يأمر الا بما أراد ولم ينه الا عما كره ، وانه وفي كل حسنة أمر بها ، برىء من كل سيئة نهى عنها لا يكلفهم ما لا يطيقون ولا أراد منهم ما لا يقدرون عليه و وان أحدا لا يقدر على قبض ولا بسط الا بقدرة الله التي أعطاهم اياها ، وهو المالك لها دونهم : يفنيهم اذا شاء ولو شاء نجبر المخلق على طاعته ومنعهم اضطراريا عن معصيته ، ولكان على خلك قادرا ولكنه لا يفعل اذ كان في ذلك وقع للمحتة وازالة المبلوى » \*

<sup>(</sup>٢) ينقل الشهرستانى عن برقلس وجها اخصر لتبرئه « الاول » من الشر فى العصالم ، محصله : ان هذا العالم سيؤول اخر الامر الى الصفاء والنهيية ، فيكون شبيها بالعوالم الروحية ، ومعنى ذلك أن « الشر » ليس أبديا ، بل هو عارض فيه ، ونصه ( فى كتاب الملل والمتحل ج ٤ ص ١٧ ) ،

د فالحق هو الجوهر المعد لطباع الحياة والبقاء ، هو الفاد هذا العالم بدءا وبقاء بعد دثور قشوره ، وزكى البسيط الباطن من الدنس الذى كان فيه ، ان هذا العالم اذا اضمحلت قشوره وذهب دنسه وصار بسيطا روحيا ، بقى بعا فيه من الجراهر الصافية النورانية فى حد المراتب الروحانية ، مثل المعوالم العلوية التى بلا نهاية ، وكان هذا ـ العالم ـ واحدا منها »

ولكن ما يحكيه هنا Ueberweg عن برقلس من دفع نسبة الشر في العالم الى «الأول» قائم على سبب وجود الشر فيه أولا ، اذ مقتضى حكمة الألهة ... في نظر برقلس ... في تدبيرهم

رابه الإنسائي:

وفي البحث الانساني عالج ناحيتين:

المتاحية الاولى: أن نوعى النفس اللذين فوق العقل الانسانى وهمسا النفس الالهية والنفس الجنية ، لا يدركان عن طريق المعرفة العقلية للانسان ، لأن الشيء الذي يدرك عن طريق عقل الانسان يجب أن يكون في متناوله ، وفي مرتبته • وكون المعرفة الانسانية لا تتصل الا بمساهو في مستوى العقسل الانساني أو في درجته لا بما هو فوقه ، مبدأ ارتضته الفلسفة القديمة • وبناء على الأخذ به لا يدرك العقل الانساني ما فوقه من نوعي النفس الالهي ، والجني • فاذا أراد ادراكهما وجب أن يكون هو مساويا هما في المرتبة ، ومساواته لهما لا تتحقق الا عن طريق الزهد ، والزهد نفسه هو طريقه أيضا الى معرفة الله ، أو ما يعبر عنه بد « الطبيعة الأولى » •

وللزهد هذا الأثر في ادراك الانسان لما فوقه لأنه المخلص له من دنس هذا العالم، وبالتالي عائد به الي جوهره الروحي الصافي ، فيشبه حينئذ تلك المجواهر التي علنه في المنزلة عندما غطى هو بالقشور • واذا كان العقل الانساني لا يدرك ما فوقه من انواع النفوس حتى يكون مساويا لها ، فمعرفته باشلا تتم كذلك الا عندما يكون الانسان شبيها به ، فمتحدا معه • ولم يزل الزهد هو الوسيلة الأولى الى بلوغ هذه الحال الأخيرة •

وهذا القدر من أحوال المعرفة الانسانية وأن كان معروفا لأفلوطين قبل برقلس ، الا أن فضل هذا الأخير فيه هو أنه أيده من كلام افلاطون في كتابه والمينيدس ، Barmenides خاصا بمعرفة النفس •

والناحية الثانية هي: أن النفس لها جسم آخر غير هذا الجسم المادى ، لها جسم أثيرى أو نورى غير مادى ، أو هو بين المادية واللامادية ، ويعتبر كفلاف لها ، وهو غير حادث ، وغير فان مثلها ، وكذلك غير منفصل عنها •

والقول بمثل هذا الجسم اللامادي كان معسروفا أيضا لمفورفوريوس ، ويلمبليخوس ، وفلوطارخس الأثيني قبسل برقلس • ولكن برقلس تعمق في

أن يعبوه النظام والخير هذا العالم كله ، فلا يكرن هناك موطن ما يوجد فيه شر · فما يحكيه هنا Ueberweg ان تعليل لوجود الشر في العالم ، وهو تعليل لا يمس كمال الأول · وما يذكر الشهرستاني في تطمين للنفس على مستقبل هذا العالم ·

تعليله ، وتوسع في شرحه • وهذا القول في ذاته وان تأثر برأى أرسطو في أن وظيفة النفس احياء الجسم وأن لها أبدية كالجسم على السواء ، الا أن مبدأ الوساطة في الافلاطونية الحديثة كان له أثره كذلك بجانب هـــذا الرأى • فاستخدام مبدأ الوساطة هنا قد أزال الثغرة التي تفرض بين نفس ليست بجسم وبين جسم مادى ، وذلك بوضع صلة بينهما ، وهذه الصلة هي ذلك المغلاف السالف الذكر ، فهو يمثل ما بين المادية واللامادية ، كما تقدم • وباعتبار مثل هذه الصلة ، كان تصور الانتقال من شيء غير مادى الى شيء آخر مادى مقهوما وواضحا فرعا ما • ويتحديدها على أنها نورية ، كانت معرفة النفوس بعضها بعضها أوضح من معرفتها للأشياء المادية ، لأن الغلاف الفاصل بين شيء مادى وآخر مادى مثله ، مظلم قاتم •

# رايه الأخسالقي:

وفى البحث الأخلاقى انضم فى معالجة مسائله الى يامبليخوس ، وتابعه فى رأيه فيها · ومع هذه التبعية له ، بقيت بينهما مفارقة فى بعض نقط اخرى تعتبر ثانوية · ومبداه الخلقى ينتهى بالعالم — وبالأخص بالانسان فيه — الى الفناء فى « الطبيعة الأولى » ، أو فيما يعرف عنده أيضا به « الأول » · فمهمة الانسان التخلص من المادية ، والمحاولة عن طريق ذلك الى الوصول الى الموجود الاول قالافناء فيه · والعالم كله يتحرك ويهددف فى حركته الى أن يعود الى هذا « الأول » فيتحد به كذلك ، وذلك عن طريق الفناء فيه · وفناؤه فيه لا يتم الا بعد زوال الدنس ، باتباع الزهد والاقامة عليه ·

ومعرفة الانسان تنتهى فى نظره بد الطبيعة الاولى ، أيضا ، فيجب على الانسان أن يجعلها غاية معرفته ·

وقد عاب على بعض الافلوطينيين الذين اعترضــوا على وقوع اتحاد حقيقى للانسان مع « الاول » للواحد ، بسبب ما راوه من مفارقات بين هذا « الاول » والانسان •

وبشرحه لكتاب فيدروس Phaidros لأفلاطون ، استطاع أن يصور الطريق الموصل لارتفاع الانسان من عالمه نحو « الاول » • وقد صوره في ثلاث مراحل :

مرحلة « العشق » · فمرحلة « الحقيقة » ·

ثم مرحلة « الايمان » والتصديق ٠

« فَانْعَشْقَ » يراه مقدمة للمرحلتين الأخريين ، لأن محبة الناقص ـ وهو الانسان ـ للجمال الالهى يعد ابتداء صلة بين الناقص والكامل على العموم •

أما « المقيقة » فهى توصل الى الحكمة الالهية ، وتتم بمعرفة الوجسود المقيقى ، وهو وجود الكامل •

و « الايمان » يأتى فى المرتبة العليا ، وفيه ينتبى كل عمل الملانسان ، كما أن فيه تنتهى المركة الى الاستقرار • اذ هو سكون ، واقامة روحية فيما « لا يدرك » ، و « فيما لا يتحدث عنه » ، وهو « الاول » الواحد •

وفى الاقناء فى « الأول ، الواحد ، الخير المطلق ، ينتهى طريق المقل ، وطريق المريق الأخلاق ٠٠٠ فهى ثلاثة طرق لغاية واحدة ٠

# ويستخلص من فلسفته الآن عدة ميادىء :

ان « الطبيعة الأولى » ـ وهى « الأول » الواحد ـ فوق كل تعبير انسانى ، وقوق كل أدراك انسانى ، تجل عن تعبير الانسان وادراكه طالما هو منفسس فى دنس هذا العالم ، لم يخلص نفسه بالزهد فيه ٠

ان وجود هذه « الطبيعة الأولى » ضرورى مقرر فى طبيعة الاتسان ، لا يتوقف الاعتراف بوجودها على تأمل منه واستخدام طريق البرهنة عليها • فبحكم توجهه بطبيعته فحسب الى خير فى الوجود يكون قد أقر بهذه الطبيعة الأولى ، لأنها هى التى تمثل الخير فيه • فسلا يحتاج الى برهان عقلى بعد طبيعته حتى يصل الى الاعتراف بوجودها ( الطبيعة الأولى ) •

انها العلة التي غرج منها هذا العالم ، والتي يعود اليها ثانية •

ان الآلفة المتعددة ، التى وردت فى الديانات الوثنية حشرت عنسده فى نطاق الوساطات بين د العلة الأولى ، والعالم المشاهد ، واستنت الى كل منها وظيفة خاصة فى التأثير فى عالم ما تحت القمر ، وهو عالم الانسان ، أو عالم الأرض على العموم •

ان مبدأ التثليث الذي هو من أسس الأفلاطونية المدينة سيطر هنا في تنويع النفوس ، وفي العقل ، وفي النفس الانسانية •

ان تبرير وقوع الشرفى العالم كان عن طريق تبرئة الآلهسة من ارادة وقوعه ، وجعله ضرورة مصاحبة لتطور العالم وتدرجه ، كما رفعت مسئولية المادة عنه مع أنها تعتبر مصدره في هذا العالم ، للسبب نفسه ، وهو انها لم ترده كذلك • فهو من طبعها ، وبالتالي غير مراد لها •

ان درية د العقل ع الانساني لما قوقه من الصول الوجود غير ممكنة ، لأن شرط ادراكه لشيء ما مساواة ذلك الشيء له في المرتبة و ولذا يجب ان يصل الى مستوى المدرك في المرتبة ، ان حاول أن يدرك ما قوقه ، وطريق ذلك المزهد وحده و والزهد اذن هو الطريق لادراك العقل الانساني لما قوقه من نقوس ، ثم لما قوقها من الصحول الى الاول الواحد ، الخير المطلق و ولكي تتم معرفة الانسان ش ، الخير المطلق لا يكفى وصوله الى مرتبته عن طريق الزهد ، بل تمامها في الاتحاد به ، والافتاء فيه عن طريق الاستمرار فيه ايضا و

ان تمام السعادة الانسانية في الاتحاد بالأول الواحد ، والافناء فيه ايضا ، شانها شان تمام معرفة الانسان به •

ان عناصر الأرسطوطاليسية ، والرواقية ، والوثنية الاغريقية ، والشرقية ، والتصوف الشرقى ، جمعت في فلسفة برقلس وتكون منها اطار واحد حول الأساس الفلسفى الأقلاطوني ،

杂杂株

ويهذا العرض لفلسفة رجال الأفلاطونية الحديثة، ولشروحهم لكتب القدامى، ولطريقتهم في الشرح، وطريقتهم في التأليف التي كانت تجمع مسع العناصر الفلسفية: وثنية اغريقية، وشرقية، وعناصر روحية صوفية، تكون مرة أخرى ما قلناه من: أن المذهب الأفلاطوني الحديث، فوق تعقيده وعدم قيامه على أساس واحد: من فلسفة أو دين، أو عقلية واحدة: شرقية أو غربية، كان من أسباب عدم السسجام التوفيق في تفلسف المسلمين بين الاسلام والفلسفة الاغرياتية،

فبينما ينادى الاسلام بوحدة الاله فى التاثير فى الكون وفى الخلق ، اذا ب واحد الفلسفة أن تادت بوحدة الأصل معطل عن التأثير ، وعن الايجاد على الاطلاق أو مباشرة ، وأذا بها نفسها فى الوقت ذاته توزع التأثير فى الكون على الهة متعددة ، جاعلة لكل اله عمله واختصاصه .

وبينما الاسلام اتخذ من الزهد وسيلة للاعتدال في الأخسد من الدنيا وتركها ، اذا بالفلسفة الاغريقية التي وصلت للمسلمين تجعل غاية العمسل الفكرى للانسان ، وغاية تصرفه الخلقي ، الافناء في صاحب الفيض على العالم وهو الأول والاتحاد به ، عن طريق التطرف في الزهد •

وبينما الاسلام جعل خروج العالم ، أو وجوده يقدوة الله ، كما جعل مرده الله بقدرته أيضا ، اذا بالفلسفة تجعل خروج العالم عن أصله وهو الاول ، ورجوعه الله عملا طبعيها ، بدايته العلية والسببية ، ونهايته المحبة والشوق • ولذا كان أولها صاحب فيض ، وعالما ذا قدم •

واذا كان يدعى: أن تكوين الذهب الأفلاطوني الحديث كان سببا في عدم نجاح توفيق المسلمين بين الدين والفلسفة ، كما أن طبيعة المدارس الفلسفية الاغريقية والديانات المختلفة التي تألف منها هذا المذهب كانت من أسباب عدم نجاحه أيضا : قيصح أن يدعى تبعا لذلك : أن مؤاخذة الأشاعرة لمن سموا في الثقافة العقلية الاسلامية باسم الفلاسفة كانت مع تعقيد العقيدة الاسلامية من نتائج عدم نجاح هؤلاء في التوفيق بين الدين والفلسفة ٠

نعم في غير نطاق علم المعقيدة استفادت المعقلية الاسهامية بالفلسفة الاغريقية : في تنظيم تأليف العلوم الأخرى ، وفي صقل طريقة التفكير فيها ومن غير شك لولا هذه الفلسفة التي اتصل بها المسلمون لما كانت هذه الدقة التي تراها في تحديدهم لقضايا علومهم المختلفة ، ولما كان هذا الطول في نفس التفكير لديهم : فعلم أصول الفقه ، والفقه نفسه ، وعلوم اللغة العربية من نحر ، وصرف ، ويلاغة ، مدينة في تطورها ، وتنظيمها مالي حد كبير من نحر ، وصرف ، ويلاغة ، مدينة في تطورها ، وتنظيمها مالي حد كبير من نحر ، وصرف ، ويلاغة ، مدينة في تطورها ، وتنظيمها مالي حد كبير من نافل المنافة الاغريقية في نواحيها المختلفة ،

ونرجو أن تهيأ لنا فرصة البحث لبيان صلات هذه العلوم العربيسة الاسلامية بالفلسفة الاغريقية ·

# مدرسة الاسكندرية الفلسفية

هى المدرسسة الثانية (١) فى العصر الهلينى الرومسانى ، التى خلفت الأقلاطونية الحديثسة فى الموطن الشرقى للتراث الاغريقى ، وهو مدينسة الاسكندرية ، وذلك منذ منتصف القرن الخامس بعد الميلاد الى منتصف القرن السابع ، أى الى الفتح الاسلامى لمصر • وهذه المدرسة لها طابع خاص يجعلها متميزة نوع تميز عن المدرسة السابقة عليها ، وهى الافلاطونية الحديثة • وربما كان القدر المشترك بين المدرستين هو توفر عنايتهما على مذهب افلاطون، واستخدامهما طريقة واحدة فى الشرح ، والتاليف •

والطابع المعام لتفلسف هذه المدرسة هو الميل الى البساطة فى الاتجاه الميتافيزيقى : ففى فكرة الوساطة بين الأول الواحد والعالم أبعدت كثيرا من الوسائط العليا التى تزايدت منذ عهد يامبليخوس من رجال الافلاطونية الحديثة ، كما قللت من شأن الباقى منها فى نظرتها اليه ، وبذا فقد هذا الباقى اهميته تقريبا •

ومبدا الزهد الذي لقى عناية كبيرة فى المدرسة السابقة وارتبط فيها بالتفكير الانساني وبتصرف الانسان الخلقي ايما ارتباط ، وبالأخص عند برقلس ، فقد أهميته هنا في هذه المدرسة بالنسبة للناحيتين : أي بالنسبة لتفكير الانسان ، وبالنسبة لتصرفه الخلقي •

وعلى العموم عنيت مدرسهة الاسكندرية بالبحوث التى فيهها الدقة والتحديد : كالبحوث الرياضية ، والطبيعية ، بدلا من ميتافيزيقا الافلاطونية الحديثة • ومع اهمالها الميتافيزيقا نوعا ما ، أهلت أيضا الفكرة الدينيسة

<sup>(</sup>۱) مرجعنا في عرض هذه الدرسية كان على الخصيوص ، كتاب تاريخ الفلسيةة . Ueberweg . والحكم عليها بانها مدرسة ثانية خلفت مدرسة الافلاطونية الحديثة في العصر الهليني الروماني ، متابعة له أيضا فيه .

وغيره من مؤرخى الفلسفة لا يعتبرها مدرسة مستقلة ، بل يعتبرها الملقة الاخيرة في تطور المدرسة الافلطونية الصديثة • ومن هـؤلاء « سانتللانا » في محاضراته في الجامعة المحية • وترى متابعـة Ueberweg في منهجه ، لتباين الاتجاه تقريبا بين النوعين من المدارس •

القديمة: وهي فكرة تعدد الآلهة في الديانات الشعبية الوثنية • وباهمالها الأمرين استطاعت أن توجد صلة بين الأفلاطونية الحديثة أو على التحديد بين ما تبقى منها من جهة ، والمسيحية من جهة أخرى • اذ باهمالها الأمر الاول ، وهو بحث ما بعد الطبيعة ، أعطت المسيحية وحدها تقريبا فرصة ابداء الرأى فيما بعد الطبيعة ، كما جعلت الاعتبار الاول لملاراء التي تبديها في هذه الناحية • ويطرحها فكرة تعدد الآلهة أقرت أهم أساس ديني قامت عليمه المسيحية السماوية ، وهو وحدة الخالق الموجد •

وكان للمدارس الدينيــة المسهيمية في الاسكنسية ـ وهي المدارس الكلامية ـ نوع من المساعدة فيما أوجدته مدرسة الاسكندرية الفلسفية من صلة بين الافلاطونية الحديثة والمسيحية ، وتوفيق بين أرائهما •

وبالتدريج ، ويمرور الزمن على اهمال بحث ما بعد الطبيعة ، تحسولت مدرسة الاسكندرية الفلسفية هذه الى معهد للتثقيف فى فلسفة الطبيعسة ، والرياضة فقط • وبهذا المتحول ارخى الستار على المعرفة الفلسفية التى كانت مزيجا من الافلاطونية والوثنية ، اذ هذه المعرفة كانت فى دائرة الميتافيزيقا وحدها •

ومن رؤساء هذه المدرسة ، وهم شراح ايضا لكتب افلاطون وارسطو :

هرمس الاسكندري Hermeias Von Alexandreia

Joannes Philoponos

يحيى النمسوي

Stephanos Von Alexandreia اصطفن الاسكندري

اما هرمس فقد اتبع في شرحه كتاب فيدروس Phaidros الأفلاطسون طريقة يامبليخوس المعابقة (۱) •

<sup>(</sup>۱) القفطى ( في كتابه د اغبار العلماء باخبار المكماء ، ص ۲۲۷ ) يسمى هرمس الاسكندرى بهرمس الثالث المصرى ، وهدو يحيى النحوى في نظدره ، وكان يلقبه بمثلث المحكمة ، ويحكى عنه انه كان فيلمدوفا جدوالا في البلاد ، عالما بها ، ويطبأتم اهلها ، وله تأليف في الكيمياء ، والنجوم ،

اما هرمس الأول في نظره فهو مصرى أيضا ، سكن منعيد مصر الأعلى ، ويقول عنه : ان العبرانيين كانوا يسمونه باخترخ النبى ، وهو الريس النبى ، وقد كان قبل الطوفان ، وهرمس الثانى في نظره أيضا هو هرمس البابلى من حكماء الكلدانيين •

واما يحيى النحوى: فقد امن بالمسيحية في الخريات حياته (١) ، وعاش في النصف الأول من القرن السادس الميلادي ، وفي مدة اعتناقه المسيحية الف رسالتين (٢) :

احداهما: وعنوانها ، « في قسيم العسلم ، de aeternite mundi ، من القول بقدم المالم ، وهو رأى ادعى تضمنت الرد على برقلس فيما ذهب اليه من القول بقدم المالم، وهو رأى ادعى اخذه عن الافلاطونيين ، كما تقدم •

وفى الرد عليه اعتمد على محاولة لغوية ، كى يحمل افلاطون فى نص من نصوص كتابه « طيماوس » متعلقا بالمالم على انه يريد به : أن العالم فى نشاته ، مسبوق بزمان • ويجانب تحويله على هذا النص لأفلاطون فى اثبات حدوث العالم والرد على قدمه ، ذكر بعض نصوص الانجيل مما يؤيد حدوثه • وراى عندئذ أن الحكمة موافقة للدين ، وأن الدين موافق للحكمة فيما ذهب اليه • وأثبت بمثل هذا الجمع والتوفيق نتيجة ايمانه بالمسيحية ، واشتفاله بالفلسفة •

وايمانه بالسيحية وكفاحه من أجل مبادئها الذى بدأ فى هذه الرسالة لم يضعف من عنايته بالفلسفة فيها • فلم يزل أفلاطون معلمه هذا فى تفلسفه ، ولم يزل يعالج المسائل التى أراد أن يعالجها فيها من وجهة النظرة الفلسفية ، لكن تحت رعاية الدين وهدفه طبعا • وبدأ تأثره بالمسيحية وأضحا فيها ، حين احتفظت بقيمتها وحدها جاعلا لرايها الاعتبار الأول • فادعى أن أفلاطون فى أرائه كان يستقيها من الكتب المقدسة (٣) ، وما له من رأى صائب مرجعه الى

<sup>(</sup>۱) وريما كان ايمانه بها تحت اغىطهاد قيصر الروم « يوسطنيانوس ۽ في سنة ٥٢٩ بعد الميلاد للمذهب الاغلوطيني الصديت ، وهو من تلامذة أمونيوس بن هرمياس عساش بين سسنة ٥٠٠ ، ٥٧٠ م وهو صاحب التفاسير لكتب أرسطو والرد على برقاس ،

وهناك غيره من يحمل هـذا الاسم : اولهم يحيى الاســكندرانى الذى اضطهده مجمع الاساقة في سنة ٧٦٠ م لاتكاره اتحاد الاتانيم ، وثانيهم يحيى النحرى له تصانيف نحـو ، وعاش في انطاكية ويجهل تاريخه .

<sup>(</sup>٢) كان تأليفه لها سنة ٢٢٩ م ٠

<sup>(</sup>٣) مثل هذه الدعوى كان يراها كثيرون معن اشتغلوا بالعلوم العقلية من المسلمين في المقرون الوسطى : فالغزالي مثلا ( في كتابه المنقد من المصلال من ٩٩ ، ١٠٠٠ مطبعة المترقي بدمشق سنة ١٩٣٩ ) يقول : • ان الفلاسفة الخنوا قواعد المسياسة من كتب الله المنزلة على الأنبياء ، ومن المحكم الملاورة عن سلف اله الأولياء ١٠٠٠ فاشوا قواعد الاخلاق من الصوفية ،

الرسالة الدينية والوحى الدينى • والدين بناء على ذلك اساس كل حكمية صحيحة ، واساس الصواب في الراي • ومن اجل تاثره بالدين هذا التاثر الواضح في جعل الرسالة الالهية اساس الصواب في قول الفيلسوف ، كان في توفيقه بين المسيحية وفلسقة افلاطون يقرب هذه من تلك ويجذبها نحوها • فان بدا هناك تغاير بينهما اعتذر عن افلاطون بانه انسان غير معصوم ، وارجع خطاه الى تأثره بعادات قومه ، او اعتماده على تقاليدهم ، أو الى خوفه من أهل أثينا ، حتى لا يكون نصيبه نصيب سقراط قبله • ورعايته مثل هذه العوامل مدعاة الى زلله في التفكير ، لأن التأثر بها جنوح به الى العاطفة • وابعاد له عن منطقة الحياد التي تضمن له الصواب في الراي ، والوضوح في التعبير عنه •

وهذه الرسالة بالذات ، التى عنون لها بد هي قدم العالم » تبين مزج الافلاطونية الحديثة بالمسيحية ، والتوفيق بينهما من وجهة نظر رجال مدرسة الاسكندرية •

ورسالته الثانية: التى الفها فى زمن ايمانه بالسيحية ايضا وجعل عنوانها فى صلاح العالم opificio mundi دد فيها على ما رماه به اخوانه فى العقيدة من انه يهمل الانجيل فى تفلسفه ، ولا يعنى به فى تدعيم مذهب

وهم المتألهون المثابرون على ذكر الله وعلى مُخالفة الهورى وسلوك الطريق لله تعالى ، ومزجوا هذا بكلامهم ، توصيلا بالتجمل بها الى ترويج باطلهم » •

ولكن يحيى النحوى كان لا يرى قصدا سيئا لافلاطون ان راه زل في فكرته ، بينما الغزالى كان يحمل فلاسفة المسلمين القصد الى ترويج الباطل · وقد كانت هذه الدعوى احدى دعاماته في مكافحة الفلاسفة والفلسفة ·

واذا كان الغزالى يقول باخذ الفلاسفة فلسفتهم من كتب الله المنزلة ، قالشهرستانى في كتابه ( الملل والنحسل ج ٤ ص ١٣١ ) يحدد ما اسعقه المتحديد ما التجديد ما الثبى الذى اخذ عنه فيلسوف معين من الفلاسفة المشهورين ، فهو يذكر عن انبذقلس مثلا : و الله دقيق المنظر في العلوم ، وكان في زمن داود النبى عليه السلام ، مضى اليه وتلقى منه ، واختلف الى لقمان الحكيم واقتبس منه المكمة ، ثم عاد الى يونان ، والخاد » .

ويقول أحمد شوقى في همزيته في مدح الرسول:

بته يا ابن عبد اشقامت سمحة بالحق من ملل الهسدى غراء بنيت على التوحيد وهو حقيقة نادى بها سسقراط والقسماء ومنى على وجه الزمان بنورها كهان وادى النيسل والعرقاء

P

الذى يذهب اليه كما يعنى بالفلسفة القديمة فى ذلك • هنا فى هذه الرسالة ، كى يدلل على رأيه فى صسلاح العالم ، ذكر القليل من الفلسفة القديمية ، واستعاض عن الكثير منها بالكثير من آيات الانجيل ، وشروحه • كما رحب بميدا الفلاطون فى العالم ، بعد أن مال به الى القول « بالخلق » ، على نمط ما فى الديانة الموسوية ، وكذا فى كل ديانة سماوية •

واسطفن الاسكندري هو اخر استاذ لدرسية الاسكندرية الفلسفية • وكان أول أمره معلما في الاسكندرية ، ثم بعد ذلك استدعى كاستاذ لجامعة القسطنطينية ، في عهد القيصر هيرقل Herakleios (١) • وهناك في جامعتها شرح افلاطون ، وارسطو ، كما قرا الحساب ، والهندسة ، والموسيقي، والفلك • وكان يعتبر المثل الحقيقي لمدرسية الاسكندرية الفلسفية في هذه الميلوم •

#### \*\*\*

واذا كانت الأفلاطونية الحديثة الآن قد النخلت على الفلسفة الاغريقية التصوف الشرقى ، وزادت من عناصر الوثنية فيها باحياء الديانات الشعبية ، وكافحت كثيرا من مبادىء المسيحية ، بالأخص على يد برقلس ، فمدرسية الاسكندرية الفلسفية قد حدت من سيطرة الوثنية وقيمتها ، بان مرت مرورا سطحيا بميتافيزيقا الافلاطونية الحديثة ، وعنيت بالرياضية ، والطبيعة بدلا

<sup>(</sup>۱) من قياصرة الدولة البيزنطية ، واستعرت حكومته من سنة ٦١٠ الى سنة ٦٤١ م ، أى التي فتح العرب لمصر ( سنة ١٩ هـ ) •

منها • كما حاولت أن توفق بين فلسفة أفلاطون على الأخص والمسيحية ، وبدأ توفيقها على أثمه عند ثاني زعمائها وهو يحيى النحوى •

ويحيى قد اغتفر للفلسفة خطاها عندما تعارض المسيحية ، وعلل خطاها بانها انسانية ، كما ارجع ما فيها من حكمة وصواب الى الكتب المقدسة ·

وعارض فكرة « قدم » العسالم ، التى حاول برقلس أن ينسسبها الى الفلاطون ، مدعيا أنه يريدها من نص له حول العالم فى كتابه « طيماوس » ، وبالتالى حاول أن ينسب ضدها ـ وهو القول « بالخلق » ـ الى هذا القيلسوف مستمينا بالنص نفسه ، ولكن بتخريج آخر غير تخريج برقلس .

وهكذا كان لثقافة كل من برقلس ، ويحيى النحوى ، اثر يختلف عن الآخر في شرح نص واحد الأفلاطون ، حول شيء واحد ، وفي كتاب واحد من كتبه •

واذا كانت تاليف رجال الأفلاطونية الحديثة وشروحهم لكتب القدامى الفلسفية، وردت للمسلمين وهي تحمل مع طابع الوثنية طابع الصوفية الشرقية القائمة على مبدأ الافناء، كما تحمل الطعن على المسيحية واهدار قيمتها، فتأليف رجال مدرسة الاسكندرية الفلسفية وشروحهم لكتب القدامي، وردت للمسلمين أيضا وهي تحمل توفيقا بين الفلسفة الاغريقية والمسيحية، وفي الوقت نفسه تحمل اعتبارا لكل منهما، وأن كان لاعتبار الدين منزلة السمى من اعتبار الفلسفة في نظرها،

ولا يعجب قارىء الفلسفة الاسلامية حينتذ ، ان وجد تناقضا أو شببه تناقض في عرض المبادىء التي تنقل عن فيلسوف واحد من فلاسفة الاغريق ، لأن مرجع ذلك الى الاختلاف في شرح كتبهم ، وهذا يرجع بالتالي الى اختلاف ثقافة الشارحين ، واتجاهاتهم في الحياة • كما لا يعجب اذا وجد مسحة وثنية بجانب طابع ديني مسيحي ، كأن يجد تعددا في علل الكون بجوار رد التأثير في العالم الى علة واحدة هي أصل الوجود كله ، نشات عنها الموجدودات جميعها ، حتى ما اتسم منها بطابع النقص والشرية وهو المادة •

### « سانتلاتا » ومدرسة الاسكندرية :

هذا المستشرق الايطالى يفهم من مدرسة الاسكندرية ما فهمه منها بعض مؤرخى الفلسفة من انها مذهب الأفلاطونية الحديثة الذى انتهى بنهاية القرن

السادس الميلادي تقريبا ، وباضمحلال الطور الأثيني الذي تزعمه برقلس وهو الطور الثالث من اطوارها •

وذلك غير ما اعتبره المؤرخ الألماني أوبرفيج Ueberweg من أنها عنوان على مدرسة تكاد تكون مستقلة عن الأفلاطونية الحديثة في التجاهها وهدفها ، تالية لها في الزمن وان اشتركت معها في أساسها الفلسفي الرئيسي ، وهو اعتبار فلسفة أفلاطون • وهذا الذي اعتبره أوبرفيج هو ما ارتضيناه هنا في عرض الفترة الثالثة من فترات العصر الهليني الروماني • وباقرار اعتباره هنا في العرض كأنا قد أكدنا حقيقة تستخلص من تفلسف هذه الفترة كلها ، وهي : أن التوفيق الذي كان دعامة العمل العقلي منذ منتصف القرن الثالث الميلادي الى أن اتصل المسلمون بالفكر الاغريقي • • •

كان يقوم اولا فيما سميناه الافلاطونية الصدينة بين اراء الاغريق بعضها مع بعض ، او بينها من جانب والديانة الشعبية او التصوف الشرقى من جانب اخصر •

بينما التجه فيما عنونا له بمدرسة الاستكثيرية الى تقريب أراء الاغريق من الدين المسيحي ، كما تقدم في الحديث عن المدرستين ·

وهذه الحقيقة الستخلصة ذات اهمية في تحديد صنيع السلمين وموقفهم من الفلسفة الاغريقية بعد أن اطلعوا عليها في صور مختلفة ، وبالأخص في صورتها الأخيرة القريبة منهم ، التي رسمها يحيى النحوى وأتباعه ٠

ولسانتللانا نقد على فلسفة الاسكندرانيين ، وهى فلسفة الأفلاطونيسة المحديثة في الطوارها الثلاثة ، نرى أن ننقله هنا بعد ذكر عرضه المختصر لآرائها أولا ، اذ لنا ملاحظة على هذا النقد ، بعد تقديرنا لاطلاعه وسعة أفقه في المعرفة التاريخية •

### أما عن هذه الآراء فيقول:

« حدثت شيعة الاسكندرانيين في أواخر القرن الثاني • وقصدهم التأليف بين الأقوال ، واحداث فلسفة تكون كخلاصة افكار المتقدمين والفلسفة النهائية في يونان • قالوا : انه لا خيالف في الحقيقة بين الرسطاطاليس وأفلاطيون ولا بينهما وبين المتقدمين ، وان حكمة الأوائل منذ نشأة الاجتماع الانسياني مجتمعة على كلمة واحدة قد اتفق عليها فلاسفة المصريين والبراهمة واليونان

الى أن انتهى الأمر الى المذهب الاسكندرانى • وهو على قولهم ، نسخة من حكمة الأوائل تلقتها الأمم بالعبر منذ نشأة الاجتماع الانسانى •

### والاسكندرانيون ثلاثة فروع:

المؤرع الاول: يعرف بالاسكندرانى ، لأن واضـــع الشيعة امونيوس سكاس ــ أى الحمال وهو المعروف بالعتال، ولد بعد المسيح ، وتوفى سنة ٢٤٢ـ ومنها تلميذه الهلوطين توفى سـنة ٢٦٩ للمسيح ، وهو المعبر عنـه بالشـيخ المينانى فى كتاب الملل للشهرستانى ، وفرفوريوس تلميذه ولد سنة ٢٣٢ وتوفى سنة ٣٠٤ .

والفرع الثانى: يسمى بالشسامى ، ويمثله يمبليخوس ومن تبعه توفى سنة ٣٢٠ للمسيم ٠

ثم القرع الاثنيني وهو الثالث : ويمثله سريانوس وبرقلس ومن تبعهم ٠ ومولد برقلس سنة ١١٦ ووفاته سنة ٤٨٥ ٠

قالوا ان أصل الفلسفة والعمدة فيها : الاعتراف بوجود واحد بسيط مطلق لا يتصور كنهه ، ولا يعبر عن حقيقته ، وهو فوق الوجود وفوق كل تعيين ، ثم الاعتراف بوجود الكثرة المتغيرة المدركة بالحس · فمسألة الفلسفة تنحصر والحالة هذه في عبحث واحد · وهو أن يقال : كيف صدر هذا الكثير المتغير المحسوس من ذلك الواحد البسيط المتعالى عن التغير ؟؟ والجواب : أن القدرة اذا بلغت أشدها لا يتصور فيها أنها تبقى منحازة في نفسها ، ولابد من أن تقيض فيضان الماء من العين الغزيرة · غير أن ذلك انما يكون من العين بلا علم منها ولا ارادة ، وفي المبدأ الأول لما يعلمه من ذاته · فانه اذا عقل ذاته عقل كونه مبدأ وكل ما احتوى عليه من القوى وما يصدر عنها على الترتيب ، فعلمه لذلك علة لرجود الأشياء · هذا معنى قول الحكماء : بأن العلة الأولى أبدعت الأشياء بأنها فقط بمجرد وجودها وشعورها بما في ذاتها ·

وقد لزم من ذلك على قول الاسكندرانيين أن العالم لم تكن له بداية فى الزمان ، ومعنى حدوثه سبق العلة على المعلول باعتبار العقل (كتاب أثولوجيا ص ١٦٨) •

وعندهم أن الفيض كانتشار النور ، فيتناقص ريضعف شيئا فشيئا بقدر ما يتباعد عن منبعه •

فاول رتبة منه عقل محض بسيط: يتناول عالما نورانيا عقليا هو مبسدا المجودات، اذ لا وجود الا بتعيين، ولا تعيين الا بعقل •

ثم نفس كلية : تفيض من ذلك المقل ، وهي مبدأ الحركة والحياة للعالم ، اذ لا حداة الا بالنفس •

ثم طبيعة: تقيض من تلك النفس وهي كنفس جزئية للموجودات •

ثم نفوس مفردة مجردة ٠

ثم مادة مصضة : وهي منتهى الهبوط ومرتبة الظلام وققدان نور الظلام •

وعلى ذلك فقد انحصر الوجود في أصل واحد وهو العقل ، اذ ليس مراتب الموجودات الا مراتب العقل في هبوطه وابراز ما كان مكنونا في العلة الأولى من القرى العقلية • فلا زال الكون معلقا بعلته تعلق المثل بالشخص والنور بالشمس ، والآله محيط به عال فيه حلول القدرة والآثر ، لا حلول الذات •

وقالوا : ان مصير العالم الى الاله كمصير خطوط الدائرة الى المركز وان يعدت عنه •

واذ قد تبين مبدا العالم وكيفية صدوره من العلة الأولى ، فقد اتضح ايضا ما هي العلة في وجود الشر • وذلك أن بروز العالم من الخير المحض هو في ذاته المطاط في الوجود ، اذ لا يشترك موجودان في الكمال • فالشر اذن تابع لذات الوجود من حيث انه متناهى ، وهو في ذاته ليس بشيء الا عدم كمال •

واذا سال سائل عمائل: فما الموجب لايجاد العالم اذا كان لا يخلق وجوده من المشر ؟ أجابوا: انه لو لم يوجد العالم فما كان يظهر ما في العلة الأولى من المحكمة فكانت علة ناقصة ، ولما كان يوجد ما في هذا المالم من النظام والخير الذي لا ينكره الا مكابر أر معاند وهو يتجاوز الشر باشعاف ، فتبين أن وجود المالم أولى من عدم وجوده مع ما فيه من الشر » (١) •

\*\*

<sup>(</sup>۱) من من ۱۹۲ : ۱۹۸ من تاریخ المناهب الناسفیة لسانتللانا ، مخطوط بمکتبة جامعة القاعرة رقم ۲۹۰۶۲ •

وأما المنقد : فقد اتجه به الى الموضوع وهو الآراء نفسها مرة ، والى منهج المرسة مرة اخرى •

### في الموضيوع :

ففى الموضوع يقول: « وقد تعين الآن أن نلخص ما فيه من الاشكالات على ما هو دأبنا في الذاهب المتقدمة • فيقال لهم: انكم قد وضعتم « أولا » محضا ، قلتم أنه فوق المعقل وفوق الوجود ، وفوق كل طور من أطوار الفكر والتعيين • فأذا كان كذلك ، فمن أين لكم وجوده ؟ وكيف أدركتم تأثيره في العالم ؟ وما هو بهذه الصفة ليس الا مصادفة محضة لا يمكن اثباتها ولا أنكارها بوجه من وجوه المباحثة • ثم أذا كان فوق العقل ، فكيف يتصور صدور العقل منه ؟ وأذا كان فوق الحياة ؟ • • • وبالجملة كيف يتصور صدور العقل مدور الكثرة باختلاف أنواعها ، من الأحدية البسيطة المحضة المتعالية عن كل شائبة من الكثرة ؟ فقد لا يخلو الأمر عن حالين : أما أن يقال أن الكثرة كانت مكنونة في ذات الأول المحض ، كما قال بعض الصوفية أنها الشجرة في النواة ، وهذا أدخال الكثرة لم يكن لها أثر ولا رسم في ذات الأول ، وكيف يتصور واما أن يقال أن الكثرة لم يكن لها أثر ولا رسم في ذات الأول ، وكيف يتصور حينئذ أن تكون هي عام الكثرة ؟

ثم اذا سلمنا ذلك ، فكيف يكون تأثير ذلك الواحد البسيط في الموجودات؟ فاذا قلتم : انه بنوع فيض فهو قول مجازى لا برهانى ، اذ لا يفيض الشيء الا بما فيه ولا يظهر منه الا ما كان فيه من قبل ! فانا اذا قلنا : ان الشمس تفيض بالنور ، والنار تفيض بالحرارة ، فالنور موجود في الشمس والحرارة موجودة في النار لا محالة ، والا لما كانت الشمس علة للنور والنار علة للحرارة ، ومثل ذلك لا يطلق على الواحد المحض اذ نفيتم عن ذاته الكثرة بالمرة ، فكيف يجود بما ليس فيه ؟

ثم أن الفرق الذي جعلتموه بين ذات الألب وقوة الأله ، لا يفسل من الاشكال • وذلك أن مثل هذا التمييز بين الذات والقوة مما يجوز في الأشياء المعينة القابلة للتجزئة والتغريق • وانما الذات الألهية لا تغريق فيها ولا تعييز بين الذات والقدرة ، سيما على قولكم أنها أحدية بسيطة • فأذا قلنا : أنه مؤثر بما يصدر من ذاته من القوة مع بقاء ذاته على حدتها ، أدخلنا فيسه نوعا من التمييز • وكيف تكون القوة الألهية في العالم ، ولم يكن فيه الأله بذاته ؟ أيجوز أن يقال أن حضور قوة الأله بالشيء ليس هو حضور الآله ؟ فأذا قبل أن مثل

ذلك مما يقع فى النفس فنقول: انها متصرفة فى البدن ، محركة له عن طريق النها حاضرة فى البدن منبثة فى جميع أجزائه ، وهذا لا يقوله الاسكندريون فى الاله وهم المنكرون للحلول المطلق ، ومبنى مذهبهم على التمييز بين الاله والعالم، فلا يسعهم التخلص من هذه الورطة » (١)!

### في المنهج:

وفي المنهج يرى : « أن أصلهم الثاني : وهو التحاق الفلسفة بالعبادة ، وان كان في نفسه حقا لتوارد المقاصد بين الديانة والحكمــة ، الا أنه يخالف المذهب الصحيح الذي كان عليه افلاطون وارسطوطاليس وبقية حكماء اليونان، وهو أن الحكمة عندهم عبارة عن البحث العقلى المحض من غير تعرض الى غيره من المبلحث ، لأنه اذا الدخلنا على الفلسفة اغراضا اخرى ومسالك ليست من مسالكها : كالكلام في الذوق والحال والقلب وغيره ممسا هو خارج عن اساليب العقل ويخالفها خلافا تاما ، لا يخلل الحال من أن تكون عاقبته عدول المحكمة عن طريقها وامتزاج مواردها بالموارد الدينية ، وذلك مما عاقبته وخيمة في كل عصر • ومصداقه : ما وقع في خصوص الفلسفة الاسكندرية ، فانها بعد موت الفلوطين في سنة ٢٦٩ للمسيح لا زالت تميل من البحث العقلي المحض الي الانتصار للملة العتيقة الوثنية ومقساومة اللة النصرانية • فكان غالب سعى الاسكندرانيين ـ لا سيما يامبليخوس ومن تبعه ـ الاطلاع على المغيبات والتشوق الى خوارق العادات ، وغريب المكاشفات ، والاعتناء بالسحر ، وعلم التصرف بالأسماء والطلاسم والكهانة والنجامة والدعوات والعزائم ٠٠٠ وغير ذلك مما هو بعيد عن موارد الفلسفة ومسالك المكمة • فانحل رباطها شيئا فشيئا ، ولم يبق من فلاسفة المذهب الاسكندراني بعد عهد برقلس الا شردمة يسيرة من المفسرين للكتب القديمة ، منهم اثونيوس وداود الأرمنى ٠

ثم لما قويت شوكة الملة النصرانية واستولى النصارى على الأمر ، كان ذلك سببا آخر لتلاشى الذهب الأفلاطونى الحديث ، الى أن أمر قيصر الروم بوسطنيانوس فى السنة التاسعة والعشرين والخمسمائة للمسيح ( ٥٢٩ ) باغلاق دار التعليم التى كانت لهم باثينا واحسراق الكتب الفلسفية • فمن الأقلوطينيين من تنصر ، ومنهم من هاجر الى بلاد الغرب ، ومنهم من هاجر الى بلاد الغرس طلبا للنجاة ، ثم رجعوا الى بلاد الروم مستترين الى اخدر

<sup>(</sup>١) من ص ١٥٧ : ١٥٩ من المصدر السابق •

القرن السادس • فكان ذلك آخر الشيعة الأفلاطونية في صورتها القديمة وقالبها اليوناني » (١) •

### تعقيب على هذا الثقد :

ونلاحظ أن نقد سانتللانا لمنهج الأفلاطونية المدينة في الجمع بين الدين والفلسفة ، وكذا لكل تفلسف قام على الجمع بين هنين الطرفين ، مما يقره عليه كثير من مؤرخي الفلسفة ، ليس فحسب للمصير الذي شرحه : وهو عرقلة عمل العقل أو اضطهاده ، بل لتعقيد مباديء الدين ورسوم عبادته كذلك •

كما يالحظ أن نقده للآراء نفسها تناول منها رأيين متعلقين بذات الأول:

احدهما: انه وقف عند وصف افلوطين الاول بانه « فوق العقل وفوق الوجود » ، وشرح هذه العبارة بأن رجال الأفلاطونية الحديثة يقصدون منها أن الأول فوق العقل ، أى الادراك ، والمعنى أنه ليس فى متناول ادراك الانسان وتصوره ، وفوق الوجود ، أى ليس موضوعا لعمل عقلى • والجزء الثانى من العبارة ، يكرن تركيدا للجزء الأول منها • ولذلك يردف عبارة افلوطين هذه بعبارته الخاصة وهى : « وفوق كل طور من اطوار الفكر والتعيين » ، كمعنى مراد منها • ثم يعقب معترضا بقوله : « واذا كان كذلك فمن الين لكم وجود ؟ وكيف ادركتم تأثيره فى العالم » ؟ • • •

رمن غير شك هذا شرح قد يقصد من تعبير افلوطين بان الأول فوق العقل وفوق الرود ومؤداه حينكذ ليس استحالة أن يكون موضوح ادراك وتصور للانسان على الاطلاق ، كما يبدو من اعتراض سانتللانا عليه ، بل يراد بهذه العبارة مشروحة هذا الشرح : أن العقل البشرى ليس في استطاعته أن يقف على كنه هذا الأول تماما ، ومعرفته به أذا توجه بادراكه نحوه لا تعدو أن تكون محاولة لتقريب تصوره وهذا لا يمنع أن يعرف هو على وجه ما ، كما لا يمنع أن يعرف هو على وجه ما ، كما لا يمنع أن يعرف هو على وجه ما ، كما

يدل على عدم استحالة أن يكون موضوع ادراك الانسان بوجه من الوجوه في نظر رجال الأفلاطونية الحديثة : أنهم عند الحديث عن المرفة الانسانية ومدى استطاعة ادراك الانسان يذكرون أن الانسان لا يصل الى معرفة يقينية

<sup>(</sup>١) غي المصدر العبايق : ص ١٥٩ - ١٦٠ •

ولا تامة لما فوقه من جواهر حتى الأول الا اذا خلص بالزهد نفسه من قشور هذا العالم ، وأصبح بالمبالغة فيه جوهرا صافيا مثلها (١) •

فشرح عبارة الملوطين على هذا ، اولى أن يقصد منه أن الانسان على وضعه في هذا العالم لا يستطيع أن يقف على كنه الأول ، وأن الأول – ما دام الانسان في عالمه المسادى – فوق عقله وتحديده • فالعبارة على هذا الشرح تهدف من جهة الى تعبين مركز الأول من الانسان العادى ، ومن طريق آخر غير مباشر تحث هذا الانسان على أن يقترب من الأول عن طريق تخليص نفسه من عالم المسادة ، وعندن يتجلى ويتضح له دون حاجة الى اكمال عقله ، حتى الا يرى فارقا بينه وبين نفسه • ولا تمنع هذه العبارة على هذا الشرح أيضا أن يكون في استطاعة العقل الانساني تصوره على أي نحو ، لكن تصوره حيننذ يقصر عن ادراك كنه الأول وتحديد ذاته ، وما ياتيه الانسان من عبارات واوصاف تنم عن هذا التصور له و فالأول ، في ذاته كما هو ، على خلافها •

وهناك من مؤرخى الفلسفة من يفهم من عبارة افلوطين السابقة فى وصفه للأول انه يريد بها أن الأول فوق المقل ، أى أن مرتبته فوق المرتبة الوجودية المسماة بالعقل ، وفوق الوجود ، أى فوق التحديد والتعيين ، فهو مطلق يمثل الملانهائية ، وفهم الوجود على انه التعيين والتحديد والتشخيص ، يتصل بارسطو فى تفرقته بين الكلى والجزئى وبين الماهية والهوية ، وهذا المفهم يتفق وغرتبة الأول فى الوجود ، كما يقترب من الفهم السابق فى أن الانسان لا يستطيع بادراكه أن يبلغ كنه « الأول » ،

وعلى كلا الشرحين لمبارة افلوطين لا تسلب المبارة و الأول ، بأنه في نفسه يمقل ويعلم نفسه على الأقل •

وهناك وجه ثالث في تقسير هذه العبارة ، وهو : أن الأول فوق العقل ، أي ليست ذاته عقلا ، وفوق الوجود ، أي فوق التحديد وفوق ما هـو حـادر عنه ، وانما هو الخير فحسب • ورجال الأفلاطونية الحديثة ـ ان أخننا بهذا التفسير لعبارة الفلوطين في وصف الأول ـ لا يمنعون أن يكون هذا الأول موضوعا لتصور الانسان وادراكه ، ولن لم يستطع الانسان بعمله العقلي أن يقف عليه كما هو • وهذا التفسير يقترب من رأى افلاطون في المثال الأعلى عنده ، فالمثال الأعلى هو الخير المطلق ، والعقل الذي يدبر الكون ويوجـده

<sup>(</sup>١) كما ينسب الى برقاس في هذا الكتاب ٠٠٠

مثال آخر غيره • ولأنه يقترب من رأى افلاطون فى مثاله الأعلى كان أرجح التفسيرات لعبارة افلوطين السابقة ، ما دام تفلسف هذا الأخير قيام على اعتبار فلسفة افلاطون وحرص على آرائها •

لكن يلزم من قبوله ، نفى علم الأول ـ وهو الاله ـ لذاته فضلا عن علمـه لغيره • لأنه ليس بعقل حينئذ ، أى ليس بذى ادراك وذى علم • وقد صرح « فندلبند » بأنه منسوب لأفلوطين نفســه نفى علم الأول ، اذ ينقل عنه أنه يقـول :

«Diese Eine Geht allem Denken und Sein Vorher, et ist unendlich, gestaltlos und «Jenseists» der geistigen ebenso wie der sinnlichen Welt, darum auch ohne Bewustsein und Tätigkeit» (\)

وتعريبه: « هذا الواحد في نظر افلوطين ، سابق على كل فكر ووجود • هو يمثل اللانهائية ، لا رسم ولا حد له ، خارج عن عالم العقل والحس ، ولهذا هو بدون علم وفعل » • ويعلق على هذا النص بقوله: « ومن السهل أن يفهم أن اتصال الانسان بهذا الوجود الالهي الذي فوق العقل والفعل والارادة » • يتطلب منه حالة من الروحانية لا تتصل بالعقل ، فوق الفعل والارادة » •

فسانتللانا يعترض على رجال الأفلاطونية الحديثة في جعلهم الأول فوق العقل والوجود بشرح أراده هو لهذه العبارة ، وان كان محتملا لها • وان لم يرده فهو شرح مرجوح ، لأنه يبعد أراء الأفلاطونية الحديثة عن أن تساوق أراء افلاطون •

على أنه فوق ذلك ، قد نسب لهذا الأول علما وقصر علمه على ذاته • ويظهر أنه أخذ برأى المسيحيين ، بعد أن تناولوا «أول » أفلوطين وجعلوه يقترب من أصل الوجود في المسيحية وابعاد ما علق به من الوثنية •

الرأى الثانى: من آراء الاسكندرانيين الذين رجه اليه تقده، هو وصفهم الاول بالبساطة في الوحدة ولا تتفق وحدة الأولى على هذا النحو في رايه مع صدور الكثرة عنه ، اذ الكثرة الصادرة عنه ـ هكذا يقول ـ اما أن تكون متضمنة في ذاته فلا تكون حينئذ بسيطة في وحدتها ، أو لا تكون فكيف صدرت عنه ؟ وان كان الفيض هو طريق صدورهاعنه ، فكيف تجود ذاته بما لس فيها ؟

<sup>(</sup>۱) في كتابه و تاريخ الفلسفة ، ص ١٩٨٠

والاسكندرانيون عندما وصفوا « الأول » بالبساطة في وحدته لم ينسوا شرح صدور الكثرة عنه ، لأن في هذا الشرح تحقيق « وحدة الوجود ، عندهم • فوحدة الوجود لا تتمثل في نظرهم في الربط بين الموجودات واتصال بعضها ببعض فحسب ، بل قبل ذلك في توضيح وحدة « الأصل » والعلة للوجود كله ، بعد أن تأثروا بالرواقيين في القول بوحدة العلة ورغبوا عن ثنائية ارسطو فيها ممثلة في الصورة والمادة ، وهم وان لم يجاروا الرواقيين في تحديد الملة الواحدة بالمادة ، وجعل الله لذلك مادة رقيقة حالة في مادة هذا العالم الغليظة ، لكنهم حرصــوا على متابعتهم في القول بوحدة العــلة ممثلة في « الأول ، وبالغوا في وحدتها حيث قالوا مع ذلك ببساطتها • وكانت محاولتهم لشرح صدور الكثرة عن هذه العلة الواحدة البسيطة في وحدتها ، قائمة على أن الذي صدر مباشرة عن هذه العلة الواحدة موجود واحد في ذاتــه يحمــل كثرة اعتبارية في ثنايا ذاته الواحدة • فالأول واحد في ذاته ، صدر عنه واحد في ذاته أيضا • ولأن الكثرة صدرت بعد ذلك عن هذا الواحد الثاني ، وهذا الواحد الثاني قبل ذلك صدر عن الأول ، فصدور الكثرة عن الأول ، باعتبار توسط موجود واحد قبلها ، وذلك لا يضر بوحدته كما لا يضر ببساطتها في نظرهم • فذاته تضمنت الكثرة باعتبار ، لكن وجدت على الحقيقة من العقل، لا من الأول •

وهذا الشرح لا يخرج العلة الأولى من الحرج الذي اثاره سانتللانا هنا ، واثاره غيره من قبل • وهو من المآخذ التي اخذت على الأفلاطونية الحديثة ، بعد ان حاولت ابعاده باستخدام الخيال في تقريب صدور الكثرة المطلقة عن الوحدة المطلقة •

\*\*\*

# المدارس الأخرى

## التي خلفت مدرسة الاسكندرية قيل يغداد

نقصد من عرض هذه المرحلة الزمنية التى تلت مدرسة الاسكندرية ، ان نلقى بعض الضوء على الحركة العقلية الفلسفية فيها الى ان تولى المسلمون توجيهها في مدرسة بغداد ، بعد نقل آثارها الى اللغة العربية •

ويذكر كلمة قصيرة عن هذه المرحلة نكون قد اجملنا الحديث عن الحركة العقلية مناد القرن الثالث الميالادى الى القرن الثامن في ثلاثة أنواع من المدارس في : الأفلاطونية الحديثة ، ومدرسة الاسكندرية ، ومدارس الشرق الأدنى والنوع الأول منها أن غاير النوعين الآخرين في الاتجاه يشترك معهما في الأساس الفلسفى ، والنوعان الأخيران يشتركان في الأساس والاتجاه ويختلفان في الموطن •

وبعض مؤرخى الفلسفة الذى لم يشأ أن يجعل مدرسة الاسكندرية غير الأفلاطونية الحديثة ، يشير أيضا الى اختلاف اتجاه الحركة العقلية منذ القرن السادس الميلادى الى القرن الثامن عنه قبل ذلك منذ القرن الثالث الى القرن السادس ، ويحاول حصر المغايرة فى العداء للمسيحية أو الموالاة لها • ومن هنا نلاحظ أن اختلاف العارضين للحركة العقلية بعد الميلاد يرجع الى تنظيم معالجتها ، دون وصف تياراتها كما وقعت وكانت •

فسانتللانا ، وهو من الفريق الثاني يتحدث عن الحركة العقلية بعدد القرن السادس ، فلا يختلف عن أوبرفيج Ueberweg وهو من الفريق الأول في تحديد التطورات التي صاحبت هذه الحركة بالفعل ، فيقول :

« والحكمة الأفلاطونية لم تنعدم بانعدام دار للتعليم باثينا ووفاة معلميها، اذ لا شيء ينعدم في الطبيعة ولا في تاريخ الأمم • وانما فناؤه هو استحالته الى صورة اخرى ودخوله في طور جديد من الوجهود • فالمذهب الأفلاطوني الحهديث انتقه الى الالهيين من النصاري ، لا سيما عن طهريق « كتاب ديونيسيوس » • • • وهو كتاب موضوع ، حرره افلاطوني مجهول الاسم في منتصف القرن السادس للمسيح باسم ديونيسيوس ادعى انه من تلامذة بولس الصواري ، في شرح اسرار الربوبية ، ودرجهات عالم الملكوت ، والكنيسة

السماوية على المذهب الأفلاطونى ، فصار من ذلك الوقت عمدة للنصارى فى السرار ديانتهم • وبعد احيائه فى القالب النصرانى ، دخل المذهب الافلاطونى المحديث فى الاسلام عن طرق فريق من المعتزلة ومن الحكماء ومن الصوفية • منه اخذ جل افكارهم : جماعة اخوان الصفا ، وابو نصر الفارابى ، وابن سينا، وابن طفيل ، وابن عربى ، وحكماء الاشراق كالسهروردى (١) وصدر الدين القونوى ، وقطب الدين الشيرازى » (٢) •

ونحن بحديثنا قبل ذلك عن مدرسة الاسكندرية الفلسفية ، وعن أخسر زعيم لها وهو اصطفن الاسكندرى ، نكون قد وصلنا بحركة الفلسفة الاغريقية اللى الزمن الذى فتح فيه المسلمون الاسكندرية ، مقر هذا التراث العقلى ، على يد عمرو بن العاص (٣) ، في عهد الخليفة عمر بن الخطاب • ونكون كذلك قد وقفنا عند آخر عهد لحكومة غير اسلامية في موطن تلك الثقافة التي خلفها الاغريق ، واشترك الرومان والشرقيون المسيحيون في تطورها من بعدهم ، وهي حكومة هرقل الامبراطور البيزانطي •

واذا كانت تسمع كلمة مؤرخى الرومان ، مثل شيشرون ، فى وصف الأحداث السياسية والحركات العقلية أيام سيادة الرومان ، وفى النقل عن الاغريق كذلك ، فلندع العرب يتكلمون هنا عن تطور التراث اليونانى العقلى فى الجماعة الانسانية بعد سيادة حكومتهم على مركزه فى الشرق ، وهو مدينة الاسكندرية ،

واذا كان يؤخذ على مؤرخى العرب انهم يعتمدون الى حسد كبير على السماع فى تدوين التاريخ ، فذلك ان حال فى بعض الأحايين دون الدقة فيه ، لا يحول من غير شك دون الوصف الاجمالى للأحداث الهامة ، واتجاهاتها ودخول التراث العقلى الاغريقى فى جماعة المسلمين اصحاب القرآن يعد من الأمور التاريخية الرئيسية •

<sup>(</sup>١) وهو الشيخ شهاب الدين أبو المنتح يحيى بن حيش السهروردى المنتول بحلب سنة ٨٨٥ ه صاحب حكمة الاشراق ٠

<sup>(</sup>۲) من محاضراته السابقة ·

<sup>(</sup>٣) سنة ١٩ هـ الموافقة لسنة ١٤٠ م ٠

مدارس اتطاكية ، حران ، الرها ، تصييين :

يقول القارابى:

وانتقل التعليم - بعد ظهور الاسلام - من الاسكندرية الى انطاكية(۱) ، ويقى بها زمنا طويلا ، الى ان بقى معلم واحد ، فتعلم منه رجلان ، وخرجا ومعهما الكتب ، فكان احدهما : من اهل حران (۲) ، والآخر : من اهل مرو ، وكانت مرو هذه عاصمة خراسان ، فاما الذي من اهل مرو فتعلم منه رجلان : احدهما ابراهيم المروزى ، والآخر يوحنا بن حيالن ، وتعلم من الحرائى : اسرائيل الأسقف ، وقويرى ، وسارا الى بغداد ، فتشاغل اسرائيل بالدين ، واخذ قويرى فى التعليم ، وأما يوحنا بن حيلان فانه تشاغل ايضا بدينه ، وانحدر ابراهيم المروزى الى بغداد ، فاقام بها ، وتعلم من المروزى : متى وانحدر ابراهيم المروزى الى بغداد ، فاقام بها ، وتعلم من المروزى : متى ابن يونان ، وتعلمت - يتحدث ابو نصر الفارابي عن نفسه - من يوحنها ابن حيلان (۲) ، وقرأت عليه الى آخر كتاب البرهان ، التعليلات الثانية ه(٤) ،

والفارابى ، بهذا الحديث ، اوصل سلسلة الدراسة الفلسفية ، من بعد ظهور الاسلام فى النصف الأول من القرن السابع الميلادى ، الى وقته ، منتصف القرن العاشر ، أو من القرن الأول الهجرى الى النصف الأول من القرن الرابع، أي الى ما بعد ظهور حركة الترجمة بقرنين تقريبا (٥) ٠

### ميقبول المسعودى :

« وقد ذكرنا ــ في كتاب (فنون المعارف وما جرى في الدهور السوالف) ــ الفلسفة ، وصدورها ، والأخبار عن كمية اجزائها ١٠٠ وكيف انتقل مجلس

<sup>(</sup>۱) مدرسة انطاكية من مدارس النصاري في الفرق الادنى والعرب كانوا يطلقون على هذه المدارس اسم « اسكول » ومفهرمها قريب لمجلس من مجالس التعليم ، كما كان الامر عندهم ، وكما كان الشان كله في القرون الوسطى • ويقول حنين بن اسماق المترجم المعروف ، بعد أن نكر كتب جالينوس الطبيب التي نقلت الى العربية : « فهذه الكتب التي كان يقتصر على قراءنها في موضع تعليم الطب في الاسكندرية ، وكانوا يقراونها على هذا الترتيب الذي الجريت نكرها عليه ، وكانوا يجتمعون في كل يوم على قراءة امام منها ، وتفهمه ، كما يجتمع المصابنا الميرم من النصارى في مواضع التعليم التي تعرف « بالاسكول » في كل يوم على كتاب امام • • • » •

 <sup>(</sup>٢) لمى المعراق الاعلى بين سجلة والمعرات .

<sup>(</sup>٣) توغى لمي بغداد ايام المقتدر •

<sup>(1)</sup> في تراجم الحكماء لابن أبي أصيبعة ج ١ ص ١٢٥٠.

<sup>(</sup>٥) ابتدات في عمر أبي جعفر المنصور سنة ١٣٢ هـ •

التعليم من اثينة الى الاسكندرية من بلاد مصر ، وجعل ارغسطس الملك لما قتل قلويطره الملكة التعليم بمكانين : الاسكندرية ، ورومية ، ونقل مسيوس الملك الذى ظهر فى ايامه اصحاب الكهف للتعليم من رومية ، ورده اياه الى الاسكندرية ولأى سبب نقل التعليم ، فى ايام عمر بن عبد العزيز ، من الاسكندرية الى انطاكية ، ثم انتقاله الى حران فى ايام المتوكل ، وانتهى ذلك فى ايام المعتضد (۱) الى قويرى ، ويوحنا بن حيلان ، وكانت وفاته بمدينة السلام اليام المقتدر و ثم الى ابراهيم المروزى ، ثم الى محمد بن كرنيب ، وأبى بشر متى بن يونس ، تلميذ ابراهيم المروزى وعلى شرح متى ، لكتب ارسطوطاليس المنطقية ، يعول الناس فى وقتنا هذا ، وكانت وفاته ببغداد فى خلافة الراضى وبمشلق فى رجب سنة ٩٣٩ و ولا أعلم أحدا فى هذا الوقت ، الا رجلا واحدا من النصارى ، يعرف بأبى زكريا بن عدى وكان رايه ، وطريقته فى الدرس ، طريقة محمد بن زكريا الرازى ، وهو راى الفيتاغورية فى الفلسفة الأولى ، على ما قدمنا و (۲) .

والمسعودى فى روايته هذه ، يؤكد ما يروى عن الفارابى • والذى يهمنا من الروايتين ، بيان : ان الدراسة الفلسفية بقيت مستمرة بعد الفتح الاسلامى فى مدينة « انطاكية » على الحدود بين الامبراطورية العربيسة والامبراطورية البيزنطية ، وفى «حران » فى شهمال العراق التابعة الآن لسوريا • وانتقلت الى الأولى فى خلافة عمر بن الخطاب (٣) ، وكان انتقالها الى الشانية فى خلافة المتوكل (٤) •

ويذكر « ماكس مايرهوف » (°) : أن أسلوب التعليم في « أنطاكية » ، وأن موقفها من الفلسفة ، وغايتها من الدرس العلمي ، لم يخرج عما كان عليه المعدد الأخير في مدرسة الاسكندرية • وقد رأينا أن التوفيق بين الفلسفة والمسيحية ، أو تقريب الفلسفة من المسيحية ، كان أهم أهداف هذه المدرسة •

<sup>(</sup>۱) كانت خلافته من سنة ۲۷۹ هـ ، الى سنة ۲۸۹ هـ ( ۲۹۸ ـ ۹۰۲ م ) ٠

<sup>(</sup>۲) في كتاب « التنبيه والاشراف » ، ص ۱۲۱ – ۱۲۲ •

<sup>(</sup>۲) سنة ۱۹ هـ ( ۱۹۲ م ) ۰

<sup>(</sup>٤) سنة ٢٣٢ هـ ( ٤٧ م ) ٠

<sup>(°)</sup> في مقالة له : « من الاسكندرية الى بغداد » تعاريب المدكتور عبد الرحمن بدوى ، ضعن مقالات اخرى ، جمعها تحت عنوان : « التراث البوناني في الحضارة الاسلامية » طبع مطبعة الاعتماد ، سنة ١٩٤٠ ٠

ثم يستنتج أيضا أن « حران » ، وأن كانت مقدر الصابئة (١) الا أن مدرستها القلسفية كانت حكل مدارس الشرق الأننى القلسفة حتحت سيطرة السريان المسيحيين • ويقول :أن نشاط الصابئة في الحركة العلمية في بغداد في القرن الثالث الهجرى ، أو القرن التاسع الميلادي لم يكن مرتبطا بمدرسة حران ، وما كان للصابئة من أثر في الثقافة العقلية الاسلامية لم يكن عن طريق هذه المدرسة ، بل كان لبعض شخصيات الصابئة ، أمثال : ثابت بن قرة (٢) ، أشهر علماء الصابئة ، قبل انتقال مدرسة حران الى بغداد .

(۱) د الصابئة ، طائفة دينية ، كانت تسكن بالاد سورية ولبنان وجزءا من بالاد الفرس ، قبل الميلاد ، ولفتهم النبطية ، وهى فحرع من الارامية ، وهم يؤلهون الكواكب ، ويعبدونها ويتسبون اليها التأثير ، ومعارفهم التي كونوها كانت مبنية على هذه العقيدة ، وكانت لهم الطلعمات ، والمسمر ، والشعوذة ، ( يراجع ابن خلاون في مقدمته من ٤٧٠ طبع بولاق سنة المعلمة المعرفة الفرق بين هذه الامور ) ،

ويحكى ماكس هورتن ( فى كتابه د فلسفة الاسلام ، ص ١١٠ طبع ميونغ Frnst Rein ويحكى ماكس هورتن ( فى كتابه د فلسفة الاسلام الكلية المنابئة خسسة وكلها تديمة : الله ، النفس الكلية وهى مبدأ الحياة، المادة الاولى أو الهيولى ، الدهر ، وهو الزمن ، المادة وهو الكان •

ثم يقول : وقد تصور عقيدة الصابئة بانها كانت تؤمن بمبداى النور والظلام ، أو الخير والشر ، كما أمنت الزرادشتية •

وما زال للصحابثة بقية بعد المسيحية ، وانتشارها كان على يد الرومان في الشرق الاكثى • وكان المسيحين يلقبون المحابئين « بالأثنينين » ، لانهم لم يتبعدوا المنصرانية ، وكانوا يلقبونهم أيضا بالهلينيين ، أي البيرنانيين ، احتقارا لهم ، لأن البيرنانية كانت تضاد المسيحية في نظرهم • وما زال لهم بقية كذلك بعد الاصلام •

ومن الكتب التي تمثل عقيدتهم : كتاب و الفلاحة النبطية ۽ الفه أبو بكر أحمد بن على بن وحشية باللفة العربية سنة ٢٩٦ هـ • والكتاب ، كما يقول مؤلف و مومى بن ميمون ۽ : خلاصة النظريات المتقدات الوثنية عند النبط ، والاراميين • وما غيه من آزاء مستمد من عالم وثنى عرف عند ابن وحشية باسم و كوثامى ۽ • وفوى هذا ، يشتمل الكتاب على معلومات في هـلم الفلاحة والنبات ، وكوثامى هـذا قيل انه من رجال القرن السادس ق • م • وقيل انه مـن رجال القرن السادس ق • م • وقيل انه مـن رجال القرن العادي أو ما فيه من وثنيات بصور عقيدة الصابئة في الشام ، والعراق ، والديار الفارسية •

ويحكى ابن خلدون (في مقدمته ص ٤٧٠) : ان جابر بن حيان في الشرق ومسلمة بن اهمه المجريطي في الاندلس ، تأثرا بهذا الكتاب في تأليفهما في السحر \*

وعلى كل حال ، كان للصحابئين النصيب الاكبر في تنظيم علوم الهيئسة ، والفاك ، والرياضة ودرمها ، ويحثها ، في الاداب العربية • كما كان لرسومهم الدينية : من التبغير ، والتعاويذ الدر في حياة السلمين العملية » •

(۲) ماش ما بین ۲۱۹ ، ۲۸۸ ه ۰

وبجوار « أنطاكية » و « حران » ... من المدارس الفلسفية في الشرق الأدنى ، بعد مدرسة الاسكندرية ، والتي لم يشر اليها الفارابي في رواية ابن أبي أصيبعة عنه ، ولم يشر اليها المسعودي أيضا في كتابه « المتنبيسه والاشراف » ... كانت « الرها » و « نصيبين » ، وكانتا في المنطقة التي تتكلم السريانية والفارسية في المشرق الأدنى • واذا كان المذهب اليعقوبي هو مذهب « أنطاكية » ، فقد كانت النسطورية مذهب « الرها » و « نصيبين » •

ومن رجال اليعاقبة في مدرسة « انطاكيسة » قبل الاسسلام: اصطفن بارصديلة ، وبعد الاسلام: يعقوب الرهاوي(١) .

ومن رجال النساطرة في مدرستي « الرها » و « نصيبين » قبل الاسلام: هيبا ، الملقب بالمترجمان • في القرن الخامس ، وبعد الاسلام: جورجيوس (٢)، اسقف العرب المسيحيين فيما يسمى الآن حوران ، وطيماثاوس الأول ، المجاثليق (٣) •

الصبحنا الآن في دولة اسلامية ، وفي ظلها نجد مدارس للفكر اليوناني ، هي استمرار لدارس ما قبل الاسلام • كما نجد حملة للفلسفة هم خلفاء الاغريق ومن اتوا بعد الاغريق من الرومان والمصريين • لكن هاته المدارس تركزت بعد الاسلام في الشرق الأدنى ، كما ال امر هؤلاء الحاملين لواء الفلسفة الى ان صاروا بعد الاسلام من النساطرة واليعاقبة •

اصبحنا الآن نرى دينا هو الاسلام بجوار فلسفة ، فى ظل وحدة سياسية واحدة • واصبحنا نرى ايضا مجالس للتعليم الدينى الاسلامى ، وللتتلمذ فى فهم القرآن والسنة بجوار مجالس اخرى للعلم اليونانى ، والفلسفة اليونانية • ولكن لغة الاسلام كانت العربية ، ولغة الفلسفة كانت السريانية ، أو اليونانية • كما كان حملة الاسلام ـ وهم دعاته ـ من السلمين ، وحملة الفلسفة من السيحيين أرباب الصنعة والنظر •

هل بقى اختلاف اللغة حائلا دون وقوف المسلمين على التراث العقلى الاغريقى ؟ وهل ذهبت مجالس الفلسفة في مجالس التعليم الاسلامي ؟ وهل انمحت القلة من حملة الفلسفة ، في الكثرة من دعاة الاسلام ؟ •

<sup>(</sup>۱) توفی سنة ۷۰۸ م ۰ (۲) توفی سنة ۲۲۶ م ۰

<sup>(</sup>۲) توفی سنة ۸۳۲ م ۰

أم أن الأمر كله صار إلى شيء آخر ، فلم يقف اختلاف اللغة حائلا ، ولم. يضم استقلال الفلسفة ، ولم تنمح القلة في الكثرة ؟

الواقع أن الحال صار الى أن القلة حافظت على وجودها ، فبقيت معلمة الفاسفة ٠٠٠

ولكن فقط بعد أن كانت « انطاكية » و « حران » و « الرها » و « نصيبين » مقر الدراسات الفلسفية ، أصبحت بغداد عاصمة العباسيين هى هذا المقر • وبعد أن كان تلاميذ الفلسفة من المسيحيين ، أصبحوا من المسلمين • وبعد أن كانت لغة الفلسفة ، السريانية أو اليونانية ، أصبحت العربية •

### السادا ؟؟

جواب ذلك في تفكك وحدة المسلمين أولا وبالذات ، كما سبق أن ذكرنا ذلك من قبل (١) • وهناك أسباب أخرى تعتبر اضافية ، نذكرها تحت عنواننا التالى : « الترجمة والمترجمون » •

وهكذا قيض للعقل الاغريقى أن يعيش فى غير لغته ، وفى غير جنسه ، وفى غير وطنه ، وفى غير دينه ، وفى غير زمنه ٠

وسنرى انه بقى للآن يعيش فى البيئة الانسانية ، دون أن يعوق سيره المتلاف اللغة ، أو الجنس ، أو الموطن ، أو الدين •

\*\*\*

<sup>(</sup>۱) في آول هذا الكتاب ٠

## الترجمة والمترجمون

اذا اعتبرنا واقع الأمر ، واتخذنا القدرن الثامن الميلادى منذ خالفة أبى جعفر المنصور (١) بدءا لعصر ترجمة الفلسفة الاغريقية فى فروعها المختلفة الى الملغة العربية ، ربما يظن أن المسلمين ظلوا أعواما طوالا غير عارفين عنها شيئا ، حتى وقت العباسيين • وبالتالى ، ظلوا لم يتأثروا بها فى تفكيرهم طيلة هذا القرن ، اذ المدارس الفلسفية الأخيرة بقيت قرنا أو يزيد فى ظل المملكة الاسلامية (٢) • لكننا بينا (٣) أن عدم الترجمة لم يكن الحائل دون وقوف المسلمين على فلسفة الاغريق ، ولم يكن الحائل دون تأثرهم بها أيضا ، بل ان كان هناك حائل فقد كان يرجع الى قوة شعور المسلمين بالاسلام ، واستغنائهم به فى المعرفة عن كل شيء آخر عداة ، كما يرجع الى قوة شعورهم بالوحدة فى جماعتهم •

فلما ضعف الشعور عندهم بالاسلام ، وتفككت وحدتهم ، جاز أن يعرفوا . شيئا عن الفلسفة أو أن يطلبوها ، وجاز أن يتأثروا بها ، قبل أن تقع في بيئتهم ترجمة رسمية لها ، وقبل أن يعرف لهذه الترجمة عهد معين لديهم • أذ ترجمة الكتب ليست هي الأداة الوحيدة في توصيل المعرفة من جماعة لأخرى ، بل قبلها تكون الصلة العلمية عن طريق الاختلاط في المجالس ، والحديث الشفوى المتبادل فيها •

وفعلا - قبل حلول عصر الترجمة ، أى قبل القرن الثامن الميالادى - عندما ضعف شعور المسلمين باسلامهم ، وانقسمت جماعتهم الى احزاب ، وشعر كل حزب ، محافظة على وجوده ، بحاجته الى المساعدة الجدلية أيا كان مصدرها لتأييد رأيه ودحض حجة خصمه ، ابتدات معرفتهم للفلسفة الاغريقية عن طريق الاختلاط ، وتبادل الرأى مع حملتها .

Sec. 15.35

<sup>(</sup>۱) سنة ۱۳۲ هـ ـ ۲۶۹ م ٠

<sup>(</sup>۲) قد عرفنا لميما تقدم أن الفلسفة ، منذ فتح الاسكندرية سنة ١٩ هـ ( ٢٤١ م ) على يد عمرو بن العاص الوالى الاسلامى ، سارت فى مواطن اسلامية سياسيا ، وان كانت على يد مسيديين ، وبلسان غير عربى · بلسان اغريقى أو سريان · فالى وقت المنصور كانت قائمة عين المسلمين أكثر من قرن ·

<sup>(</sup>٢) كما سبق في هذا الكتاب ٠

### و « جولدزيهر » يقول في هذا :

« ليس التأثير للكتب المترجمة وحدها ، بل كان للاختلاط بين المسلمين. وغيرهم من العناصر الأخرى كالمسيحيين دخل فى هذا التأثير: ففى القسرن السابع الميلادى حصل نقاش بين المسلمين ، وجدل عنيف حول القضاء وحرية الارادة ، لتسرب متسل هذا النقاش اليهم حسول هذه المسالة من المسيحيين الشرقيين ، بحكم الاختلاط الشخصى • وغير هذه المشكلة من الأفكار الفلسفية الاغريقية كأفكار ارسطو ، والأفلاطونية الحديثة ، تسربت اليهم بوساطة النقل الشفوى ، اكثر من الترجمة والنقل » (١) •

واذن ٠٠٠ كان اطلاع المسلمين على الفلسفة عن طريقين :

عن طريق الحديث الشفوى أولا

ثم عن طريق الترجمة والنقل بعد ذلك •

ومصدر الطريقين كان واحدا: كان مسيحيى الشام والعراق من نساطرة ويعاقبة، أو من يعرفون بالسريان •

### طريق الترجمة والنقل :

والسريان كانوا كما ذكرنا حلقة الاتصال ، وعن طريقهم عبرت الثقافة اليونانية الى العرب ، وبنشاطهم استطاع المسلمون أن يقفوا عليها واستطاعت. العقلية الاسلامية أن تتخذ منها مواقف مختلفة ٠٠٠

نعم ، حصل أن كان كثير من هؤلاء المترجمين من غير الفنيين ، أذ كأن معظم ناقلى الفلسفة المنطقية والألهية والأخلاقية من الأطباء ، وبالأخص في أول عهد الترجمة • وبسبب عجزهم الفنى ، كان يشكل على المترجم نفسه فهم بعض المسائل الالهية ، وغيرها من المسائل الفلسفية الأخلاقية أو النفسية التي تنسب الى بعض الفلاسفة ، فيعمد الى حثف هذا الذي اشكل عليه ، أو يستعيض عنه بما قاله فيلسوف آخر ، أو يحيك الثغرة بين سابق القول ولاحقه – بعد الحذف – من غزل خياله الخاص ، متأثرا فيه طبعا بثقافته العقلية ، واتجاهه الروحى والمذهبي .

<sup>(</sup>۱) لمن كتابه و محاضرات في الاسلام ، طبع Heidelberg سنة ١٩٢٥٠

وحصل أيضا أن كان كثير من هؤلاء المترجمين لا يجيد اللغة العربيسة المنقول اليها ولقلة خبرته بها كان لا يستطيع في كثير من الأحيان أن يعرض ما فهمه ورغب في نقله ، عرضا واضحا ولعدم اجادتهم اللغة العربية ، اضطر بعض أمراء العباسيين ، بعد فترة من الزمن ، الى تكليف من عرف بجودة الترجمة : من السريان ، أو من العرب بعد أن تعلم هؤلاء اللغسات الأصلية للفلسفة باعادة ترجمة كثير من الكتب التي ترجمت في عهد سابق ،

ويمكننا لهذا العجز الفنى ، والقصور اللغوى ، لدى النقلة والمترجمين ، ان نصور لأنفسنا العناء الذى لاقته العقلية العربية عندما اقدمت على الاشتغال بما ترجم من كتب هذه الثقافة أول الأمر · ففوق أن هذه العقلية كانت بحكم تكرينها ونشاتها وتطورها على غير صلة بالموضوع المترجم ، كان الأسلوب الذى عرض به ، غامضا مبهما كذلك ·

وليس معنى هذا أن كل الذى ترجم ونقل الى العربية عن طريق السريان المترجمين ، كان على هذا النمط ، بل هناك ترجمات أخرى كانت فى غاية الدقة الفنية ، وفى غاية الوضوح فى الأسلوب ، ولكنها كانت نادرة أو كانت جزءا من كتاب أو رسالة •

وكما يمكننا أن نعلل ظاهرة اللبس والغموض التى سادت أسلوب الكتب المترجمة من الثقافة الاغريقية أول الأمر بالعجز الفنى والقصور اللغوى ، يمكننا أيضا أن نجيب في يسر من حال الجماعة الاسلامية ، وقصر النشاط العقلي على الأجانب فيها عن مثل هذه الأسئلة :

لاغريقية الى العربية ؟

- ولماذا كانت ترجمة الفلسفة اما من اللغة الاغريقية أو من اللغمة السريانية ، ولم تكن من اللاتينية مثلا ؟

### اسباب الترجمة والنقل:

قد يكون تفكك وحدة المسلمين ، في الراي والاتجــاه ، سببا عاما من . أسباب الترجمة وتقريب العناصر صاحبة الثقافة الأجنبية والاتصال بها ، كما .قدمنا (١) •

<sup>(</sup>١) في أول عدا الكتاب "

وقد يكون طابع الدولة ، التي قرن عصر الترجمة بقيامها ـ وهي هنا الدولة العباسية ـ كذلك من الأسباب العامة الترجمة • لأن الدولة العباسية كانت تحمل عقلية جديدة لم تعهدها الجماعة الاسلامية من قبل في تاريخها ، وهي الميل من أولى الأمر فيها الى العلم أيا كان نوعه ، والى البحوث الفكرية على الاطلاق • وريما تكون فيهم هذا الميال تحت التأثر بانواع الحضارة المختلفة ، والثقافة القديمة التي الفتها انهانهم ، واتسعت لمها صدورهم •

فالتاريخ الاسلامي يحدثنا بأن الفرس هم الذين أسسوا الدولة العباسية في الواقع ، والفرس كانوا أهل ثقافة قديمة ، ولهم ميل موروث للعلم والمخلفاء العباسيون وان كانوا من عنصر عربي ، الا أن تنشسئة كثير منهم لم تكن عربية خالصة ، كتنشئة الأمويين قبلهم ، وهم بحكم هذه التنشئة ، وربما أيضا بدافع ارضاء الرجال المبرزين من عصبيتهم السسياسية ، وهم الفرس ، كانوا يظهرون ميلهم للعلم ، كما كانوا يعملون على تشجيع العلماء ،

ومن آثار ميلهم العلمى أنهم عملوا على تنظيم ما ابتدا المسلمون بحثه في العصر الأموى السابق ، وتمحيص ما استنبطوه من المعارف اللغوية والدينية • فاصبحت المعارف المنثورة تتميز ، ويندمج منها ما له صلة وثيقة بعضه مع بعض تحت عنوان بحث عام أو علم بعينه •

كذلك يعد من مظاهر هذا الميل سعيهم فى نقل الثقافات الأجنبية ، من الدب وسياسة وطب وفلسفة ومعارف كونية على العموم • وطبيعى أن يكون الاغداق على النقلة ، وتقريبهم من مجالس الحكام والأمراء من نتائج السعى الى نقل هذه الثقافات •

والتشبع بالمضارة يعد عادة من عوامل التقريب بين الجماعات ، وفي الوقت نفسه يعد من عوامل اضعاف العصبية القومية في شعب من الشعوب : اذ ليس من غضاضة على المتحضر ، بل قد يرى واجبا عليه ، أن يطلب معارف غيره ، وأن يستعين في المعارف الانسانية بأجنبي عن جنسه ، أذ هدفه هسر الحصول على المعارف من حيث هي فلا يسأل حينئذ عن جنس صاحبها ، ولا عن اللغة التي دون بها الانتاج المعقلي ، ولا عن موطن الثقافة التي تصور المزايا الفكرية ، والخصائص العلمية ، والحدود الضيقة من : جنس ولفق ووطن ، لا تستطيع الثبات أمام قوة « عدم التفرقة » التي تخلقها الحضارة في نفوس المتحضرين (١) ،

<sup>(</sup>۱) الحضارة ، وأن كانت تليد الأمم القوية بحملها على الاطلاع على ما عند الشعوب الاخرى من معارف ، الا أنها قد تكون شرا على الامم الناشئة الصغيرة التي لم تتركز قوميتها

ولهذا راينا المسلمين ، في ظل حضارة العباسيين ، ينقلون :

آداب الفرس ، وسياستهم ٠

وفلك الهنود ، وحسابهم ، وحكمتهم ٠

وعلوم الاغريق، وفلسفتهم ٠

وريما كان السبب الثانى ـ وهو حضارة العباسيين ورغبة خلفائهم فى العلم ـ مترتبا على السبب الأول ، وهو تفكك وحدة المسلمين فى كونه من اسباب النقل والترجمة • لأنه لو بقيت هذه الوحدة قوية لما كان للحضارة اثر يذكر فى تقريب المسلمين العلماء الأجانب اليهم ، وبالتالى لبقيت الدولة الاسلامية كما كانت على عهد الأمويين عربية اسلامية • وعلى العموم ، كان انحلال الجماعة الاسلامية ، وحضارة العباسيين ، من الأسباب العامة التي دعت المسلمين الى نقل الآداب والثقافات الأخرى الى لغتهم •

وكان يمكن أن يكتفى بهذين العاملين فى تعليل ترجمة الفلسفة ، اذا كنا وجدنا ترجمتها ابتدات مع ترجمة غيرها من العلوم والآداب الأخرى وسارت معها جنبا الى جنب ، وعرفنا أن فروعها المختلفة ترجمت فى زمن واحد ولم تقم على التتابع فى فترات مختلفة •

لكن واقع الأمر أن نقل الفلسفة تأخر في الجملة عن نقل غيرها ، وأن فروعها المختلفة ترجمت مع هذا التأخير ، تباعا في أوقات مختلفة •

واذا كان ذلك هو واقع الأمر فلابد بجانب هذه الأسباب العامة ، من التماس اسباب اخرى خاصة توضع لنا ما ترجم من فروع الفلسفة •

ونحن اذا القينا نظرة اجمالية على ترجمة الفلسفة بمعناها الخاص ، من منطق وما بعد الطبيعة ومن بحوث نفسية وبحوث خلقية ، وجدنا ان ترجمة

بعد ازاء المقوميات الاخرى لانها ستزيد حتما في ضعفها وانصلالها • ولدا من مصلحة هدده الأمم الضعيفة الراغبة في التهوض ، أن تأخذ من الحضارة الانسانية التي قامت على فكرة العالمية بقدر ، والا تخدع بمظاهرها قبل أن تستطيع التدليل على وجودها وبقائها •

والاسلام وان نادى بفكرة العالمية ، الا أن عالميته داخل الجماعة الاسلامية ، فهي عالمية مقيدة بالاسلام ، وفي طي عالمية التميز والانفراد بشخصيته ·

المنطق وحده ، من بينها ، حصلت على أيام المنصور (١) ، في أول عهد المسلمين بالترجمة الرسمية · وحصل بجانب ترجمته أن ترجمت في الوقت نفسه ، وربما قبل ذلك ، العلوم الكونية الأخرى من طب وفلك ، والعرام الرياضية من حساب وهندسة · ثم في عهد المأمون (٢) وبعد مضى نصف قرن تقريبا على ترجمته ، نقلت بقية الفروع للفلسفة الأخرى من الهية وأخلاقية ونفسية · وبوفاة المأمون ، انتهى العهد الرسمى لترجمدة الفلسفة على العمدوم ·

فلماذا ابتدأ المسلمون أولا بترجمة المنطق ؟

ولماذا لم يجرؤ خليفة قبل المأمون على الاقدام على ترجمسة كتب الالهيات، والأخلاق؟

ولماذا لم يجرق خليفة ، أو أمير على الاستمرار بعده في ترجمتها ؟

ومعنى تعليل هذه الظاهرة ايجاد اسباب خاصة من شخص الخليفة أو من طبيعة وقته ، تشرح : لماذا ترجم هذا الفن أو ذاك بالذات في وقته هو ، دون وقت سابقه أو لاحقه ؟

والأسباب الخاصة في ترجمة الكتب الفلسفية \_ تبعـا لهذا - غير مشتركة • وهي ، مع السبب العام أو الأسـباب العامة لترجمـة الثقافات الأجنبية ـ أيا كان نوعها \_ تصور بالتالي أسباب ترجمة الفلسفة الاغريقية •

### السبب في ترجمة المنطق:

يذكر المؤرخون ، استنباطا من مظاهر الحياة العقلية في آخر الدولة الأموية وأول قيام الدولة المعباسية ، أن الأسباب في ترجمه المنطق ، أيام المنصور ، ترجع :

المي كثرة التناظر والجدل الديني: بينهم من جهة ، وغيرهم من أهسل الكتاب من اليهرد والمسيحيين من جهة أخرى • فقد الجاهم هذا الاشتباك في المحيل الى الاطلاع على المنطق اليوناني كي يسترشدوا به في تنظيم الحجج ،

<sup>(&#</sup>x27;) TT : No 1 a - 70 Y : 3 YY 4 .

وترتيب البراهين ، حتى يجاروا الطرف الآخر وهو اليهود والنصارى ، اذ كان معروفا عنهم انهم مثقفون بالثقافة الاغريقية التى فى مقدمتها المنطق ، كما لوحظ حسن استخدامهم لأساليب الحجاج والمجادلة •

والى دخول كثير من عقائد الفرس: واقوالهم الدينية ، فى الجمساعة الاسسسالمية وقد سلك الفرس فى تأييد عقائدهم مسلك الأقيسة الصسسناعية المؤسسة على المنطق الاغريقى ، فحمل ذلك علماء الاسلام على أن يسلكوا نفس طريقتهم فى معارضتهم بعد اتقانها ولكى يتمكنوا من اجادتها ، عمدوا الى المنطق اليونانى يستمدون منها حاجتهم .

فالحاجة الخاصة لمعرفة اساليب الجدل المنطقى ، ومعرفة معيار الحقائق صاحب الاعتبار لدى العقل العام فى ذلك الوقت ، هى التى دفعتهم الى ترجمة كتب المنطق • ولكن يظهر أن الحاجة وحدها لم تكن كافية فى تحسويل ما تدعو اليه وتطلبه الى حقيقة واقعة ، لولا رغبة من أولى الأمر فى ذلك ، ولولا مساعدة منهم على التنفيذ • وكان المنصور يستهين بانفاق الكثير من المال فى سبيل الدفاع عن العقيدة الاسلامية مع شدة حرصه عليه ، حتى لقب « بأبى الدوانيق » ، كما يحكى عنه • فاذا حرص على المال وبخل به ، فقد كان حكما يروى حلصلحة المسلمين ، واذا أنفق وزاد فى الانفاق ، فقد كان لمصلحة المسلمين كذلك •

واذا كان المسلمون ، منذ اخر عصر الدولة الأموية ، قد راوا السلوب حجج المعارضين من اهل الديانات الأخرى ، وراوا طريقتهم فى الجسدل ، وادركوا من اجل ذلك حاجتهم فى الوقوف على صنعة المعارضين كى يجاروهم فى طريقة الاقناع أو الالزام ، فان شخص المنصور بما له من سلطان ، وبما يحكى عنه من تمكن حب العلم والدين فى نفسه ، كان العامل الرئيسي فى ترجمة المنطق أيام خلافته ،

ورغبة المسلمين في الدفاع عن العقيدة كانت اسساس علم « الكلام » عندهم ، كما كانت السبب في نشاته عند غيرهم أيضا • والمنطق اليوناني ، هو اول فرع من فروع الفلسفة بمعناها الخاص كان له الاتصال بعلم « الكلام » الاسلامي كما كان شانه مع « كلام » غيرهم ، كذلك • وما تركه من اثر ايجابي فيه ، لم يزل باقيا في كتبه حتى الآن •

ويقال: أن أبن المقفع ، هو أول من ترجم كتب المنطق الأرسطى ، بامر المنصور • وتعزى اليه ترجمة الكتب المنطقية الثلاثة: كتاب « المقولات »

ويبحث في الأجنساس العاليسة ، وكتاب « العبارة » ويبحث في القضسايا التصديقية ، وكتاب « تحليل القياس » ويبحث في اشكاله • كما تعزى اليسه ترجمة كتاب « ايساغرجي » لفورفوريوس السورى ، الذي جعله مدخلا للكتب الأرسطية في المنطق •

ويعد مضى عصر المنصور أتى عصر المهدى وانتهى ، ومر عصر الهادى يعد عصر المهدى ، دون أن يؤثر عنهما أو عن واحد من الأشخاص البارزة فى وقتهما شيء يتعلق بالترجمة فى عمومها ، فضلا عن ترجمة ما نحن بصحد الكلام عنه الآن ، وهو الفلسفة بمعناها الخاص .

اما الرشيد في عصره ، فكان فضله على الترجمة من حيث : انه أمر باعادة ترجمة الكتب التي سبقت ترجمتها في العهود التي قباله ، اكثر من تشجيعه على ترجمة كتب جديدة •

## السبب في ترجمة الفلسفة الالهية والاخلاقية والنفسية: `

بعد الرشيد ، جاء عصر المامون ، وهو العضر الذهبى للترجمة على العمسوم ، والعصر الرسمى الأول والأخيسر لترجمة الفلسفة الميتافيزيقية والاخلاقية والسيكولوجية • وابن صاعد الانبلسي صاحب « طبقات الأمم » محدثنا عن هذا العصر بقوله :

« لما أفضت الخلافة الى المآمون ، تمم ما بدأ به جده المنصور ، فأقبل على طلب العلم من مواطنه ، واستخراجه من معادنه بفضل همقه الشريقة ، وقوة نفسه الفاضلة ، فداخل ملوك الروم ، واتحقهم ، وسألهم صلته بما لديهم من كتب افلاطون وأرسطو ، من كتب افلاطون وأرسطو ، وبقراط ٠٠٠ وغيرهم من الفلاسفة ، فاختار لها مهرة التراجم ، وكلفهم احكام ترجمتها ، فترجمت له على غاية ما يمكن ، ثم حض الناس على قراءتها، ورغبهم في تمليمها » ٠٠

وابن صاعد ، وان لم يعين الملوك النين اتصل بهم المامون كشان كثير من المؤرخين العرب في روايتهم عن السماع العام ، الا أنه جعل شخص المامون سببا في ترجمة الكتب الفلسفية لن ذكر أسماءهم من الفلاسفة .

والهمة الشريفة ، والنفس الفاشلة ، اللتان يتحدث عنهما ابن صاعد في عصف المامن ، من الماني العامة التي تحتاج الى توضيح آخر ، أو الى ذكر

سبب خاص يكشف عنها • ولهذا ، اختلف المؤرخون في تحديد المعنى النفسي الذي ينطرى عليه شخص المأمون ، وكان حاملا له على الترجمة لكتب الفلسفة الالهية ، والاخلاقية ، والنفسية • • •

فمن قائل: « ان الذي حمله على ترجمة الفلسفة ، رغبته في القيساس المعقلي ، وتأثره بمذهب الاعتزال: فقد نشأ تلميذا ليحيى بن المبارك اليزيدي المعتزلي ، ثم صديقا لثمامة بن أشرس ، زعيم الذهب الثمامي في الاعتزال وأثر الأستاذية ، والصداقة ، أثر بعيد في توجيه النفس نحو هدف معين وليا تمكن هذا المذهب منه ، قرب اليه مشيخته ، أمثال . أبي الهذيل العلاف ، وابراهيم بن سيار النظام ، وأخذ يناصر أشياعه وصرح بأقوال لم يستطيعوا مم سالتصريح بها من قبل ، خوفا من غضب الفقهاء ، وفي جملتها القول بخلق القرآن والما سمع الفقهاء منه ذلك ، ثارت ثائرتهم ، وعظم ذلك على غير المعتزلة ، وهم أكثر عددا ولم يعد في وسعه الرجوع عن قوله ، فعمل أولا على تأييده بالبرهان والحجة ، واستعان على ذلك بترجمة كتب المنطق ، والفلسفة الالهية ، من اللغة اليونانية ، ودرسها درسا جيدا ، حتى تقوى حجته، وتعلى كلمته ولما لم يفلح في اقناع غير المعتزلة ، عمد الى اهانة العلماء منهم ، وسفك دمائهم » (١) ولى أ

واعتناقه مذهب الاعتزال حمله على مناصرة المعتزلة ، وعلى تأييد رأيهم ، في القول بخلق القرآن ، بالحجة والبرهان · ولما كان الجدل حول القرآن ، وهو كلام الله ، يدور حول صفة من صفات الله ، ظن المامون ظنيما راجحا على الأقل ان لم يكن اعتقد ان في الفلسفة الالهية الاغريقية ، ما يساعده على المتمكن في الحجة ، وعلى الانتفاع بها في اقتاع خصمه ، اذ هي بحث عقلي حول الاله وصفاته · وقد عرفت لديه ، عن طريق ترجمسة المنطق الأرسطي قبل عهده ، برجاحة الراي ، ودقة التفكير ·

ومن قائل: ان « السبب فى هذه الترجمة ، تكوينه الخاص ، ورغبته فى حرية الفكر الى مدى بعيد ، وحسن ظنه بالحكماء · واعتقاده فيهم: انهم صفوة الخلق ، يجب أن يستفيد العالم برأيهم · ويحكى عنه أنه يقول: الحكماء

<sup>(</sup>۱) ابن خلدون: (في مقدمته ص ٤٣٩، طبع المطبعة الأميرية، سنة ١٣٢١ ه.) يؤكد وقوع هذا العمل منه، بقوله: « وعظم ضرر هذه المبدعة - القول بخلق القرآن - ولقنها بعض المخلفاء عن الامتهم، فحمل الناس عليها، وخالف الله السلف فاستحل لخلافتهم ابشار كثير منهم ودماءهم ٠٠٠ » •

هم صفوة الله من خلقه ، ونخبته من عباده ، صبرفوا عنايتهم الى نيل فضائل النفس الناطقة ، وارتفعوا بقواهم عن دنس الطبيعة ، هم ضياء العالم ، وهم واضعو قوانينه ، ولولاهم لسقط العالم في الجهل والبربرية » ،

والميل الى الحرية البعيدة المدى فى الفكر ، يضعف من قيمة النظر الى ألمروث من ثقافة ومعرفة على أنه وحدة الحق ، أر على أنه الذي يجب أن يستقل بالفضل ، فيما ينشأ من مشاكل عقلية • وحسن الظن بالغير ، من دواعى السعى الى التعرف به ، بالأخص اذا اتخذ اماما • والاطلاع على انتاجه الشخصى اصدق سبيل الى التعرف به •

وابن النديم يذكر (١) ، أن : « السبب الذى دعا المأمون الى نقل فلسفة أرسطو ، هو أنه رأى في المنام : كأن رجلا أبيض اللون ، مشربا حمرة ، واسع المجبهة ، حسن الشمائل ، جالسا على سريره • قال له المأمون : من أنت ؟ قال : أنا أرسطو ، قال المأمون : فسرت به ، وقلت : أيها الحكيم ، أسألك ؟ قال : اسأل • قلت : ما الحسن ؟ قال : ما حسن عند العقل • قلت : ثم ماذا ؟ قال : ما حسن عند الجمهور • قلت : ثم ماذا ؟ قال : ما حسن عند الجمهور • قلت : ثم ماذا ؟ قال : ما حسن عند الجمهور • قلت : ثم ماذا ؟ قال : ما حسن عند الجمهور • قلت : ثم ماذا ؟ قال : ما حسن عند الجمهور • قلت : ثم ماذا ؟ قال : عليك بالتوحيد !

ثم ذكر ابن النديم كيفية حصول المأمون على هذه الكتب ، بما لا يخرج عما ذكره ابن صاعد ، فيما تقدم ·

ويغلب على الظن أن هذا المنام كان تصويرا فقط لما كان يجول في نفس المامون ، من اكباره للحكماء ، وشدة رغبته في الاطلاع على أقوالهم ٠٠٠ الأمر الذي مبعثه التكوين الشخصى ، والاستعداد النفسي الخاص ، فهذا المنام ، ليس اذن ، شيئا أزيد ، عما ذكن في السبب الثاني .

وربما دفعت الحاجة الخلفاء ورؤساء الدولة الى نقل كتب الطب والرياضة ، والفلك ، وأمثالها • فشجعوا أولا ، على نقلها ، خصوصا وأنها لا تمس الدين كعقيدة ، وليس فيها ما يجرح عاطفة السلمين الدينية ، ولا ما يثير الشكوك في نفوس العامة والخاصة • فلما اطمانوا الى رجاحة ما فيها من معارف ، واطمانوا الى قيمتها الرفيعة بالنسبة لما كان موروثا

<sup>(</sup>۱) في كتابه د الفهرست ، ونقله عنه القفطي في كتابه د تراجم المحكماء ، ، وابن الميعة في كتابه د طبقات الاطباء » •

عندهم ، ووثقوا بمن دعوهم من الأجانب ، وتبينوا فضلهم في التثقيف ، شغفوا بزيادة الاطلاع على بقية ما عرف للاغريق من علوم وفلسفة ، وأولعوا بالحصول عليها ، مهما شق الطريق اليها ·

ثم كان المامون ، بخصوصه ، هو أول من أمر بثقل بقية فلسفة الاغريق ، من : الهية ، ومذاهب أخلاقية ، ونفسية • لأن هذا الباقى منها هو الذى يمثل الجديد في الجماعة الاسلامية الى وقته ، يضاف الى ذلك رغبته الشديدة في الاطلاع ، وما عرف عنه من الجرأة وعدم التردد في تنفيذ ما صمم عليه ، دون اكتراث لما ينشأ عن تصرفه من نتائج •

وريما تكون هذه الأسباب التي تحكى ، كلها مجتمعة ، هي التي حملت المامون على ترجمة الفلسفة الالهية والاخلاقية والنفسية ، وعلى كل حال ، هذا الذي روى عنه يشرح تواحى شخصيته ، وميوله واتجاهاته ، وان شئنا بناء على ذلك قلنا : ان السبب في ترجمة هذه الاتواع من الفلسفة ، هو شخص المامون !!

وربما كان ـ بجوار شخص المامون ـ سبب آخر مهيىء لترجمة هذه الانواع من الفلسفة في عهده ، وهو طبيعة العصر الذي عاش فيه ، وتتمثل في تطور الحياة العقلية نفسها في الجماعة الاسلامية ، والف هذه الجماعة للحضارة ، وطول عهدها بالجدل الكلامي ، ورغبتها التي تزداد يوما بعد يوم في الوقوف على ما عند الأمم القديمة من ثقافات : فقد اطلع المسلمون ـ الى عهد المامون ـ على : المنطق ، والطب ، وعلم الفلك ، والموسيقي ، والآداب ، والسياسة ، والتاريخ ، هذه الطبيعة اعدت نفوسهم في عصر المامون لقبول والسياسة ، والتاريخ ، هذه الطبيعة اعدت نفوسهم في عصر المامون الخير والشر وفي الارشاد العملي في هذه الحياة ، وعلى أداء ـ لم تعرفها من قبل ـ والشر وفي الارشاد العملي في هذه الحياة ، وعلى آراء ـ لم تعرفها من قبل ـ في حقيقة الروح ، وطبيعة النفس ، وخصائص العقل ، الى جانب مـا اتى في حقيقة الروح ، وطبيعة النفس ، وخصائص العقل ، الى جانب مـا اتى

وكان لاقدام المامون ـ كخليفة ـ على ترجمة كتب الفلسفة ، اثر في تفوس الاثرياء من رعيته ، فاحتذى بعضهم حدوه في طلب كتبها والاغداق على مترجميها • ومن هذا البعض : بنو موسى بن شاكر في القرن الثالث الهجرى ، ويروى : أن عيسى بن يحيى قد ترجم لأحمد بن شماكر كتاب « الأخمالة ، لبقراط •

وبعد ذهاب عصر المامون ، ضعف الاقبال على ترجمة العلوم جملة ، وعلى ترجمة الفلسفة على المضموص ، بل قد ذهب المتوكل في خلافته (١) ، اللى اضطهاد اصحاب الراى ، والمشتغلين بالفلسفة ، واصبح مريدوها تبعا لهذا الاضطهاد يتجنبون الظهور بها ، وان لم يمنعهم ذلك من الاشتغال بها سرا ، عن طريق تأليف الجمعيات والمجالس في الخفاء ، لتحقيق هذه

ويروى أن السبب في صنيع المتوكل هذا: أنه خالف أباه وأخاه الرأى في مسألة القول بخلق القرآن • فنهى عن الجدل والمناظرة ، التي كانت تدور في مجالس المخلفاء أنفسهم للبحث في هذه المسألة ، وأمر بالرجوع الى السنة والتقليد ، ارضاء للمتمسكين بظواهر الكتاب الذين لا يميلون الى التأويل والشرح العقلى في العقيدة •

الغاية (٢)

ولم يكتف بالحجر على أصحاب الرأى عامة ، والفلاسفة خاصة ، بل. حجر على أهل الذمة أيضا ، ومعظمهم من العلماء الذين لهم فضل على النقل. والترجمة ، وأخذ يحقرهم ، ويلزمهم بأمور رأوا فيها الاستخفاف بكرامتهم : كلبس الزنار مثلا ، وغلا في اضطهادهم ، حتى حرمهم العمل في دواوين. الدولة ، ومنع أبناءهم من التعلم في مكاتب المسلمين (٣) ، ويقال انه أمر بهدم بيعهم ، وقيد حريتهم في التدين ،

وبالجملة ، عاد الصدر الرحب الذي وسيع التراجمة والنقلة في بدء الدولة \_ بالأخص أيام المأمون \_ ضيقا ، واستحالت البشاشة التي رأوها من الخلفاء عند مقدمهم ، عبوسة قاتمة ، وانقلب السهل الذي نزلوا به حزنا ، فلم يجدوا مناصا من الرحيل عن بغداد ، الى حيث يطيب لهم المقام .

وكان لهذا التحول أثره في حركة الترجعة: فاليد العاملة فيها قد اعتراها الشلل والاضطراب ، وأخذت تلك النهضة منذ هذا الحين تميل نحو الذبول ، ثم الفناء •

<sup>(</sup>١) ٢٣٢ : ٢٤٧ هـ ( في القرن المتاسع الميلادي ) .

<sup>(</sup>٢) واخوان الصفاء من اشهر هذه الجماعات ٠

<sup>(</sup>٣) يقال : انه كتب منشورا بنلك الى عماله سنة ٣٣٥ ه ، على كاتبه : ابراهيم. ابن العباس الصولى •

والذي يلاحظه متتبع تاريخ حركة الترجمة ، من هذا العرض الموجز :

ان ترجمة الفلسفة بمعناها الخاص لم تجد تشجيعا من الخلفاء سوى المنصور في المنطق ، والمامون في بقية فروعها : من الهية وخلقية ونفسية ، ولم تجد تشجيعا من الأسر والأفراد سوى بني شاكر •

كما أن عهد ترجمتها كان قصيرا ، بالنسبة لعهود ثرجمة العلوم الأخرى : كالطب ، والفلك ، والهندسة ٠٠٠ وأن الآراء التى ترجمت تكاد تكون قاصرة على ما كان للاغريق ، باللغة اليونانية أو السريانية ، وأن معظم الذين قاموا . بها كانوا من السريان المسيحيين ، وأن كثيرا من هؤلاء كانوا أول الأمر من غير الفنيين وغير المجيدين للغة المنقول اليها ، وهي العربية (١) .

### .اشهر الكتب المترجمة:

### كتب افلاطون:

د اما افلاطون فان تصانيفه صعبة التركيب جدا ، لأنها جارية على سبيل المحاورة ، ينتقل فيها الحديث من موضوع الى موضوع آخر بحيث يتعسر حصرها تحت نوع من الأنواع • وانما اذا نظرنا الى ما هو القصد من تلك المحاورات فقد يمكن ترتيبها على اربعة اقسام:

الأول : منا يختص بشروط العلم الصنحيح وتمنيزه عن العلم الموه ، وتعلق علمنا بالمعانى وتعلق المعانى بعضها ببعض والارتقاء منها الى الاله ،

<sup>(</sup>۱) يشير اخوان الصفاء ( في آخر الرسالة الاولى من رسائلهم ص ٣٢ ـ ٣٢ ج ١ ، طبع مطبعة الاداب ، سنة ١٣٠١ هـ) الى أن النقل غير المفنى أول الأمر كان من أسباب التحريف والغموض ، بقولهم : « ٠٠٠ وأما أولئك الحكماء والمفلاسفة ، المذين كانوا قبل نزول القرآن والمتوراة والانجيل ، فانهم لما بحثوا عن علم النفس بقرائح قلوبهم ، وبينوا حقيقة جوهرها ، دعاهم نلك الى تصنيف الكتب المفلسفية التي تقدم نكرها في أول هذه الرسالة ، ولكنهم لما طولوا الخطب فيها ، ونقلها من لغة الى لغة من لم يكن قد فهم معانيها ، ولا عرف اغراض مؤلفيها حرفها وغيرها ، حتى انفلق على الناظر فيها فهم معانيها ، وثقل على الباحثين أغراض مصنفيها ، وأوردناها بأوجز عبارة ، في مصنفيها ، وأوردناها بأوجز عبارة ، في أمدى وخمسين رسالة » .

واخوان الصفاء ، اذ يتعرضون للتحريف الناشىء عن سوء فهم النقلة للمنقول ، رمسوا من وراء ذلك فى الاغلب الى الدفاع عن الفلاسفة وعصمة الفلسفة • حتى يستقيم لهم مبدؤهم : و اذا التقت الحكمة والشريعة فقد صلح المحال » •

فهذا قسم يسوغ اطلاق اسم « الجدايات والالهيات » عليه • رمنه المحاورات الاتية : طاطيطوس ، قراطيلوس ، سوفسطس ، برمانيوس ، فهذه المساورات الاربع توجد اسماؤها في د الفهرست » لابن النديم (۱) ، وفي د تاريخ الحكماء » للقفطي (۲) •

والمرجح أن العرب لم يعلموا من مصنفات هذا النوع الا و سوفسطس ، • قال صاحب الفهرست : رأيت بخطيصيي بن عدى و سوفسطس ، ترجمة اسحاق. بتفسير الأمقيدورس • والأمقيدورس هذا هو ولا شك الفيلسوف الأفلاطوني المحروف بأولبيودورس ، عاش في القرن السادس بعد الميلاد ، وله عدة تفاسير على عدة محاورات افلاطونية معروفة •

المثانى: ما يتعلق « بالطبيعيات » وهى « طيماوس » ، وهو الكتاب العروف عند العرب بطيماوس الطبيعى الذى يصف فيسه افسلاطون العالم الطبيعى • وقد ترجمه حنين (٣) ، وكان موجودا باصلاح يحيى بن عدى بشرح فلوطرخيس (٤) • (وابن سينا في رسالة النفس يظن انه اخذ منه قوله في الأبصار والذوق) •

الثالث : ما يتعلق بالأغلب بعلم النفس والاخلاق • ومنها « فيدون » في. النفس ويقائها بعد الموت ، و « فيدروس » في المبة •

۱۲۵ مسقمة ۲۶۱ ۰ (۲) الجزء الأول من ۵۲ ۰

<sup>(</sup>٣) من اشهر المترجمين ، في القرن الثالث ، وهو عربي نصراني ، ولد سنة ١٩٤ هـ وتعلم البونانية وآدابها ، وتعلم العربية على الخليل بن أحمد ، وحنق العربينية والمغارسية ،
غاخذ صناعة الطب عن يوحنا بن ماسويه ، وخدم المامون والمعتصم والواثق والمتوكل ، وقد
تقلد ، في عهد هذا الأخير ، رياسة المترجمة ، كما خدم أولاد موسى بن شاكر ، وقد أصلح نقل
من تقدمه من المترجمين ، في زمن المصور والرشيد ، وريما أعاد النظر على نقل معاصريه أيضا ،

وهو الذي اعتمد عليه المامون في ترجمة كتب ارسطو ، فاخذ نقلها ، حتى كانت مصل. اعجاب المامون ورؤساء دولته ولذا اختصه بمنح كثيرة ، حتى يمكى عنه : انه كان يعطيه تيمة ما يترجمه نهبا • وطريقته في الترجمة كانت قائمة على السؤال والجواب كطريقة الاسكندريين ، من قبله ، ( المفهرست لابن النديم ) •

<sup>(</sup>٤) تكره الفهرست ص ٧٤٦ ، والقفطى من ١٨٠٠

الرابع: ما يتعلق بالسياسة • رمنها « السياسة المدنية » ترجمة حنين بن السياسة ، وكتاب « النواميس » : ترجمة حنين ثم ترجمة يحيى بن عدى (١) • وابن سينا ربما اتصل بهذا الكتاب في رسالته « اثبات النبوة » (٢) •

### كتب ارسطو:

ما بلغ العرب من مصنفاته ستة وثلاثون كتابا ، تنقسم أربعة أقسام :

- ـــ المنطقيات •
- ... ثم الطبيعيات ، الحق بها ما يتعلق بعلم الناس
  - \_\_ ثم الالهيات •
  - \_\_ ثم الخلقيات •

والكتب النفسية لأرسطو عدها الفارابي من قسم الطبيعيات ، بينما . جعلها اليعقوبي قسما مستقلا ٠

### . من كتب المنطق:

\_\_ كتاب « قاطيفورياس » أى المقولات ، قال عنه الفارابى : هو فى مقوانين الفردات من المعقولات والألفاظ الدالة عليها • ترجمه ابن المقفع فى ايام المنصور ، ثم اسحق بن حنيان ، ثم يحيى بن عدى بتفسير الاسكندر الافروديسى • وللفارابى كتاب شرح المقولات ، ولابن سينا رسالة فى اغراض المقولات .

\_\_\_ وكتاب « بارى الميناس » : اى التفسير ، ويدعى ايضا « العبارة » • وصفه الفارابى بانه : فى قوانين الألفاظ المركبة من معقولين مفردين ، والألفاظ الدالة عليها المركبة من لفظتين • ترجمه اسحق بن حنين الى العربية ، وفسره الفارابى ، واختصره حنين بن اسحاق •

 <sup>(</sup>١) من مترجمي القرن الرابع • وهو يحيى بن عدى بن زكريا المنطقي ، يعقوبي المذهب • تعلم على متى بن يونس ، وانتهت الميه الرياسة ( في الترجمة ) ، ومعرفة العلوم الحكمية ، في وقته •

وكان جيد المعرفة بالنقل ، وقد نقل معظم كتب الرسطو المنطقية والالهية عن السريانية الى المعربية ، ونقل كتب « المدواميس » الفلاطون · توفى سنة ٣١٧ ه ( الفهرست ) ·

<sup>(</sup>٢) من محاضرات وسانتللانا ۽ ٠

\_\_ کتاب د انالوطیقا و : ومعناه تحلیل القیاس ۰ قال الفار اس : قیه

\_\_\_ كتاب « انالوطيقا » : ومعناه تحليل القياس • قال الغارابى : فيه الاقهاويل التى تتميز بها القياسات المشتركة المصنائع الخمس • ترجمه ابن المقفع ، ويقال انه عرضه على حنين فأصلحه • وفسره الكندى ، وأبو بشر متى ، والفارابى • وللجرجانى تفسير عليه أيضا •

.... « انالوطيقا الثانى » ، ويدعى « انولطيقا » : اى البرهان • قال الفارابى : فيه القوانين التى تمتمن بها الأقاويل البرهانية ، وقوانين الأمور التى تلتثم بها الفلسفة • ترجمه متى بن يونس (١) ، ومن السريانية امسمق بن حنين • وشرحه الكندى ، والفارابى •

.... « طوبيقيا » ومعناه : المواضع الجدلية أو الجدل • قال الفارابي « فيه الاقاويل التي تمتحن بها الاقاويل وكيفية السؤال الجدلي والجواب الجدلي، وبالجملة قوانين الأمور التي تلتئم بها صناعة الجدل • ترجمه يحيى بن عدى ، وأبو عثمان الدمشقي (٢) من السريانية • وللقارابي مختصر ( هذا الكتاب ) ، وتفسير عليه أيضا •

... « مسوفسطيقا » وهي المفالطة ، وقد ترجمه العرب بالحكمة المسوهة ، قال الفارابي : فيه قوانين الأشياء التي شانها أن تغلط عن الحس ، وتحير • ترجمه اسحق بن حنين ، وللفارابي تفسير عليه •

وجملة هذه الكتب السنة: هن التي تعرف عند الأغريق باسم ارغاتون، ومعناه الآلة · لأنها الآلات الملازمة في البحث ، المستعملة في كل علم، اذ تتناول القواعد العقلية التي لا يستقيم دونها عمل الفكر في كل موضوع ·

وقد الحق بها العرب كتابين آخرين ادرجوهما في الكتب النطقية ، وهما :

... كتاب « ريطوريقا » ومعناه الخطابة ، قال الفارابي : فيه القوانين التي تمتمن بها الاقاويل الخطابية واصناف الخطب واقاويل الخطباء ، وهل

<sup>(</sup>١) هو أبو بشر متى بن يونس ، انتهت الله رياسة المنطقيين في عهده · ونقل كثيرا هن المسرياني الى العربي ، ومعظم نقله لكتب أرسطو · وعلى ترجمته نكتبه المنطقية ، يعول الناس في القراءة ( المهرست ) ·

 <sup>(</sup>۲) من مترجمى القرن الرابع ، وكان من المجيدين في النقل في زمن وزير المتضد على
 ابن عيسى سنة ۲۰۲ هـ • ونقل بعض كتب النطق ، والهندسة ، ( الفهرست ) •

هى على مذهب الخطابة أم لا ، وترجمه الى العربية اسحق بن حنين ، للفارابي شرح عليه ، ومقدمة له •

--- والثانى من الكتابين اللذين الحقا بكتب ارسطو المنطقية : كتاب د بوطيقا ، أي صنعة الشعر • قال الفارابي : فيه القوانين التي يشير اليها الأشعار واصناف الاقاويل الشعرية • ترجمه اسحق بن حنين •

وتوجد نسختان تامتان من ترجمة الكتب المنطقية لأرسطو: احداهما بمكتبة الاسكوريال باسبانيا (عدد ۸۹۱) ، والأخرى بباريس (عدد ۸۸۲) .

### من كتب الطبيعة:

— كتاب « السماء والعالم » ، ترجمه ابن البطريق (١) وتوجد ترجمة له بمكتبة باريس غير حاملة اسم الناقل • والفارابي شرح هذا الكتاب ، كما شرحه أبو هاشم الجبائي المعتزلي الذي سماه « المتصفح » • ويقول القفطي عن هذا الشرح : « انه أبطل فيه قواعد ارسطاطاليس ، واخذه بالفاظ زعزع به قواعده » • وكان يحيى بن عدى يقول : « ان الجبائي تخيل انه فهم أرسطاطاليس ، ولم يكن عالما بالقواعد المنطقية ففسيد السرد عليه » • ولابن المهيثم الرياضي رد على أبي هاشم فيما قاله ، وآخر على يحيى النحوى فيما انتقد عليه من كتاب « السماء » هذا •

--- كتاب « الحيوان » : نقله ابن البطريق ، ونقل ابن ابى زرعة (٢) مختصره لنيقولاوس الدمشقى (٢) ٠

وكتاب الحيوان العربى يتناول ثلاثة كتب لأرسطو: طبائع الحيوان وهو المطابق لكتاب الحيوان اليونان ، وأعضاء الحيوان ، وتوليد الحيوان ، وتوجد نسخة من هذه الترجمة في مكتبة لندن ،

<sup>(</sup>١) هو يوحنا البطريق ، من مترجمى القرن الثالث · وكان مولى للعامون ، واقامه امينا على ترجمة الكتب من كل علم من علوم الطب والفلسفة ، ( الفهرست ) ·

 <sup>(</sup>۲) هو أبو عيسى بن أسحاق بن زرعة ، أحد المتقدمين في علم المنطق ، وعلوم الفلسفة ،
 وأحد النقلة المجيدين • ومولده كان ببغداد سنة ۳۷۰ هـ • وكان نقله من السرياني الى العربى ،
 ومخصوصا بكتب أرسطو ، ( الفهرست ) •

 <sup>(</sup>٣) أحد المشائين المعروفين عند العرب ، وكان معلما للفلسفة بروما قبل المسيح بثلاثين
 سنة تقريبا ٠

\_\_\_ كتاب و النفس ، و و و العربية اسحق بن حنين و و و د ذكر اليعقوبي في تاريخه : أن غرضه الابانة عن ماهية النفس وقرامها و فصولها ، و و و و فصيل الحس و تعديل انواعه ، و فضائل النفس وعاداتها ، و الأمور المحمودة منها ، و الأمور المحمودة : المنطق و العدل و الحكمة • و لابن باجه تعاليق عليه موجودة بمكتبه اكسفورد وبراين • ولابن سينا رسالة في النفس نشرت مرارا ، و لقسطا بن لوقا البعلبكي (١) رسالة في الفرق بين الروح و النفس ، نشرها الأب شيخو في المشرق ، و الأستاذ فايرياني في روما ، و للامام فضر الدين بن الرازي كتاب في النفس و الروح ، و كلها مؤسسة على المكار ارسطو و افلاطون •

# من كتب الإخلاق:

\_\_ كتاب « الأخالق » : والذي يؤخذ من تعريف صاحب « كشف المطنون » لكتاب الأخالق المترجم الى العربية أنه يشتمل على كتاب الأخالق المنيقوماخوس ، وعلى مقالتين من الأخلاق الكبرى لأرسطو • وللفارابي كتاب « الأخلاق » شرح فيه كتاب ارسطو • وما ذكره ابن مسكويه في كتابه المعروف في دالأخلاق » ، وابن سينا في كتابه المترجم ب «أخلاق الشيخ الرئيس» مؤسس في الأغلب على المكار ارسطو ، وتقاسيمه لهذا العلم •

# من كتب ما بعد الطبيعة :

... كتاب « ما بعد الطبيعة » : وترتيبه على ترتيب الحروف اليونانية ، والله الالف الصغرى ، والذى بلغ العرب منه احدى عشرة مقالة الى حرف اللام ، مع أن الاصل اليوناني احتوى على أربع عشرة مقالة • وللفارابي رسالة معروفة ب « الابانة عن غرض أرسطوطاليس في كتاب ما بعد الطبيعة » (٢) • وتعليق على كتاب الصروف ، وكتاب في العلم الالمهي ، وللرازي الطبيب كتب كثيرة تتعلق بكتاب ما بعد الطبيعة •

<sup>(</sup>۱) من مترجمى القرن الثالث · وكان في زمن المقتدر والمقربين عنده ، وهو من نصارى الشام · رحل الى بلاد الروم في طلب العلم ، ووقد الى بغداد للترجمة ، وكان عالما باللغات اليونانية والسريانية والعربية ، كما كان جيد الترجمة ، حسن العبارة ، سريع المخاطر · نقل كثيرا من كتب الهلامان وارسطو ، وإصلح نقولا عدة ، ( المفهرمات ) ·

<sup>(</sup>٢) مطبوع ضعن مجموعة في مطبعة السعادة بالقاهرة سنة ١٣٢٥ ه. ٠

# ما يلغ الصرب من مصنفات ما قبسل الافلاطونية المدينة ، في العصر الهليني الروماني :

— كتاب د الارتماطيقى ، : لنيقوماخوس الجهرسى ، الذى عاش فى منتصف القرن الثانى للمسيح ، وكان يميل الى مذهب قدماء الفيثاغوريين ، ويقول السعودى فى كتابه د التنبيه والاشارات ، : د وقد صنف على مذهب الفيثاغوريين والانتصار لهم كتب كثيرة ، وأخر من صنف فى ذلك أبو بكر محمد بن زكريا الرازى ، صنف كتابا فى ثلاث مقالات ، وذلك بعد سسنة محمد بن زكريا الرازى ، صنف كتابا فى ثلاث مقالات ، وذلك بعد سسنة ٢١٠ ه ، ، ويذكر القفطى أن انتصار أبى بكر للفلسفة الطبيعية القديمة دكان لشدة انحرافه عن أرسطوطاليس ، لرأى ضيق كان يراه ، ،

ويرى سانتللانا : أن ترجمة كتاب نيقوماخوس السابق كان من أثاره امتزاج مذهب الفيثاغوريين بالمذاهب البابلية القديمة بين صابئة العراق ، وهم المرانيون ، وبالكلام الاسلامى في القرن الرابع الهجرى ، كما يشعر بذلك مذهب أبى ذكريا الرازى وأراء اخوان الصفاء قبله .

-- « يوبمندرس » : ومعناه الراعى ، وهو مؤلف امتزج فيه المذهب الأقلاطونى باعتقسادات المعربين القسديمة ، وينسب الى هرمس مثلث الحكمة (١) ، وهو عبارة عن محاورة بين العقل الألهى وتلميذه هرمس ، فى مسائل تتعلق بذات الأله ، ومنشا العسالم ، وفيض الاشراق الألهى على الانسان ،

ولما فتح العرب مصر انتقلت اليهم الحاديث اليونان عن هرمس وحكمته ، وامتزجت باعتقادات اسرائيلية واسلامية مما كان شائما في البلاد المشرقية ، واحبح هرمس هذا في زعمهم يلقب بهرمس الهرامسة ـ بعد ان الضيف اليه هرمسان آخران ـ وحدد وقته فيما قبل الطوفان ، وجعل علما على الريس النبي ،

وذكر بعض المؤرخين عن كتاب هرمس : « انه تضمن محاورات بينه وبين تلميده « طاط » ، وأنه كان على غير نظام وأنه موجود على عهده في ترجمة سريانية » •

<sup>(</sup>۱) يروى سانتللانا أنه اسم يونانى لاله الفطباء والعلماء • وعندما استوطن اليونان مصر على عهد البطالسة واختلطوا بالملها ، اطلقوا على اله القدر عندهم وهو طاط أو طوت ( توت ) لقب هرمس ، اذ ظنوا أن لا فرق بينهما من حيث أن كلا منهما ينسب اليه النظام في العالم • ولقبواهرمس بمثلث الحكمة ، ذلك اللقب الذي كان لطاط عند قدماء المعربين •

ولا يبعد أن يكون أبن سينا أخد منه ما قاله في رسالته الموسومة ب وحى بن يقظان ، ومعلوم أن الحى بن يقظان هو لغز سمى به و العقسل الفعال » أو و العقل الألهى » ، وشخصه عرف بشيخ جميسل الوجه ، مهيب المنظر ، ظهر للتلميذ وشرح له أسرار الطبيعة ، وتركيب العسالم الطبيعى وهذا بعينه ما يوجد في كتاب و يوبمندرس » الموجود ، قان و يوبمندرس » ومعناه الراعى ــ هو اسم العقل الألهى تشخص بصورة شيخ بهى المنظر ، كثير الأبهة ، فشرح لتلميذه هرمس و طاط » صورة العالم الطبيعى ، وكيفية عدوله ، فمثل هذا الاتفاق لا يكون صدفة ، بل الأرجح أن ابن سينا بلغه خبر الكتاب واطلع على الكتاب نفسه ، وأن الفلسفة المتى سماها بفلسفة الاشراق ولم يبح بها الا للبعض من أتباعه ليست الا هذه الفلسفة المصرية العتيقة المنوجة بأصول افلاطونية (١) ،

# ما بلغ العرب من مصنفات الافلاطونية الصبيئة :

.. « التاسوعات » لأفلوطين المصرى : هو عبارة عن مجموعة رسائله التى رتبها بعد وفاة تلميذه فورفوريوس ، وجعلها ستة كتب كل كتاب منها تسع مقالات • وكتاب « المولوجيا » والربوبية : هو منتخب من تاسوعات الفلوطين هذا ، ونسبه جامعه الى ارسطو ، ووصفه باللغة السريانية • وناقله العربى .. كما يقول سائتلانا .. تصرف فيما نقله بالتغيير أو الزيادة ، ولم يفهم كثيرا من الباقى •

ـ د ايساغوجى ، لفورفوريوس الصورى : ومعنى ايساغوجى المدخل ، ترجمه ابن المقفع ، ويعد مدخلا لكتب ارسطو النطقية • وهو يشتمل على بحث الكليات المخمس ، التى تسمى فى اصطلاح المنطقيين بالأصوات الخمسة اليضا •

- « فى قدم العالم » لبرقلس : وقد بلغ العرب عن طريق الكتاب الذى الفه يحيى النحوى فى الرد عليه • وفى كتاب « الملل والنحل » للشهرستانى تلخيص لآراء برقاس •

ــ كتاب د مبادىء الالهيات ، لبرقلس ايضا ، ويظن د سانتللانا ، انــه كتاب د المنــر المحض ، المنســوب الى ارسطوطاليس ، والـــذى نكــره

<sup>(</sup>١) من تلخيص واستنتاج د سانتللانا ، ٠

ابن أبى أصنيعة (١) في جملة تصانيف أرسطو • وقد نشر تلخيصه برين هافر في سنة ١٨٨٢ م • ويقول عنه أنه واحد وثلاثون بابا على غير ترتيب (٢) •

(۱) غي طبقات الاطباء ج ۱ حس ٦٩٠٠

(٢) يقتطف منه و سانتللانا ، بعض ارائه ، نذكر منها ما يلى لصلته الوثيقة بتوضيح اراء برقلس السابقة ( في هذا الكتاب ) •

### في الأول :

هو غوق العقل والوجود :

والمعتل - المرتبة الأولى من مراتب فيض الأول - يحيط بالاكوان الطبيعية ، وما فوق الطبيعة ، أعتى المناس ٠٠٠ وذلك أن الطبيعة تحيط بالكون ، والنفس تحيط بالطبيعة ، والمعتل يحيط بالناس • فالمعتل اذن يحيط بالاشياء كلها • وانما صار المعتل خذلك من أجل الملة الاولى التي تعلى الاشياء كلها ، لانها علة المعتل والنفس والطبيعة وسائر الأشياء •

والعلة الاولى ليست بعقل ولا نفس ولا طبيعة ، بل هي فوق العقل والنفس والطبيعة ، لانها مبدعة لجميع الاشياء ، لأنها مبدعة العقل بلا توسط ، ومبدعة المنفس والطبيعة وسائر الاشياء بتوسط العقل » ( ص ٧١ من كتاب « المفير المض » طبع غرييرف ) .

#### ولا يوصف :

د أن العلة الاولى أعلى من الصفة • وانما عجزت الألسن عن صفتها من أجل وصف النيتها لأنها فوق كل علة واحدة • وانما وصفت بالعلل الثوانى التى استنارت من نور العلة الاولى • وذلك أن العلة التى تنير أولا تنير معلولها ، وهى لا تسننير من نور أخر لأنها النور المحض الذي ليس فوقه نور • فمن ذلك صار الاول وحده يفوت الصفة • وأنما كان كذلك لانه ليس فوقه علة يعرف بها وكل شيء أنما يعرف ويوصف من تلقاء علته • قاذا كان الشيء علة ليس معلول لم يعلم بعلة أولى ولا يوجد ( بعلة كذلك ) ، لانه أعلى من المسفة •

وليس يبلغه النطق : وذلك أن الصفة أنما تكون بالنطق ، والنطق بالعقل ، والمقلل المالك ، والمقلل المالك بالفكر ، والفكر بالوهم ، والموهم بالحواس · والعقل الاولى قوق الأشياء كلها لانها علة لها غنلك صارت لا تقع تحت الحس والموهم والفكر والعقل والمنطق ، غليست أنن بموصوفة · · · وانما يستدل عليها من العلة الثانية ، وهي العقل · وانما تسمى باسم معلولها الأول بنوع ارفع وافضل ، ·

### وڏوق کل اسم يعمي به :

« العلة الاولى فوق كل اسم يسمى به ، وذلك أنه لا يليق بها المنقصان ولا التمام وحده ، لان المناقص غير تام ولا يقدر أن يفعل فعلا تاما أذا كان ناقصا ، والتام عندنا وأن كان مكتفيا بنفسه فانه لا يقدر على أبداع شيء آخر ولا أن يليض عن نفسه شيئا ألبتة ، فأن كان هكذا عندنا لمقلنا : أن العلة الاولى ليمت ناقصة ولا تامة فقط ، بل هى فوق التمام ، لانها مبدعة الاشياء ومفيضة الخيرات كلها أغاضة تامة ، لانها خير لا نهاية له ولا أبعاد ، فالخير الاول أنن يملك المعوالم كلها خيرات ، ألا أن كل عالم أنما يقبل من ذلك الخير على قدر قرته ، فقد بأن ووضع أن العلة الأولى ذرق كل أسم يسمى به وأعلى منه وأرفع ٠٠٠ » ( الخير المحض ص ١٩) ،

- كتاب « الرد على برقلس » : ويعسرف بكتاب نقض الثماني عشرة مسالة « لديادوخس » ، وهو لقب برقلس • وهو كتاب مشهور بين العسرب أورده البيروني غير مرة في « تاريخ الهنسد » • ويحكى « سانتللانا » عن موسى بن ميمون في كتابه « دلالة الحائرين » أن هذا الكتاب اثر على متكلمي المسلمين من معتزلة وأشاعرة ، فيقول ابن ميمون : « اعلم أن ما قاله المسلمون في تلك المعانى ، المعتزلة منهم والأشاعرة ، هي كلها آراء مبنية على مقدمات ولك المقدمات ماخوذة من كتب اليونانيين والسريانيين الذين راموا مضالفة تدحض أقاويلهم ، يعنى بذلك يحيى النحوى ويحيى بن عدى » •

والترجمة من الثقافة اليونانية ، بلغتها الأولى أى السريانية الى اللغة العربية لم تكن قاصرة على هذه الكتب ولا على كتب هؤلاء الفلاسفة ، بل نقلت كتب كثيرة غيرها • ولكن ، لأن ناقليها لم يعرفوا على التعيين ، اثرنا الاكتفاء بهذا القدس • وفي « الفهرست » لابن النديم و « كشف الظنون » ، و « اخبار العلماء باخبار الحكماء » للقفطى ، و « التنبيه والاشارات » للمسعودى ، و « طبقات الأطباء » لابن أبى أصبيعة ، وتاريخ اليعقوبي غنية لستزيد •

#### \*\*\*

وريما يظن أن ما فى الكتب الفلسفية ، لأنها توصف بأنها كتب فلسفية ، متمحض للبحث فى « الوجود » ومشكلة ما بعد الطبيعة ، أو فى النفس ، أو فى كيفية الاستدلال واقامة الحجة ، أى متمحض لبحث ما يطلق عليه اسم الفلسفة بالمعنى المخاص • لكن قد نرى فيها موضوعات أخرى تتعلق بالطب أو الموسيقى مثلا • أذ الجمع بين هذه وتلك فى مؤلف

وفي العقل ( هو الانية الاولى والوجود الاول ) :

د كل عقل غانه يعقل ذاته ، وذلك أنه عاقل ومعقول معا • غاذا كان العقل عاقلا ومعقولا فلا محالة أن يرى داته ، غاذا رأى ذاته علم أنه عقل يعقل ذاته • غاذا علم ذاته علم سائر الأشياء التى تحته لانها منه ، الا انها فيه بنوع عقلى • فالعقل والاشياء المعقولة واحد • وذلك أنه أن كان جميع الأشياء المعقولة في العقل ، والمعقل يعلم ذاته ، فلا محالة أنه أذا علم ذاته علم سائر الاشياء علم ذاته ، وأذا علم الاشياء غانما يعلمها لانها معقولة • فالعقل اذن يعلم ذاته ، ويعلم الاشياء المعقولة معا » • ( الباب الثاني عشر من « الخير المحض » ص ٨٢ ـ ٨٤ ) •

و العقل هو أول عالم كان ، وهو المغيض العلم على سائر العوالم » ( من ١٢ من و الخير المحض » ) \*

واحد كان نعط التأليف الفلسفى لدى القدامى ، وبقى كذلك تقليدا لمدى متفلسفى القرون الوسطى • ورسائل « اضوان الصفاء » من بين مؤلفات الفلاسفة الاسلاميين مثل واضح لمثل هذا الجمع بين الموضوعات المختلفة ، تحت ما يسمى فلسفة • وليس فحسب ، كانت تذكر هذه الموضوعات مسع بعضها فى مؤلف واحد ، لأن ذلك كان عادة القدامى فى التأليف ، وتقليدا لدى متفلسفى القرون الوسطى • بل كل هذه الموضوعات ذات صلة وثيقة بعضها بعض فى نظر هؤلاء وارلئكم : بعضها مقدمة لأخرى ، والبعض غاية لما هو له مقدمة (١) •

فالرياضة على الاطلاق ، كانت مقدمة للميتافيزيقا • ولهذا يؤثر عن القدامى ... بالأخص عن افلاطون ... مثل هذه العبارة : « لا سبيل الى دراسة الميتافيزيقا لمن لم يتعلم الرياضة » وتحكى أيضا بلفظ آخر : « لا سبيل لدراسة الفلسفة لمن لم يتعلم الرياضة » • والفلسفة عندئذ هي الميتافيزيقا ، لأن هذه تقهم عند اطلاق كلمة فلسفة في تعاريف القدامي •

والمطلع على كتاب « الفهرست » لابن النديم ، يعلم أن جل الكتب الفلسفية المترجمة قد ضاع • وأهم ما بقى من ذلك التراث كنصوص أصلية :

ـــ كتاب المجسطى لبطليموس ، ترجمة الحجاج بن يوسف بن مطر الكوفى •

- ... وكتاب القواميس ، ترجمة حنين بن اسحق. •
- \_\_\_ وكتاب الخطابة في منطق ارسطو ، ترجمة اسحق بن حنين •

<sup>(</sup>۱) يشرح هذه الصلة اخوان الصفاء في رسائلهم (ج ۱ ص ۱ ، ۲ طبع الطبعة العربية بمصر سنة ۱۹۲۸) ونقتطف من ذلك ما يلى : و واعلم يا أخى - آينك الله وليانا بروح منه ال غرض الحكماء والفلاسفة العلماء والفضلاء ، من النظر في العلوم الرياضيات هو تضريح الادهم وتلامنتهم الى النظر في العلوم الطبيعيات ٠٠٠ والفرض والمراد من العلوم الطبيعيات هو المنظر والسلوك الى العلوم الالهيات والمصعود اليها ١٠٠ فالمغرض من الحساب رياضات انفس المتعلمين المفلسفة ، والناظرين في حقائق الاشياء ، والباحثين عن علل الموجودات ١٠٠ والمغرض من الهندسة التهدى للنفوس من المحسوسات الى المعقولات ، وكيفية رؤية النفس المصورية المجردة عن المهيولي ١٠٠ والفرض من علم النجوم تشويق النفوس الصافية الى الصعود الى عالمها : عالم الأفلاك واطباق السموات ١٠٠ والغرض من عالم الموسيقي - لان فيه بيان أن لحركات الافلاك لدورانها واحتكاك بعضها ببعض نفعات والمانا لنيذة كنغمات اوتار العيدان والمزامير - تشويق النفس الناطقة الانسانية الملكية الى الصعود الى هناك ، بعد مفارقتها العيدان والمزامير - تشويق النفس الناطقة الانسانية الملكية الى الصعود الى هناك ، بعد مفارقتها الاجساد التي تسمى الموت ١٠٠٠ الغ ٠٠٠

وهذه البقية الباقية ، مبعثرة في مكتبسات : لندن وبرلين واسبانيا ، وغيرها من مكتبات أوروبا ، والمكاتب الخاصة للعلماء المستشرقين •

وريما يظن أيضا أن الكتاب الذي يوصف بأنه نقل الى اللغة العربية ، قد نقلت كل موضوعاته اليها • ولكن يصبح أن يكون الذي نقل منه موضوع واحد ، أو عدة موضوعات ، ومع ذلك نراه يذكر في عداد الكتب المنقولة ، لدى المتحدثين عن حركة النقل والترجمة ، من المؤرخين العرب •

كما قد يظن ، كذلك ، أن الكتاب بنسبته في النقل الى فيلسوف بعينه يعبر كل ما فيه عن رأى هذا الفيلسوف • ولكن قد يتضمن ، في الراقع ــ مــع رأى الفيلسوف المنسوب اليه الكتاب ـ شروحا وتعليقات على هامش هــذا الرأى ، من التابعين لمدرسته • وهذه الظاهرة : وهي ظاهرة الشرح والتعليق كانت مسيطرة كما رأينا على المعصر الهليني الروماني ، الذي يعتبر نفسه طور الشرح والتعليق في التفلسف الاغريقي ، كما يعتبر العهد قبله ــ الــذي انتهى بموت أرسطو ــ طور الابتكار فيه • وكثير من كتب الفلسفة الاغريقية كما علمنا أيضا ، جاء الى المسلمين عن طريق رجال العصر الهليني الروماني • ومعنى ذاك أن الكتب التي نقلت الى العـربية ، ليس كل ما فيهـا من الآراء خالصا لن نعبت اليهم من الفلاشفة •

# الكتب المزيفة:

وبجوار هذه الملاحظات على الكتب المنقولة ، نرى ملاحظة اخرى تثير اهتمام الباحثين ، وهى نسبة بعض الكتب المنقولة الى غير مؤلفيها • فنرى مثلا ، كتبا نقلت الى اللغة العربية باسم افلاطون وهى ليست له ، وأغـرى نقلت باسم ارسطو وهى ليست له ، وثالثة نقلت باسم سقراط وهى ليست له ، وهكذا • • • وهذه الملاحظة ربعا تضطرنا الى ذكر المقياس الذى تحتكم اليه في معرفة الصحيح والزائف في نسبة الكتب لغير اصحابها ، كما تضطرنا الى ذكر شواهد وأمثلة من النصوص الفلسفية لتطبيق هذا المقياس • وأخيرا تحملنا على ذكر الأسباب التي يظن أنها دفعت الى التزييف في نسبة الكتب والمؤلفات الفلسفية ، على وجه خاص •

### مقياس معرفة الصميح والزائف:

أما مقياس معرفة الزيف في نسبة الكتب لغير اصحابها ، فيتوقف على :

معرفة الاتجاه العام في التفكير الن ينسب اليه الكتاب: من جهة موضوع الكتاب، وما يهدف اليه من جهة أخرى •

فاذا عرف مثلا أن اتجاه أرسطو في تفاسفه: الميل الى الطبيعة ، واعتبار واقع الحياة ، أكثر من التعلق بسماء المتصوفة ، كانت نسبة كتاب اليه يعالج النفس الانسانية بالحديث عن حنينها الى مقرها الأول وهو عالم ما بعد الطبيعة ، وعن سعادتها التامة بفنائها في الذات المقدسة واتحادها معها نسبة غير يقينية ، اذ الاتجاه الطبيعي في التفلسف يقوم المنطق ، والتجارب كما يقوم الحياة الواقعة فلا يرى سابقية للنفوس على هذه الحياة ، كما لا يرى سعادة تامة لها في غيرها ، بسل الحياة الواقعة نفسها هي موطن السعادة للنفوس ، ولا معنى حينئذ لأن تحن الى شيء آخر وراءها ، بينما اتجاه المتصوفة ينكر ، أو يزدري ، الحياة القائمة لأنه يراها مصدر الشرور للانسان ، ولذا يطلب الفرار منها والخلاص من شرورها الى عالم آخر وراءها ، قد كانت النفوس فيه قبسل أن تنصدر منه الى هذا العالم ممتعة وفي غاية من السعادة ، وهي من غير شك تحان طول اقامتها في الدنيا أو الحياة الفانية كما تسميها ، وتشاق الى العودة الى مكانها الأول في الحياة الباقية ، وهذا اتجاه . كما نرى ...

وبناء على هذا المقياس : وهو معرفة الاتجاه الفكرى العام المؤلف وموضوع الكتاب المنسوب اليه وهدفه ، اذا راينا ارمسطو يتحدث في كتساب « التفاحة ، عن النفس ، فيذكر : ان « لذتها ليست في الأكل والشرب والمتع الحسية ، وانما في العلم ، لأن متعة الحواس لهب لا يولد الحرارة الا لوقت قصير • اما الضياء الخالص المستمر ، فهو النفس المفكرة التي تشتاق الي المخلاص من عالم المحسوسات » • اذا رايناه يتحدث عن النفس بمثل همذا الحديث ، الذي يقوم على عدم الاعتراف بالحياة الواقعة ومتعها ، وعلى جعل هدف النفس فيها وراء هذه الحياة ، حكمنا على انه ليس ارسطو الاغريقي ، صاحب الاتجاه الواقعي المنطقي التجربي ، أو بعبارة اوضح ، حكمنا على أن كتاب « التفاحة » مزيف في نسبته لأرسطو ، المعلم الأول •

كذلك اذا رأيناه في كتاب و اللاهوت ، أو الثولوجيا (١) يذكر : أن الحقيقة العليا أو الوجود الأول لا سبيل الي معرفته عن طريق الفكر ؛ بل عن طريق الالهام أو البصيرة وحده • ثم يتحدث عن لحظة اللقيا والوصول الي الملكوت الاعلى بقوله : وقد وجنت كثيرا مع نفني وحدها ، ودخلت بعد أن خلعت جسمى في ذاتي ، متخلصا من كل الظواهر الخارجية ، عائدا الي الباطن • وقد كثت أذ ذاته علما خالصا ، لا فرق بين العارف والمعروف • كم تعجبت أن رأيت الجمال ، والمتلالؤ في ذاتي ، والركت أتي جراء من العالم الالهي الرفيع • وفي هذا اليقين الذاتي ، رفعت نفسي فوق عالم المصوسات ، المنهوبات ، بل فوق عالم المكواكب ، الى المحال الالهي التي نظرت فيها من هناك الي الضوء الجميل ، مأخوذا بحيث لم يقس اللسان على الكلام ، ولا الاثن على المساع » (٢) • • • أذا رأينا أرسطو يذكر في و اللاهوت ، من و حال الموسول » ويتحدث عن طريق المعرفة ، وعن حياة أخرى ، بما يشبه هذا المحيث في البعد عن الاتجاه الواقعي ، حكمنا أيضا بأن المتحدث ليس هو المعروف ، وأن كتاب و اللاهوت » الذي ينسب اليه لمتصوف ديني ، وليس لفيلسوف منطقي واقعي تجريي كارسطو .

وكذلك اذا عرفنا أن عمران بن حصين يروى عن رسول الله صاحب الدعوة عليه السلام أنه قال : « دخلت على النبى صلى الله عليه وسلم ، وعقلت ناقتى بالباب ؛ فأتاه ناس من بنى تميم ، فقال : اقبلوا البشرى يا بنى تميم ! قالوا : قد بشرتنا فأعطنا ٠٠ مرتين ٠ ثم سفال عليه ناس من اليمسان ؛ فقال : اقبالوا البشرى يا أهال اليمن اذ لم يقبلها بنو تميم ، قالوا : قد قبلنا يا رسول الله ، قالوا : جئنا لنسائك عن هذا الأمر ٠ قال : كان الله ، ولم يكن شيء غيره ، وكان عرشه على الماء (٣) ،

<sup>(</sup>۱) هو أول كتاب نقل الى العربية ، وهو قول على الربوبية تفسير فوقريوس المسورى ، ونقله عبد السيح بن عبد الله ناعم الحمصى ، واصلحه الأحمد بن المعتمم بالله يعقوب بن اسحاق الكندى • وحينئذ يكون تاريخ نقله بين ۲۲۰ ، ۳۲۰ هـ • وهو ليس من مصنفات ارسطوطاليس وكثيرا ما يخالف رايه ، انما هو جملة منتخبات من الكتاب الرابع والمخامس والسادس من الهيات الخوطين ، أصله بالسريانية •

 <sup>(</sup>۲) مأخرذة من الكتاب الرابع من الهيات الملوطين •

<sup>(</sup>۲) يقول ابن هجر العسقلاني (في كتابه فتح الباري ج ٦ من ٢٢١ ) في شرح هذه الجملة : «قال الطبيع ، هو فصل مستقل لان القديم من لم يسبقه شيء ، ولم يعارضه في الأولية ، لكن أشار بقوله : «وكان عرفه على الماء » الى أن الماء والعرش كانا مبدأ هذا العالم ،

وكتب فى الذكر كل شىء ، وخلق السموات والأرض • فنادى مناد : ذهبت ناقتك يا ابن المحمين ! فانطلقت ، فاذا هى يقطع دونها السراب ، فواشا لوددت انى كنت تركتها ، اذا عرفنا عنه مثل هذه الرواية عن طريق اليقين ، تشككنا فى أن ينسب اليه حديث : « أول ما خلق الله « العقل » ، فقال له : ادبر فادبر ، ثم قال الله عز وجل : وعزتى وجلالى ، ما خلقت خلقا أكرم على منه ، بك أخذ وبك أعطى ، وبك أثيب ، وبه أعاقب » (١) .

وهكذا الشان في تحقيق نسبة اي قول الى قائله ، او مؤلف الى مؤلفه ،
لابد في الحكم على ضحة النسبة من وجود توافق واضح بين المقول وما عرف
عن القائل ، وبين المؤلف وما اشتهر به المؤلف · والبحث الحديث لم يسرت عن
الأقدمين قوة تصنيقهم بما يقال منسويا لقائل معين ، ولا بمسموع يروى عن
احد بعينه لمجرد الحكاية أو الرواية ، بل يتأكد أولا من صحة النسبة ثم يناقش
المقول أو المسموع ، في ضوء ما عرف به القائل ومن تنسب اليه رواية
المسموع · والأجدر أن تضاف هذه الطريقة الى المنهج الفطرى في البحث ،
قبل أن تضاف الى الحدثين من الباحثين · فالقرآن الكريم رسم هذا المنهج
بقوله : « أن جاءكم فاسق بنها فتبينوا » (٢) اصحيح في نسبته الى من يروى
عنه ، أم لا ؟

لكونهما خلقا قبل السموات والأرض ، ولم يكن تحت العرش اذ ذاك الا الماء • ومحمسل المحديث ان مطلق قوله : وكان عرفه على الماء» مقيد بقوله : ولم يكن شيء غيره • والمراد بد دكان » في الاول : الازلية ، وفي الثاني : الحدوث بعد العدم • وقد روى أحمد ، والترمذي ، ومسمحه من حديث أبي رزين العقيلي ، مرفوعا : أن الماء خلق قبل العرش • وروى المسدى في تفسيره بأسانيد متعددة : أن اله لم يخلق شيئا مما خلق ، قبل الماء • وأما ما رواه أحمد ، والترمذي ، وصححه من حديث عبادة بن الصامت عرفوعا : أول ما خلق الله المقال له : اكتب ، فجرى بما هو كائن الى يوم القيامة ، فيجمع بينه وبين ما قبله : بأن أولية القلم بالنسبة الى ما عدر من الكتابة ، أي انه قبل له اكتب أول خلق » •

وتتيجة هذا الشرح ، أن الرسول عليه المسلاة والسلام يخبر عن أن الماء هو : أول مخلوق •

<sup>(</sup>۱) وسبب التشكك : أن المديث الثاني يخبر بأن « العقل » أول مخلوق ، بينما المديث الأول وهو مسحيح النسبة يفيد أن الماء هو أول المخلوقات • كما أن الوظيفة التي أعطاها حديث العقل له تشبه الوظيفة التي اسندت اليه عند الفرطين وبرقاس ، كما تقدم في هامش من ١٢٠ على الأخص •

<sup>(</sup>٢) المجرات : ٦ •

### اسباب التزييف:

أما الأسباب التي تحمل على التزييف في نسبة المؤلف الي غير صاحبه، والقول الى غير قائله، فأهمها:

ترويج موضوع الكتاب ، أو القول الذي يروى : فالأحاديث الموضوعة وقد وضعها بعض الفرق الاسلامية ، أو بعض اليهود ، أو بعض السيحيين - تنسب الى الرسول عليه الصلاة والسلام ، قصد ترويجها بين المسلمين ، فما لم تنسب الى الرسول ماتت في مهدها ، والفاية المفاصة لبعض الفرق ، أو لبعض اليهود ، أو المسيحيين ، من ترويج مثل هذه الأحاديث الموضوعة لل بنسبتهما الى الرسول صلى الله عليه وسلم \_ تأييد مما لهم من واى في العقيدة ، لا تساعدهم عليه مساعدة واضحة نصوص القرآن أو نصوص الأحاديث الصحيحة ، وصنيع الشيعة \_ وبالأخص الاسماعيلية من فرقها ، واخوان الصفاء ، والمتصوفة ، في رواية الاحاديث ـ أسئلة واضحة في وضع المروايات ،

ويعض الكتب الفلسفية ، التي نحن بصدها ، نسبت الى غير اصحابها قصد الترويج ايضا: فمنهذ اختهلاط الفلسفة بالدين السماري ، في العصر الهليني الروماني ، ورجال الدين من يهود ومسيحيين يضعون الكتب في مسائل على الأخص من اليهودية أو المسيمية ، ويصبفونها بصبغة فلسفية اغريقية ، ثم ينسبونها الى الملاطون او ارسطو بفية ترويجها بين المثقلين الخواص • وغايتهم الأولى من وراء ترويجها تاييد الآراء الدينية الموسوية او السيمية ، لأن نسبة مثل هذه الكتب الى اقلاطون أو ارسطو ـ وهما زعيما الحكمة الاغريقية - تاييد لها من الفلسفة ، بجوار تاييدها من الوحى • وقد كان التزييف في النسبة أحد طريقين لترويج الأراء الدينية ، بعد اتصال الفلسفة بالدين • والطريق الثاني : كان شرح المقائق الدينية المجملة بالآراء الفلسفية ، أو تأويل العبارات الدينية بما يسلام اقوال الحكماء • وكانت المقائق الدينية التي تشرح بالآراء الفلسفية هي غالبا أقوال الدين في الخلق والطبيعة • وكانت العبارات الدينية التي تؤول بما يلائم اقوال الحكماء عبارات الدين فيما بعد الطبيعة غالباً • فما في الفلسفة كان يرد الى الدين ، وما في الدين يمكن أن يرد الى الفلسفة ، على حسب الموقق : ان كان متحيزا الى الدين ، مال الى رد ما في الفلسفة اليه ، وأن كأن ممثلتًا بحب الفلسفة ، رغب في رد ما في الدين اليها •

فارستوپولوس Synkretismus بين ما لليهود والاغريق ، ويعتبر معبد الطرق التوفيق عده و كن غلبت عليه العزة الوطنية اليهودية في توفيقه ، فكان نعطه في التوفيق : اما التزييف في النسبة الى الاغريق ، أو رد فلسفة الاغريق الى التعاليم الموسوية بمحاولة استنباط اراء الفلاسفة ، وحتى اراء الشعراء اليونانيين ، من التوراة و هكذا بناء على نمطه في التوفيق بيجب ان يكون فيثاغورس ، وسقراط ، وافلاطون ، قد اخذوا جميعا من التعاليم الموسوية و

وريما كان « الستوبولوس » هو اول من وفق بين دين سماوى وبين الفلسفية ، الفلسفية ، وريما كان ايضا اول من زيف فى نسبة الكتب الفلسفية ، وريما كان اخيرا ، اول من رد التعاليم الفلسفية الى مصدر دينى سماوى •

وكان لعمل ارستوبولوس (٢) في تأييد ادعاء اخذ الفلسفة الاغريقية من التوراة اثر بقى متداولا عدة قرون ، هذا الأثر هو : منح الفلسفة الاغريقية شيئا من القداسة والعصمة : فالعلماء المسيحيون ، بعد اليهود ، حاولوا به لاعجابهم بالمحكمة الاغريقية ، وبنظرتها التي تنطوي على تأمل ورزانة في التفكير ، وضعها مع الأصل الالهي لتعاليم الكتاب المقدس ، في صف واحد •

ويناء على وضع العلماء السيحيين الفلسفة الاغريقية هذا الوضع ، كان توفيقهم بينها وبين المسيحية ، في دائرة واسعة • ولكن ليس برد الفلسفة الى السيحية فحسب ، بل كذلك برد المسيحية الى الفلسفة • وربما لوضع المسيحيين على هذا النحو للفلسفة الاغريقية كان نشاطهم ايضا كثيرا في تزييف نسبة الكتب الفلسفية واسنادها الى غير اصحابها • وكتاب «التفاحة» وكتاب « لاهوت ، أرسطر اللذان أشرنا اليهما فيما مضى ، من أمثلة النشاط المسيحى في تزييف نسبة هذه الكتب • وأفلاطون ، في نظر يحيى النحوى ، كان يستمد تعاليمه من الكتب المقدسة (٣) •

<sup>(</sup>۱) کتاب د تاریخ الفلسنة ، لـ Ueberweg من ٥٧٦ ٠

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، من ٧١ه ج ١ •

<sup>(</sup>٢) صفحة ١٤٢ من هذا الكتاب ( الجانب الالهي من التفكير الاسلامي ) •

واذا كان عمل ارستوبولوس اليهودى اثر فى المسيحيين ، وساعد بيئتهم على خلق مدرسة الاسكندرية الفلسفية ، التى عسرفت بطابع التوقيق بين المسيحية والفلسفة الاغريقية ، كما اوجد من بين رجال هذه المدرسة طابع يحيى النحوى الذى يرد تعساليم الفلسفة الاغريقية الى المسيحية ، فعمل المسيحيين – وعمل يحيى النحوى بالذات – ريما كان ذا اثر قوى فى توجيب المسلمين الى التوفيق بين الاسلام والفلسفة الاغريقية ، حتى كان تفلسفهم عبارة عن هذا التوفيق ، وذا اثر قوى أيضا فى وضع بعض المسلمين – كاخوان الصفاء وغيرهم من امثال محمد بن طاهر بهسرام المنطقى السجستانى – المسلمة الاغريقية مع الاسلام فى صف واحد (۱) ، وأيضا ذا اثر فى ان الفلسفة الاغريقية مع الاسلام فى صف واحد (۱) ، وأيضا ذا اثر فى ان النصوى ، وأرستوبولوس ، من قبله ، من : ان تعساليم الفلاسفة مأخسونة من كتب الله المنزلة ،

<sup>(</sup>۱) لاخوان الصفاء (ج ٤ ص ٨٥ ـ ٨٦ من رسائلهم ، طبع مطبعة الاداب سنة ١٣٠٦ هـ)، قداء حرجه الى الآخ البار الرحيم ، كما هى عادتهم فى ترجيه تعاليمهم ، يشرح طريق المنهاة من ظلمة هذه الحياة ، جاء فيه :

د ١٠٠٠ و مل لك ان تدخل الى هيكل عاديمون ، حتى ترى الافلاك التى يحكيها افلاطون ، والمما هي افلاك روحانية لا ما يشير اليها المنجمون ؟ وذلك أن عام الله تعالى محيط بما يحرى العقل من المعنولات ، والعقل محيط بما تحرى النفس من المعنول ، والمنفس محيطة بما تحرى الطبيعة من الكائنات ، والطبيعة محيطة بما تحوى الهيولي من المعنوعات ، فاذا هي الفلاك وحانية محيطات بعضها لبعض .

ار هل الله ان لا ترقد من أول ليلة القدر حتى ترى المعراج في حين طلوع المفجر ، حيث المحدد المبعوث في مقامه المحمود ، فتسال حاجتك المفيضة ، لا ممنوعاً ولا مفقودا ، وتكون من المقربين ه ؟

غفاسفة الفلاطون طريق للنجاة ، والاسلام دين احمد عليه السلام طريق ايضا للنجاة ، وكلامما كالآخر في ابلاغ المفاية •

وأبو حيان التوحيدى ( في مقايساته من ٢٠٠ ، اخراج السندوبي ، طبع المطبعة الرحمانية بمصر سنة ١٩٢٩ م ) يحكى : أن السجستاني ... قيل انه ترفي سنة ١٩٢٠ م ... قال في معرض الحديث : د ١٠٠ يا بني لا تعجب من هذا ، فالأنبياء والاصفياء ومن دونهم يدندنون حول خلوص المنفس في العاجلة ، وخلاصها في الاجلة ، والقول وأن اشتبه ، والاشارة وأن غمضت ، فالمراد بين ، والمطلوب متيقن ، وهل الحكمة الا مولدة الديانة ؟ وهل الديانة الا متمعة للحكمة ؟ وهل المؤسفة الا معورة للنفس ؟ وكنت حدثتني عن شيخكم الحضرمي الصوفي انه قال : النقب كثيرة ، والعروس واحدة » .

والسجستاني لا يجعل الفلسفة والدين في وصف واحد فحسب ، بل يجعل كلا منهما متمما ومكملا للآخر •

<sup>· (</sup>٢) أنظر هامش من ١٤٢ من هذا الكتاب ( المانب الالهي من التفكير الإسلامي ) ·

وريما نستنتج من أن بعض رجال الدين هو الذي زيف في نسبة الكتب الفلسفية لقصد ترويج الدين ، وأن التزييف في النسبة الى افلاطون كان أكثر منه في نسبتها الى ارسطو ، اذ طابع افلاطون في تفلسفه يقرب فلسفته من الدين ، ويضيق بالتالى دائرة التعارض بينهما ، لأنه في ربطه العالم المشاهد بعالم آخر وراءه ـ سواء في تبعيته له في وجوده ، أو في عودته اليه في النهاية ـ يجعل لرجل الدين ائتناسا بفلسفته ، ان لم يجعل منه نفسه داعية للدين ،

ولكن اذا جاز أن يكون التزييف في نسبة الكتب الفلسفية الى الفلاطون اكثر منه في نسبتها الى ارسطو ، وقت اتصال اليهود بفلسفة الاغريق \_ اي وقت أن كان طابع المشائيين مسيطرا على التفلسف الانساني ، وقبل أن يشتد خلط الفلسفة الاغريقية بالتصوف الشرقي ، أو قبسل أن يسسود مذهب « الاختيار » من المدارس الفلسفية القديمة المختلفة و « جمع » عناصر « المختار » في وحدة واحدة ساذا جاز هذا ، وارسطو لم يزل معروفا باتسه مولود استاغيرا Stagira ، ولم يزل يتهم بالالحاد ، فانه بعد أن تغير وجه ارسطو ، لسيطرة طابع « الضلط والاختيار » على التفلسف الانساني في الطورين الأخيرين من أطوار العصر الهليني الروماني ، ربما يظن أن الأمر اصبح بالعكس: أي أن التزييف في نسبة الكتب الفلسفية لأرسطو صار اكثر منه في نسبتها لأفلاطون ؛ لأن أرسطو بهذا العمل ، وهو عمل الخطط والاختيار لم يبق ملحدا ، بل أصبح يبدو صوفيا زاهدا • وهـو الآن بعـد هذا التغيير يستوى اذن مع افلاطون في القرب من الدين ، ثم يمتاز بعد ذلك بشهرته في الحكمة الاغريقية التي جاءته عن طريق منطقه : فمنطقه في دقته ، وفي درجة اليقين ، كان يبلغ في نظر رجال العصر الهليني الروماني ، ورجال القرون الوسطى ، مبلغ الرياضة في التحديد واليقين ٠

وقد لا يكون التزييف في نسبة الكتب الفلسفية عن قصد ، بل عن خطا وقع عند الترجمة والنقل : فاسلوب التأليف عند الفلاسفة القدامي وبالأخص عند افلاطون كانت تغلب عليه المحاورة • فالمؤلف كان يفترض سائلا .. قد يكون اسم تلميذ له .. ثم يفترض نفسه مجيبا • فالكتاب الفلسفي اذا كان قائما على فكرة فلسفية ، فالبارز فيها هو المشخص الذي يدور معه الحوار •

والفلسفة الاغريقية لم تبق باللغة اليونانية كما كانت ، بل نقلت في الزمنة مختلفة الى غير لغة الخسرى • والمشستغلون بها ، بعد الاغريق ، لم يكونوا دائما من الفاهمين لها ، أو الواقفين على الأسلوب القديم في التاليف فيها • ولهذا يجوز أن يخلط الناقل بين صاحب الفكرة وهو المؤلف ، وبين

الشخص الذى دار معه الحوار في الفكرة ، فينسبها الى الثاني دون الأول - فاذا كانت الفكرة لأفلاطون مثلا ولكنها دارت على لسان سقراط ، فالناقل قد يشتبه عليه الأمر فينسبها الى سقراط دون افلاطون •

ولكنه مهما يكن أمر هذا النوع من ستره وجه الصواب ، فانه أخف في ربك العقلية الانسانية من النوع السابق ، وأقل في تشويشها وحيرتها ، عند ارادة النقد والتمييز •

#### \*\*\*

والآن ، بعد أن أصبح المسلمون أمام التراث الأغريقي وجها لوجه ، أذ أصبح بلغتهم العربية ، وبالطابع الذي وصفناه ٠٠٠ ما موقف العقلية الاسلامية منه ؟

اوقفت منه موقف القبول ، ام الرفض ؟ ام موقف النقد والاختيار ؟

وباقى الكتاب يتكفل بتفصيل ذلك ٠٠٠

والكتاب الثاني منه يشرح موقف حكماء الاسلام من فلسفة الاغريق ، والكتاب الثالث يعرض لاتجاهات الكلاميين والمتصوفة نحوه ·





# الكتاب الثاني

# العقلية الاسلامية والفلسفة الاغريقية

- موقف فلاسفة المسلمين في المشرق من المتراث العقلى الاغريقي فيمسا بعسد.
   الطبيعة
  - 🗨 « الوجود » وذاهب القدامي •
  - « الوجود » وإراء فلاسفة السلمين •
- « واجب الوجود » واثر تطبيقه على اشه
   أي الاسلام •



# العقلية الاسلامية والفلسفة الاغريقية

### تمهيد :

اصبح المسلمون الآن \_ بعد نقل الفلسفة الاغريقية الى اللغة العربية \_ المام ثقافة فلسفية اجنبية ، فيها اراء لتفكير اخر غير التفكير العربي ، ولآرائها عرامل طبعتها بطابع خاص قد لا تترفر في البيئة العربية حتى يكون هناك قرب شديد بين طابعي التفكيرين •

هل وقف العقل الاسلامى ـ الذي يواجهها الآن مباشرة ـ منها موقف القبول فحرص عليها وآزرها ؟

أم وقف منها موقف المفتير الفاحص ، فقبل بعض آرائها ، ورد البعض الآخر منها ؟

وقد يذكر في ترديد السؤال مع هذين الوجهين ، وجه آخر ثالث ، وهو : أو رفض العقل الاسلامي كل أرائها ؟

وبذلك تكون كل الفروض المكنة عقلا قد تضمنها السؤال ٠٠٠ ولكن واقع الأمر ـ وليس الامكان العقلى ـ هو الذي جعلناه العامل في صبياغة السؤال ٠ اذ الواقع أن موقف المارضة والرقض للآراء الاغريقية جملة نشا متأخرا ، بعد مضى مدة ، استقبلت فيها فلمغة الاغريق الالهية والاخلاقية من المسلمين استقبال الجديد الفاتن ، لأن بقل الفلسفة في هذه النواحي الثلاث وقع في عصر المامون في أوائل القرن الثالث الهجرى ٠ واذا اعتبرت معارضة أبي الحسن على بن اسماعيل الاشعرى (١) لرأي المعتزلة في الصفسات

<sup>(</sup>۱) المتولحي سنة ۲۲۰ هـ ۱

وينسب اليه اتجاء خاص في علم الكلام يعرف بالمذهب الأشعرى • وهذا المذهب قائم على محاولة اليجاد طريق في العقيدة يجمع بين مذهب السلف من الوقوف عند حد النص ومذهب اهل المقل من علماء الكلام ، وهم رجال الاعتزال أو رجال التأويل •

ولمى هذا الاتجاه ناسه سار ، قبل الاشعرى ، عبد الله بن مسيد الكلابي ، وأبو العباس القلائسي ، والمارث بن أسد الماسبي • وفي ذلك يقول مساهب المثل والنجل (ج ١ من ٢٧) : د انتهى أمر السلف الى عبد الله بن سعيد الكلابي ، وأبي العباس القلائمي • والمارث

### معارضة غير مياشرة للفلسفة الاغريقية ، يكون هناك قرن من الزمن تقريبة

\_

ابن أسد المحاسبي • وهؤلاء كانوا من جملة السلف الا انهم باشروا علم الكلام ، وايدوا عقائد السلف بحجج كلامية وبراهين أصولية • وصنف بعضهم ودرس بعض ، حتى جرى بين أبى الحسن الأشعرى وبين أستأذه مناظرة في مسائة من مسائل الصلاح والأصلح ، فتخاصهما وانحاز الأشعرى الى هذه الطائفة فايد مقالتهم بمناهج كلامية ، وصار ذلك مذهبا لأهل السنة والجماعة ، وانتقلت سمة الصفاتية الى الاشعرية » •

والعمل الأصيل لأبى الحسن الأشعرى في المدرسة الاشعرية قيامه بالرد على المعتزلة في نفيهم معقات المعانى ، بناء على مبالفتهم في التنزيه ، كما أنه أنكر التشبيه المذى آل اليه أمر جماعة من السلف •

ومن بعد الأشعرى في بناء مدرسته واتجاهه كان القاضي أبو بكر الباقلاني · وينسب اليه وضع المقدمات العقلية ( المفلسفية ) ، كالجرهر المفرد في تأليف علم الكلام الأشعري ·

ومن بعده كان امام المحرمين ابر المعالى عبد الملك الجوينى النيسابورى الملقب ضياء الدين ( ولد سنة ٢٠٠ هـ وترفى سنة ٢٠٠ هـ ) • درس فى المدرسة النظامية بنيسابور علوم المتوحيد والفقه والمنطق ثلاثين سنة ، وله كتاب « نهاية المطلوب » ، مخطوط بدار الكتب المحرية • وهو صاحب كتاب « المشامل » وتلخيصه « كتاب الارشاد » • وينسب اليه \_ زيادة عن سلفه \_ استخدام المنطق الاغريقي في تاليف علم الكلام الاشعرى •

ومن بعد امام الحرمين كان تلميذه الغزالى ، حجة الاسلام ( المتوفى سنة ٥٠٥ ه ) وينسب اليه فى بناء المدرسة الأشعرية انه فى التاليف على طريقتها الدخل الفلاسفة لمارد عليهم ، بعد ان كان المرد قبله من اثمة هذه المدرسة قاصرا على المعتزلة وحدهم .

والامام ابن المخطيب تابع الغزالي في نهجه في الرد على الفلاسفة والمعتزلة في المتاليف على النمط الاشعرى •

والبيضاوى صاحب و الطوالع ، زاد من خلط مسائل علم الكلام بمسائل القلسقة •

وعلماء الأعاجم : كسعد الدين التفتازاني والايجي ، تابعوا البيضاوي في التاليف -

والمستشرق المجرى « جولدزيهر ، في كتابه : « تطور العقيدة الاسلامية ، يرى : أن مذهب الاشاعرة في العقيدة ، كمدرسة لها منهاج وغاية معينة ، ابتدا مع نشاة مدارس نظام الملك في بغداد ، ونيسابور ، واصفهان ، في القرن الخامس الهجرى • كما يرى أن امام الحرمين وقد كان بالمرسة النظامية ببغداد ، هما دعامتا كان بالمرسة النظامية ببغداد ، هما دعامتا المذهب الاشعرى في تكرين المدرسة الاشعرية •

وينكر بعد ذلك ، مؤرخا لهذه الدرسة ، أن الأشاعرة يدعون أن مذهبهم وسط بين مذهب المعتليين وهر مذهب الاعتزال ، ومذهب أهل النص وهو مذهب أحمد بن حنبل • ويقول : أذا اعتبر الأشعرى رجل وساطة ، فلا تعمم وساطته في مسائل القرنين الثاني والثالث الهجريين • نعم له حلول في مسائتي د الاختيار » و د القرآن » ، ولكن الظاهرة الأساسية لموقفه التي تتضمح اكثر فيما يتعلق بنظرة الشعب والجمهور ، تبدو في تحديده تصور أش ، وفي علاقة هذا التصور بمذهب التجسيم • فهو ينسب إلى أش وجها ، وينسب اليه يدا ، لأن ذلك ورد في القرآن أو السنة • ولكنه يتفادى سذاجة التجسيم بقوله فيها : د بلا كيف » ، وهذا بعينه مذهب الهها

\_\_\_

مضى قبل أن يقف العقل الاسلامى من الفلسفة الاغريقية الالهية والانسانية موقف الرفض والمناوة على أن بعض المؤرخين لاتجاهات العقل الاسلامى يرى أن موقف المعارضة الجدية للفلسفة الاغريقية ابتدا في النصف الثاني من القرن

\_\_\_

النص ، ولم يكن مذهبا وسطا بين المعتزلة ومذهب أحمد بن حدبل ، بل هو خضوع معتزلى سابق لامام النص المتشدد ( أحمد بن حنبل ) •

الما دور الوساطة كما يحكى و جولدزيهر ، مستمرا فى تاريخه للاشعرى ـ الذى المسيح جزءا من تاريخ العقيدة الاسلامية ، فمثلته مدرسته التى تنسب اليه دونه هر ـ ( دون الاشعرى نفسه ) •

والأشاعرة \_ كما يقول « جولدزيهر » في موضع آخر \_ يرفضون كل شروح الفلاسفة ش : فليس الله هو المبدأ غير المتحرك ، لكل حركة ، وليس هو عقلا محضا ، وليس تأثيره فحسب في القوانين والمبادىء العامة ، وليس علمه علما كليا ، وليس علة ، بل خالقا • لأن هذه الشروح تشعر على الأقل بمخالفة المنقول ( من الكتاب والسنة ) •

وفي الوقت الذي يرفضون فيه القسم الالهي من المناسفة ، يستخدمون فكرة د النرة ، أو د الجوهر الفرد ، من الفلسفة الطبيعية ، لانها تؤدى الى تأييد الخلق • ولكنهم يرفضون منها ـ من الفلسفة الطبيعية . قانون العلية وعدم التبدل في القوانين الطبيعية ، لانهم يريدون بهذا الرفض ايجاد موضع للمعجزة،وموضع لارادة الشايستبدلون قانون العلية بما يسمونه مجرى المعادة ، أو مجريات العادات • وهم في هذا تلاميذ Sexus Garnaed Empirikus . ولا يعترفون في مقاييس الحقيقة والقيم الإخلاقية بالعقل والتجارب ، بل العمدة عندهم هو الشرع •

والباقلانى والغزالى فى مقدمة الاشاعرة الذين ينكرون قانون العلية ، وينكرون تبعسة حدوث شىء فى الرجود لقانون لا يتغير وضرورة لا تتخلف • والسابق عندهم فى الرجود ليس علة اللاحق • وقانون العلية أن التطابق فى نظرهما هو أجراء للعادة فحسب •

والغزالى يعبر عنه بحكم العادة المطردة كما يعبر بذلك علماء الحقيقة ، أو بحكم ضمورة المجبلة كما تعبر المعتزلة ، أو يسميها قاعدة مجرى العادات واستمران العادة في ملاحظة المتاخر للمتقدم ، هو دائما في نظره خلق جديد وكل شيء يبدو انه أثر عن غيره هو بفعل ألله وليس ضمورة من الضرورات و فانفصال النفس عن البدن مثلا لا يلزم عنه الموت بالضمورة ، بل هو عادة فحسب يجوز أن تتخلف و

والمدرسة الأشعرية وان انكرت قانون العلية والتطابق وحولته الى عادة فحسب ، فانكارها بعد ذلك و للصدفة ، : ليس لانها تؤمن حينئذ بقانون العلية ، بل لآنها تعتقد بأن وراء حدوث لاى شيء قصد لحدوثه ، والصدفة تشعر بعدم القصد ، فهى تذكر و العلية ، و و الصدفة ، معا لان الاولى تعارض عقيدة المعجزة كما أنها تؤدى الى تسمية الله علة للكون وهم يتحرجون عن ذلك فيسمونه فاعلا ، ولان في القول بالصدفة نفيا للقصد في حدوث الاشياء ،

والعقيدة ( الاسلامية ) الواردة هي اذن سبب هذا الانكار بجزئيه • سواء للعلية أم المسيدة •

الخامس الهجرى ، يوم أن قام الغزالى فى كتابه « التهافت » يناوىء الفاسفة والفلاسفة ، أى بعد مضى قرنين ونصف تقريبا على قبول المسلمين للتراث العقلى الاغريقى •

وسواء أكان القرن الرابع ، أو الخامس الهجرى ، هو المسرح الزمنى لمعارضة الفلسفة الاغريقية الالهية والانسانية ، فالمقل الاسلامى اتخذ منها بعد نقلها ـ منذ أوائل القرن الثالث الهجرى ـ عدة مواقف :

كان أولها قبوله لها •

ثم بعد فترة من الزمن ابتدأ يعارضها لعوامل دينية •

ثم أخذ على الترالي للعوامل الأخيرة نفسها يشتد في معارضتها ٠

وفى موقف القبول منها ، أول الأمر ، اختلف القابلون لها : ما بين مبالغ فى هذا القبول بالحرص عليها والاسترسال فى تأييدها ، وما بين محتاط فى الأخذ عنها والتأثير بها • والقابلون لها جميعا ، من مبالغ أو محتاط ، كانوا من أصحاب النزعة العقلية فى الاسلام ، وهم رجال الاعتزال • فقط عرف الفريق المبالغ منهم فى قبولها باسم « الفلاسفة » ، بينما بقى اسم « الاعتزال » عنوانا على هؤلاء الحتاطين فى الأخذ عنها من أصحاب النزعة العقلية (١) •

<sup>(</sup>۱) ومعنى الاحتياط في الاخذ عن الفلسفة : قبول بعض ارائها ورفض البعض الآخر منها • وهكذا ينقل عن بعض الرجال البارين من أصحاب الاعتزال : أمثال الجبائي ، والجاحظ ، والنظام ، أنهم كما تأثروا ببعض أراء الاغريق رفضوا بعضا آخر منها • وعندما نحدد موقف المدرسة الاعتزالية من الفاسفة الاغريقية ، وهو المرضوع التالي في المالجة لموقف الفلاسفة هنا ، نفصل الاراء التي قبلت منهم والأغرى التي عارضوها • والان نذكر فقط ما يؤيد تلك المظاهرة التي ربما تكون موضع شك في تسبتها الى رجال الاعتزال ، وهي ناحية الرفض لبعض الاراء الاغريقية •

فالقفطى ينقل أن أبا هاشم عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب ، الجبائى : من معتزلة البصرة ألف كتابا سماه و المتصفح ، أبطل فيه مبادىء أرسطو .

والمجاحظ: يتعرض كثيرا في كتابه و الميوان ، لنقد اراء ارسطر .

وابن المرتفى : معاهب كتاب « المنية والأمل » ، يذكر أن المنظام كثيرا ما عارض أراء ارسطو •

وهَذَا الذي ينقلل ويروى عن المثال هؤلاء من الصحاب الاعتزال من رفضهم الآراء

والى أن بدت معارضة المقل الاسلامي لملاراء الاغريقية الالهية ، نطلق على الحقبة السابقة لهذه المعارضة ، اسم : المفترة الاولى من فترات موقف المسلمين من المفلسفة الاغريقية ، أو تسميها فترة القبول ، وفي هذه الفترة ظهر الكندى والفارابي واخوان الصفاء وابن سينا وامثالهم ممن يعرفون باسم المفلاسفة ، كما وجد فيها أبو الهذيل العلاف (١) والنظام (٢) والجاحظ (٣) ومعمر (٤) وأبو هاشم الجبائي (٥) من أرباب الاعتزال في الكلام ،

# اسباب قبول المسلمين للفلسفة الاغريقية :

ولكن أهو الميل المعقلى وحده لدى بعض المسلمين الذين اشتغلوا بالدقاع عن المعقيدة ، كان السبب في قبول هذا البعض للآراء الاغريقية الالهية (٦) ، لأنها وليدة المعقل الانساني ؟

ام هناك شيء آخر وراء هذا الميل دفعهم الى قبولها ؟ أذ الرغبة العقلية قدى انسان ما تساعد فحسب على تناوله عملا عقليا وعلى النظر فيه ، وعدم

الأرسطية ، معناه ـ كما سبق ـ انهم لم يرفضوا الآراء الاغريقية جملة ، اذ رفضهم لأراء ارسطوطاليس معناه رفض اراء افلاطون مثلا •

يبين تاثير الافكار الاغريقية في آراء المعتزلة فينكر : صلة الاراء الرواقية باراء النظام ، واراء الافلاطونية باراء معمر بن عباد السلمي المتوفي سنة ده ۸ م ويعلل لعدم قبول المعتزلة الاراء ارسطو بقوله : أما أرسطو فقد حيل بينهم وبين المتأثر به قوله بقدم المعالم ، وايمانه بقانون العلية وعدم تخلفه •

و و هورفيتس Horvitz » الالماني في كتابه و تأثير الفلسفة الاغريقية في تطور علم الكلام »

<sup>(</sup> Ueber der Einfluse der griechischen Philosophie auf die Entwicplung des Kalam ).

<sup>(</sup>١) توفى سنة ٢٣٥ هـ في خلافة المتوكل ٠

<sup>(</sup>۲) توفی سنة ۱۲۱ او ۲۳۱ ه ۰ (۲) توفی سنة ۲۰۰ ه ۰

 <sup>(3)</sup> توفي اراغر القرن الثالث • (۵) توفي منة ۲۲۱ ه •

<sup>(</sup>٦) نقصر الحديث على الآراء الألهية للأغريق متعددين ذلك ، لانها هى التى كانت مثار الملاف بين المسلمين في موقفهم من الفلسفة أولا ، ولانها ثانيا هى التى تتصل ببحثنا غيما أردنا أن نعالجنه في هذا الكتاب وهو : د الجانب الألهى من التفكير الاسلامي » •

طرحه بادىء ذى بدء ، ولكنها قد لا تكفى وحدها فى تعليل قبوله لهذا العمل المعقلى والحرص عليه أو التأثر به • فوجود هذه الرغبة العقلية سبب مهيىء فقط القبول • وقبول المسلمين نفسه الكراء الاغريقية حينته ، ليس لأن من قبلها منهم كان ذا ميل عقلى فحسب ، بل لأسباب أخرى مع ذلك ، أهمها :

الدقة التى كان عليها المنطق الأرسطى وغيره من العلوم الرياضية ، وأثر هذه الدقة في نفوس المسلمين العرب التى لم تألف قبل ترجمتها الا أسلوب الاقناع ، ولم تتعود الا سعة الخيال ومرونته ، وتموجه في التصوير ، هذه الدقة التى عرفها المسلمون منذ ترجمة المنطق والرياضيات في عهد المنصور وازداد وقعها في نفوسهم منذ هذا التاريخ حتى ترجمة الناحية الالهيسة في عهد المأمون ، ارتبطت في أذهانهم بعصمة الفكر الاغريقي ، وحملتهم فوق ذلك على أن يتجاوزوا بهذه العصمة المنطق الأرسطى والرياضيات الى الحكمة الاغريقية كلها ، فلما ترجمت الناحية الالهية — في أوائل القرن الثالث الهجرى في عهد المأمون — لم يتطرق الى اذهانهم أول الأمر شك في دقتها ، ويالتألى شك في عصمتها فأقبلوا عليها أمنين خطأها ، أو ظانين أنها بعيدة عن الخطأ (١) ، وتناولوها على أنها شيء يجب الحرص عليه ، والدفاع عنه ، وفي هذا يقول الغزالي (٢) : « ٠٠٠ وقد تولدت عنها — أي العلوم الرياضية — وفي هذا يقول الغزالي (٢) : « ٠٠٠ وقد تولدت عنها ، ومن ظهور براهينها ، فيحسن بسبب ذلك اعتقاده في الفلاسفة ، ويحسب أن جميع علومهم في المخصوح ووثاقة البرهان كهذا العلم ٠٠٠ » .

ويجانب دقة المنطق الأرسطى والعلوم الرياضية ، هذه الدقة التى كانت الشبه باغراء للعقل الاسلامى على الاقدام على قبوله للناحية الالهية والانسانية من الفلسفة الاغريقية ، وتناول ما فيها من اراء بالشرح والتوضيح ، كان لمصورة هذه الناحية الفلسفية التى وردت عليها دخل فى قبولها كذلك ، وهى فى جانب المعبود صورة الاعتراف باله واحد خالق ، وفى سلوك الانسان صورة

<sup>(</sup>۱) يحكى الفارابى فى كتابه و الجمع بين الحكيمين ، ( ص ٢٧ طبع مطبعة السعادة بمصر سنة ١٩٠٧ ) عن كتاب الربوبية المنسوب الرسطو : وقد نجد أن أرسطو فى كتاب الربوبية المنسوب الربوبية المعروف بد و التولوجيا ، يثبت الصور الروحانية ويصرح بأنها موجودة فى عالم الربوبية ٠٠٠ فأما أن يظن بأرسطو مع براعته وشدة يقظته وجلالة هذه المعانى عنده ، أعنى الصور الروحانية ، أنه يناقض نفسه في علم واحد وهو العلم الربوى فبعيد ومستتكر ٠٠٠ ٠

<sup>(</sup>٢) في كتابه : « المثقد من الضلال » ، من ١٢ - ١٣ ، طبع مطبعة الجمالية بعضر سنة ١٩٢٩ •

الزهد والتصوف وصورة الافناء كوسيلة لتقرب الانسان من الله اذ أن فلسفة الاغريق (١) لم تقف عند حد معالجة العقل الاغريقى لها ، وأن فلسفة افلاطون وارسطو على الأخص لم تبق كما تركها هذان الفيلسوفان ، بل تناولت هذا التراث العقلى منذ وفاة أرسطو كآخر فيلسوف اغريقى عقليات أخرى مختلفة قبل أن يصل الى المسلمين : تناولته عقلية الرومان في روما ، وعقلية المصريين في الاسكندرية ، وعقلية الفينيقيين والساميين في مدارس الشرق الأدنى و ومن غير شك كان لثقافات هذه العقليات المختلفة أثر في تعديل التراث الاغريقي أو في تصويره بصورة ليست كلها للاغريق ، اذ من بين ثقافات هذه العقليات المترقبة وهي دينية وسمارية الى حدد كبير ، التي تناولته ثقافة العقليات الشرقية وهي دينية وسمارية الى حدد كبير ، فأضفت عليه ثوب الدين السماوي بجانب ثوب الزهد الصوفي الشرقي .

ومع هذين العاملين السابقين كان أيضا من عوامل اغراء المسلمين على قبول الفكر الاغريقى فى الهياته وانسانياته المزج برسائل دينية موسوية أو مسيحية عليها صبغة الفلسفة الاغريقية بين المؤلفات الفلسفية الاغريقية ، ونقلها بعد ذلك منسوبة الى فلاسفة الاغريق (٢) .

واذا كانت هذه هى أسباب قبول العقل الاسلامى للفلسفة الاغريقية الالهية على العموم ، فمرجع الفرق بين احتياط المعتزلة فى قبولها ومبالغة من يسمون بالفلاسفة فى الحرص عليها ، على ما يبدو ، الى عكوف هؤلاء على كتب الفلسفة المنقولة ، وبقاء أولئكم فى حدود مهمتهم الأولى ، وهى الدفاع عن العقيدة (٣) •

<sup>(</sup>١) كما عرف من قبل في الجزء الاول لهذا الكتاب •

<sup>(</sup>٢) على نحو ما هو مبسوط في بحث « الترجمة » في الجزء الاول من هذا الكتاب ٠

<sup>(</sup>٣) يقول ، جولدزيهر ، مؤرضا للمعتزلة :

د هم أول علماء الكلام ، ومقصدهم الدينى مناواة التصوير الحسى للعقيدة ، كما كان متبعا من قبلهم وكما نقل عن أهل السنة ، ( ويقول الشهرستاني ج ١ من ٩٦ من كتاب اللل والنحل : وتخطت جماعة من السلف الى المتفسير الطاهر ، فوقعت في التشبيه ) \*

وتكون من هذه المناواة بداية المدرسة الاعتزالية ، واتسع التضاد بينها وبين مذهب أهل السنة باستخدام المذهب العقلى فى التأويل والشرح · وبواسطة المعتزلة دخل مقياس ثالث للمعرفة سدى المسلمين سوهو العقل ، بجانب التجارب المسية والعلم النقلى ، وهم يؤثرون العقل على الشرع فى مقياس المقيقة وتعرف القيم الأخلاقية ·

وهم من أصحاب المذهب العقلى قطعا ، ولكنهم ليسوا من أتباع ه حرية المثكر » : لالهم

\_

في عهد خلفائهم الثلاثة استخدموا في بغداد وغيرها وسائل الارهاب والاعتقال لحمل اكبر فرقة معادية لهم في ذلك الوقت ، وهي فرقة الفقهاء ، على ان تترك لهم الجو حرا ·

... ولاعلائهم ان د دار الحرب ، هي التي يسكنها من لا يعتقد بعقيدتهم ، وقولهم بانه على الامام ان يحاربهم كما يحارب الكفار والمشركين •

۔ ولان ابا هاشم ( لعله هشام بن عمر القوطى ) ۔ من رجالهم ۔ يعلن أن من خالف رأيه في الصفات وفي القدر يستحل دمه وماله ، لانه كافر ( الشهرستاني ) •

ومعمر بن عباد يحكم على من لا يرى رأيه في الصفات وفي الاختيار بعدم الإيمان .

وأبو موسى المردار يعلن ان ثلاثة فحسب من اتباعه سيدخلون جنة المؤمنين حقا •

\_ ولأن من الأقوال الثابتة في علم الكلام عندهم: من لم يكن معتزليا لا يسمى مؤمنا ، لان من لم يعرف الله عن طريق الجدل المعلى Spekulation لم يكن مؤمنا • والعرام عندهم \_ تبعا لهذا ~ لا يسفلون في عمداد المسلمين ، اذ بدون عمل العقل لا ايمان • ولهذا الكر بعض فقهائهم ان يقتدى في المملاة بمن لا يستفدم العقل في معرفة الله ، لانه حينته كالاقتداء بمن لا دين له ، وهو الزنديق •

ـ ولأن القاضى المعد بن أبى دواد فى سسنة ١٣٤ ه ( ١٨٨ م ) ، وخسسم الوظفيه قاعدة لفك المتقلين ، وهى اختبار عقائدهم ، فمن قال بخلق القرآن وأن ألله فى اليرم الاخسر لا يرى بالابصار ترك ، ومن لم يعترف بهذه العقيدة بقى فى الاعتقال ( رواية المسعودي ) .

واحد الموظفين ، وهو مسلم الجرمى ، ابى تنفيذ ما وضعه القاضى من نظام ، فتعرض بسبب هذه المخالفة لكثير من الوان الذل •

واته وان كان عادة للتفكير اليرناني ولعمل المفكرين الفلسفي من اليونانيين دخل في توسيع علم الكلام ، الا أنهم احتفظوا ببعض نقط احتكت فيها مسائلهم الدينية بالسائل الفلسفية .

و « جولدزيهر » يذكر \_ في نهاية بحثه هذا \_ أن بعض الناس يتهم المعتزلة بأنهم تحت راية علم الكلام أنخلوا تعاليم فلسفية ، ولكنه يرى أن هذا الاتهام هو تعبير عن النقص في الوحدة والانسجام عند رجال المعتزلة في افكارهم ، هذا النقص الذي تعبر عنه تعاليمهم المتشعبة ، والمتناقضة أحيانا -

تعليق:

في هذه النقطة الأخيرة التي يلاحظها وجولدزيهر ، يرى غير رايع فيهما هورفيتس Horvitz في كتابه السابق ، حيث يثبت تأثر المعتزلة بالفلسفة الاغريقية كما تقدم ٠

و « جولدزيهر » ، في عرضه لأمر المعتزلة ، وحكمه عليهم بانهم ليسوا من اتباع هرية المكر بناء عن الأمثلة التي اوردها ، يبدو انه متاثر بالصادر الكلامية الأخرى غير مصادر

وسنتخذ من شرح موقف هؤلاء الذين تميزوا من اصحاب النزعة العقلية في الاسلام وعرفوا باسم الفلاسفة موضوع حديثنا الآن على أن نتبعه بالكلام عن موقف المعتزلة • حتى اذا انتهينا من موقف هؤلاء الأخيرين تركنا الفترة الأولى من فترات موقف العقل الاسلامي من الفلسفة الاغريقية ، وهي فترة قبولها ، الى الفترة الثانية من فتراته • • • وهي فترة معارضتها •

وفى هذه الفترة الأخيرة ، وهى فترة المعارضة • يكون الحديث عن رجال الاشاعرة المؤسسين ، أو الساهمين فى تطور المدرسة الأشعرية ، كمعارضين للتراث الاغريقى فى ناحيتيه : الالهية ، والانسانية ، ورجال التصوف المناوئين للاتجاهين الفلسفى والكلامى •

\*\*\*

المتزلة نفسها • والذى يقرأ كتاب و الانتصار » للخياط مثلا ، وهو من رجال الاعتزال ، يجد تكذيبا لنسبة كثير من الأمثلة .. التى ضربها و جولدزيهر » ، نقل عن الشهرستانى .. لرجال. الاعتزال :

فلى ص ٨٦ من كتاب الخياط يكذب ما يحكى عن المعتزلة : من أن د العوام على عدمهم لا يدخلون في عداد المسلمين ، وفي ص ٨٨ من الكتاب نفسه يكذب أيضا ما يحكى عنهم من أن د دار الحرب هي التي يسكنها من لا يعتقد بعقيدتهم ، • فالحكم على رجال المعتزلة تبعدا للشال هذه الأخبار ، يجب أن يراعى الاحتياط في قبوله أو رفضه •

# موقف الفلاسفة

# التوفيق بين الدين والفسسفة

بجانب التوفيق بين الدين والفلسفة الذي يعبر عن قبول الفلاسفة الاسلاميين للفلسفة الاغريقية وحرصهم عليها ، كانت هناك مظاهر اخرى تعبر عن هذا القبول لها والحرص عليها كذلك ٠٠٠

كان هناك الشرح والترضيح لمشاكلها ، وكان هناك الجمع بين ارائها بعضها مع بعض ان بدا تضارب فيما بينها ، لأن فلاسفة المسلمين فوق اعتقادهم بعصمة الفلسفة الاغريقية ، كانوا يعتقدون ايضا بانها تعبر عن حقيقة واحدة ، وان الاختلاف ان وقع فيها لا يتجاوز الخسلاف في التعبير عن هذه الحقيقة الواحدة • وكتاب الفارابي المسمى بده الجمع بين رايي الحكيمين ، افلاطون وارسطو ، من الأمثلة البارزة لمحاولة الجمدع ورفح التضارب بين الآراء الاغريقية بعضها مع بعض من جانب فلاسفة المسلمين •

وفي مقدمة هذا الكتاب يقول الفارابي: «اما بعد ٠٠ فاني لما رايت اكثر اهل زماننا قد تخاصموا وتنازعوا في حدوث العالم وقدمه ، وادعوا ان بين الحكيمين المقدمين المبرزين اختلافا في اثبات المبدع الأول وفي وجود الأسباب منه ، وفي امر النفس والعقل ، وفي المجازاة على الأفعال خيرها وشرها ، وفي كثير من الأمور المدنية والخلقية والمنطقية ، اردت في مقالتي هذه أن اشرع في المجمع بين رابيهما ، والابانة عما يدل عليه فحوى قوليهما ، ليظهر الاتفاق بين ما كانا يعتقدانه ، ويزول الشك والارتياب عن قلوب الناظرين في كتبهما ، وأبين مواضع الطنون ومداخل الشكوك في مقالاتهما ، لأن ذلك من اهم ما يقصد بيائه ، وانفع ما يراد شرحه وأيضاحه ، اذ الفلسفة حدها وماهيتها انها المسلم يالموجودات ، يما هي موجودة » (١) ،

<sup>(</sup>١) صفحة ١ ، طبع مطبعة السعادة ، سنة ١٣٢٥ هـ ٠

على آن التوفيق بين الآراء الاغريقية من جهة وبين الاسلام من جهة الخرى ، ان كان يعتبر مظهرا للتعبير عن قبول فلاسفة المسلمين لها فهو فى الراقع اهم مظهر لهذا القبول ، اذ محاولة دفعهم التعارض بين الجانبين ينبىء عن تمسكهم بالاسلام ، وعن وضعهم لها فى عن تمسكهم بالاسلام ، وعن وضعهم لها فى صفه ومنزلته ، ولو انهم لم يحرصوا عليها شدة الحرص ، لضحوا بالرائى الذى يتعارض فيها مع مبدأ من مبادىء الاسلام ، ولم يلجأوا الى الحد من هوة المعارضة ، أو الى محاولة ازالتها ن

ولكن بعض المستشرقين ، كد و جولدزيهر » ، يدرى أن توفيق فلاسفة السلمين بين الدين والفلسفة ، لا ينم عن قبولهم النفسى للفلسفة الاغريقية ، ولا عن رجاحة العقل الاغريقي لديهم ، أو اقتناعهم بعصمة الحكمة الاغريقية ، بل ينم عن خشيتهم من جمهور المسلمين ، وعن محاولتهم تجنب سخط الراى العام الاسلامي على الفلسفة الفلاسفة .

ولعله يشير الى عمل المتوكل من كبته حركة رجسال العقل في الاسسلام ، وتضييقه على المعتزلة والفلاسفة ، وعلى النقلة والمترجمين للفلسفة ، بعد تشجيع المامون لهم جميعا على ذلك ، والى ان هذه الحركة منه سالمتوكل سكانت للبية لرغبة أهل الحديث والنص ولعله يشير أيضا الى أن استمرار هذا الكبت من الخلفاء بعد المتوكل كان تلبية لرغبة الجمهور النافر الناقم عسلى الفلسفة ، وأن قيام الحسن الاشعرى لمناواة المعتزلة ، ثم قيام المغزالي من بعده لمناواة هؤلاء أيضا ومناواة الفلاسفة معهم ، كان صدى عن طريق مباشر أن غير مباشر ، لهتاف الجماهير ضد العقليين ، والمذاهب العقلية في الجماعة الاسلامية ،

ولكن ، اليس الأقرب لتجنب سخط الجماهير ، واستجلاب عطفهم ، هـو الامتناع عن الاشتفال بالفلسفة ، أو مناواتها دون التقريب بينها وبين الدين ؟ لأن التقريب \_ وهو عمـل عقلى دقيـق - لا يخدع الجماهير ، اذ انهم لا يستطيعون ادراكه ، حتى يكون ستارا المفلاسفة من غضبهم ووقاية لهم مـن اصرارهم .

ان المسلمين ، منذ القرن الثالث الهجرى ، كانت نصرتهم للدين ، وكان تمسحهم فيه ، بمقدار ما يتصل بمنافعهم من الحياة ، والفلسفة الاغريقية لم تبد المسلمين ، أول الأمر ، متنافرة مع الدين ختى يكون الاقدام عليها خطرا ، بل بالعكس بدت لهم على انها ضرورة لازمة لسلامة الدين نفسه ،

سر فهذا الفارابى يقول (١): « ولولا ما انقذ الله الما المعقول والأذهان ، جهذين الحكيمين : افلاطون وارسطو ، ومن سلك سبيلهما ممن وضحوا امر الايداع بحجج واضحة مقنعة أ، وانه ايجاد الشيء لا عن شيء وان كل ما يتكون عن شيء ما ، فانه يفسد لا محالة الى ذلك الشيء ، والعالم مبدع من غير شيء خمائه الى غير شيء خمائه الى غير شيء حمد فما شاكل ذلك من الدلائل والحجج والبراهين التي شوجد كتبهما مملوءة منها ، وخصوصا ما لهما في الربوبية وفي مبادىء الطبيمة مدائ الناس في حيرة وليس ٠٠٠ » ٠

وهذا ابن سينا يقول (٢) : « رمبادىء هذه الاقسام التى للفلسفة النظرية مستفادة من ارباب الملة الالهية على سبيل التنبيه ، ومتصرف على تحصيلها بالكورة المقلية على سبيل الحجة » •

فالفلسفة الاغريقية ، في نظر الفارابي ، طريق لرشاد الناس وهدايتهم اللي الحق ، وفي نظر ابن سينا متأخية مع الدين ومؤدية الى ما يؤدى اليه ، وهي في رأى السجستاني (٣) متممة لملدين ، اذ يقول في معرض الحديث : « • • • يابني الا تعجب من هذا ! فالأنبياء والأصفياء ومن دونهم يدندنون حول خلوص النفس في العاجلة ، وخلاصها في الآجلة • والقول وان اشتبه ، والاشارة وان غمضت ، فالمراد بين والمطلوب متيقن • وهل الحكمة الا مولدة ، التيانة ؟ وهل الديانة الا متممة المحكمة ؟ وكنت حدثتني عن شيخكم الحضرمي الصوفي انه قال : « النقب كثيرة والعروس واحدة ، •

لاذا يفرض في المسلمين ـ على نحو ما يرى « جولدزيهر » ـ ان باعث عملهم العقلي امر خارج عنهم ، دفعوا اليه عن طريقه ؟

ولماذا لا يفرض فيهم الايحاء الذاتي ، والاقتناع الداخلي ؟

<sup>(</sup>۲) غيما له من رسائل و في المحكمة والطبيعيات » ، ( عن ۲ ، طبع هندية بمصر ، سنة ٨٠٠٨ م ) ٠

 <sup>(</sup>۲) هو أبو سليمان مصد بن طاهر بن بهرام النطقي السجستاني ٠ قيل انه توني سنة ٠ ٢٨٠ هـ ، ومثالته هذه ذكرها أبو حيان على بن مصد العباسي الترحيدي في كتاب و المناسسات ،
 ( ص ٢٩٠ اخراج السندوبي سنة ١٩٧٩ م ، وطبع المليمة الرحمانية بمصر ) ٠

### مبور التوفيق:

وسواء اكان منشأ توفيق فلاسفة المسلمين بين الدين والفلسفة تلك الصورة الجذابة من الوجهة الدينية ما التي صاحبت الآراء الاغريقية ، وانخدع بها الموفقون من المسلمين فمنحوها ثقتهم ، أم كان مبعثه شيء آخر غيرها ، فتوفيقهم كان له نمطان :

## التمط الاول:

وهو النمط الأول القريب: ويذهب التي شرح الحقائق الدينية المجملة بالآراء الفلسفية التي من شاتها ان تكون مقصلة والفارابي في كتسابه وقصوص الحكمة والمبيعيسات ، وابن سينا في « رسائله في الحكمة والمبيعيسات ، واخوان الصفاء في « رسائلهم » وفقوا بين الدين والفلسفة سالكين هذا النمط في توفيقهم ، اذ شرحوا الحقائق الدينية بالآراء الفلسفية الاغريقية و

فاذ ذهبنا الى كتاب « فصوص الحكم » مثلا ، وجدنا الفارابى يشرح قوله تعالى : «هو الأول والآخر» (١) بشرح اقلوطينى • فيذكر (٢) : « انه الأول » من جهة أنه منه ، ويصدر عنه كل موجود لفيره • وهو « أول » من جهة أنه أول بالوجود لغاية قربه منه • • هو « أول » لأنه اذا اعتبر كل شيء كان فيه أولا أثره وثانيا قبوله لا بالزمان • هو « آخر » لأن الأشياء اذا لوحظت ونسبت اليه أسبابها ومباديها وقف عنده النسوب ، قهو « آخر » لأنه الغاية الحقيقية في كل طلب • فالغاية مثل السعادة في قولك : لم شربت الماء ؟ فتقول : لتغير المزاج • فيقال : ولم أردت أن يتغير المزاج ؟ فتقول : للصحة • فيقال : لم طلبت الصحة ؟ فتقول : للسعادة والخير • ثم لا يحورد عليه سؤال يجب أن طبب عنه ، لأن السعادة والخير يطلب لذاته لا لغيره • • • فهو المعشوق الأول ، يجاب عنه ، لأن السعادة والخير يطلب لذاته لا لغيره • • • فهو المعشوق الأول ، فهذالك هو « آخر » كل غاية • « اول » في الفكرة ، « آخر » في الحصول هو » •

وترجيح نسبة هذا الشرح الفلسفى الأفلوطين ، أو لطريقة الافلاطونية المحديثة على العموم ، لما فيه من تعبيرات تشعر بمذهب و الانتخاب والاختيار ، كالتعبير بد و الوجود لغيره ، الدي ينم عن رأى ارسيطو ، بجانب التعبير بد ويصدر عنه ، الذي يمثل رأى افلاطون .

٠ ١٧٤ تعقد : ٣ ٠ • (٢) الصَّديد : ٣ ١

كما يفسر قوله تمالى : « والظاهر والباطن » على النحو الآتى (١) : « لا وجود أكمل من وجوده ، فلا خفاء به من نقص الوجود ، فهو في ذات عظاهر ولشدة ظهوره باطن ، وبه يظهر كل ظساهر ، كالشمس تظهر كل خفى وتستبطن لا عن خفاء » •

وقى موضع آخر يشرح هذه الجملة مرة الخرى بقوله (٢): « هو باطن ، لأنه شديد الظهور غلب ظهوره على الادراك فخفى • وهو ظاهر من حيث ان الآثار تنسب الى صفاته وتجب عن ذاته فتصدق ـ تتحقق ـ بها • • • • •

فقد اقتبس في شرحه لهده الآية الكريمة من فلسفة عصر « الانتضاب والاختيار ، أيضا ، وهي هنا فلسفة الأفلاطونية الحديثة ، لأن أسلوب الفلسفة المشروح به يعتمد في التعبير والتصوير على الشيعر ، والشعر في التعبير والتصوير من مظاهر فلسفة افلوطين على الخصوص ٩ وبجانب هذا الأسلوب الشعري تعبر هذه الفلسفة المشروخ بها عن وجود العالم عن الله باته « وجود عن ذاتة » ، وهذا التعبير لأرسطو • والجمع بين خصائص فيلسوفين فأكثر في نطاق واحد طابع هذا العصر المشار اليه •

كما يشرح الملائكة بانها: « صور علمية ، جواهرها علوم ابداعية ، قائمة بنواتها ، تلحظ الأمر الأعلى فينطبع في هوياتها ما تلحظ ، وهي مطلقة • لكن الروح القدسية تخاطبها في اليقظة ، والروح البشرية تعاشرها في النوم » (٣) •

ققد شرح الملائكة بما شرح به افلاطون مثله من انها حقائق مجردة قائمة بذالتها • ومن انها كلية أو مطلقة ، ومن أن علمها ليس انتزاعا من هذا العالم المحسوس • • •

واذا انتقلنا الى ابن سينا رآيناه يقرأ قول الله تعالى: «الله قور السموات والأرض ، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح فى رُجاجة الرُجساجة كانها كوكب درى يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضىء ولو لم تمسسه نار ، نور على نور ، يهدى الله للوره من يشاء ، ويضرب الله الأمثال للناس ، والله يكل شيء عليم »(٤) • • • ثم يشرحها بمريج من فكرتى افلاطون وارسطو ، فيقول (٩) :

<sup>(</sup>١) صفحة ١٧٠ من المصدر السابق · (٢) صفحة ١٧٢ من المصدر السابق ·

<sup>(</sup>٢) صفحة ١٤٦ من المصدر السابق ٠ (٤) النور : ٣٥ ٠

<sup>(°)</sup> صفحة ١٢٥ ( في الرسالة السادسة ) من : « رسائله في الحكمة والطبيعيات ، •

« ( النور ) اسم مشترك لعنيين ؛ ذاتى (حقيقى ) ، ومستعار ( مجازى ) ، والذاتى : هو كمال المشف من حيث هـ و مشف ، كما ذكـ ر ارسطاطاليس ، والمستعار على وجهين : اما الخير ، واما السبب الموصل الى الخير ، والمعنى هنا هو القسم المستعار ( المجازى ) بجزايه ، اعنى أن الله تعالى خير بذاته ، وهو سبب لكل خير .

# وقوله : « السموات والأرض » عبارة عن « الكل » ، وهو العالم :

وقوله: «مشكاة » فهو عبارة عن « العقل الهيولاني » ، والنفس الناطقة · لأن المشكاة متقاربة الجدران جيدة التهيق للاستضاءة ، لأن كل ما يقارب المجدران كان الانعكاس فيه اشد ، والضوء اكثر • وكما أن ( العقل بالفعال ) مشبه بالنور ، كذلك قابله ( العقل الهيولاني ) مشبه بمقابله التور العقل الهيولاني ) فلمن • وافضل الأهوية هو المشكاة ، فالمرموز بالمشكاة هو ( المعقل الهيولاني ) المنية الى النور •

والمد « مصباح » هو عبارة عن « العقل المستفاد » بالفعل ، لأن النور كما هو : كما للمشغف مد كما حد به الفلاسفة ما ومخدرج له من القوة الي الفعل • ونسبة العقل المستفاد الى العقمل الهيولاني كنسبة المسباح الى المسكاة •

وقوله «في رُجاجة »: لما كان بين المقل الهيولاني والمستفاد مرتبة أخرى وموضع آخر نسبته كنسبة الذي بين الشف والمصباح ، فهو الذي لا يصل في العيان المصباح الى المسف الا بتوسيط وهو المسرجة ، ويخرج من المسارج النجاجة لأنها من المشفات القوابل للاضاءة • ثم قال بعد ذلك « كانها كوكب هرى » ليجعلها الزجاج الصافى المشف ، لا الزجاج المتلون الذي لا يستشف •

و « يوقد من شجرة مباركة زيتونة » : يعنى به القسوة الفكرية التي هي موضوعة ومادة للأفعال العقلية ، كما أن الدهن موضوع ومادة للسراج .

«الا شرقية ولا غربية »: الشرق في اللغة حيث يشرق منه النور ، والغرب عيث يفقد فيه النور ، ويستعار الشرق في حيث يوجد فيه النور ، والغرب في حيث يفقد فيه النور ، فانظر كيف راعي التمثيل وشرائطه ٠٠٠ فالرمز بقوله لا شرقية ولا غربية ما أقول : أن القوة الفكرية على الاطلاق ليست من القدوى المحضة النطقية التي يشرق فيها النور على الاطلاق ، فهذا معنى قوله « شجرة لا شرقية » ، ولا هي من القوى البهيمية الحيوانية التي يفقد فيها النور على الاطلاق ، وهذا معنى قوله « ولا غربية » .

وقوله: « يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار » ، مدح القوة الفكرية ، ثم قال : « ولو لم تمسسه » يعنى بالمس « الاتصال » و « الافاضة » • وقوله : « قار » ، لما جعل النور المستعار ممثلا بالنور المقيقى وآلاته وتوابعه ، بالاته وتوابعه ، مثل المحامل الذاتي الذي هو سبب له في غيره بالحامل له في العادة وهو النار ، وان لم تكن النار بذي لون في الحقيقة فالعادة العمامية انها مضيئة • فانظر كيف راعي الشرائط ( شرائط التمثيل ) • وأيضا لما كانت النار محيطة بالأمهات مشبها بها المحيط على العالم ، لا احاطة سقفية ، بل احاطة تولية مجازية ، وهو العقل الكلي » (١) •

وتتلوها قوة أخرى تحمسل لها عند حمسول المعتولات الأولى ، نيتهيا بها لاكتسساب الثرانى ، اما بالفكرة وهى الشجرة الزيتونة ان كانت ضعفى ، أو بالحدس لهى زيت أيضا • وان كانت أتوى من ذلك نيسمى عقلا بالمكة ، وهى الزجاجة •

والشرينة البالغة منها قوة قدسية ، يكاد زيتها ينىء ، ثم يحمل لها بعد ذلك قسوة

أما الكمال غانه يحصل لها المعقولات بالفعل مشاهدة متمثلة في الذهن ، وهو نور على نور · واما الكمال غانه يحصل لها أن يحصل المعقول المكتسب الغروغ منه كالمشاهد متى شاءت. من غير المتبار الى اكتساب ، وهو المسباح ، وهذا الكمال يسمى عقلا مستفادا ، وهذه القوة. تسمى عقلا بالفعال ،

والذي يخرج من الملكة الى المفعل المتام ، ومن الهيولاني الى الملكة فهو العقل المفعال . وهو النار ، •

ويتول نصبير الدين محمد بن محمد الطوسى ، المترفى سنة ١٧٧٣ هـ / ١٧٧٧ م ، فى التعليق على نلك ( ص ١٠٥٠ ) : « لما كانت الاشارة المترتبة فى التمثيل المورد فى التنزيل « لنور الله » ، وهو قرله عز رجل : « الله قور المسموات والأرض ٠٠٠ » ، مطابقة لهذه المراتب مراتب المقل ، وقد قيل فى الخبر : من عرف نفسه فقد عرف ربة ، فقد فسر الشيخ مابن سينا متك الاشارات بهذه المراتب • فكانت :

« المشكاة » شبيهة بالعلل الهيولاني لكونها مظلمة في ذاتها قابلة للنور لا على التساوي.
 لاختلاف السطوح والثقب فيها •

و « الزجاجة ، بالعقل بالملكة النها شفافة في نفسها قابلة للنور أتم قبول •

والشجرة و الزيتونة ، بالفكر الكونها مستعدة لأن تصير قابلة للنور بذاتها لكن بعد. حسركة كثيرة وتعب •

<sup>(</sup>۱) وكرر ابن سينا هذا المعنى في اغر مؤلفاته ، وهو كتاب « الاشارات » ، بقوله : ( ص ١٥٣ طبع الخشاب سنة ١٣٢٥ هـ ) • اشارات :

<sup>«</sup> رمن قراها ما لها بحسب حاجتها الى تكميل جرهرها عقلا بالفعل · · ·

خاولها قوة استعدادية لها نصب المعقولات ، وقد يسميها قوم عقلا هيولانيا ، وهي الشكاة •

### فاين سنينا فسي:

د النور ، بالخير : ليكون الله هو الخير ، كما جعل الفلاطون الخير اعلا
 المثل عنده ، وكما جعله الفلوطين اول الموجودات في سلسلة الوجود •

و « السموات والأرض » بـ « الكل » : وهو تعبير الفلاسفة عن العالم ·

و « المشكاة » بالعقل الهيولاني : كاستعداد للنطق والادراك ، وهو احد السام العقل عند ارسطو .

و « المصباح » بـ « العقل المستفاد » بالفعل بعد التحول من استعداد : وهو القسم الثاني من اقسام العقل عنده ـ أرسطو ـ ايضا

و « الرّجاجة » بالواسطة : وهى العقل المفعال التي بين العقل الهيرلاني والعقل المستفاد بالفعل · والعقل الفعال هو ثالث الاقسام التي فرضها أرسطو للعقل على الاطلاق ·

و « شبهرة مباركة زيتؤنة » بالقوة الفكرية : التي هي مادة الافسال المقلية •

و « النار » بالعقل الكلى المدير للعالم المشاهد : وهو النفس الكلية عند الفلاطونية الحديثة •

وهكذا جعل ابن سينا فى تعسف ـ رغبة فى التوفيق بين الدين والفلسفة ـ ما فى الآية الكريمة من كلمات رموزا لاصطلاحات فلسفية ، بعضها لأفلاطون والبعض الآخر لارسطو وجعل محصل الآية بعد عناء : أن الله خير وسبب

والذى « يكاد زيتها يضىء ولو لم تمسسه تار » بالترة القدسية لانها تكاد تعقل بالقعال ولو لم يكن شيء يخرجها من المقوة الى المفعل •

و « نور على نور » بالعقل المستفاد غان المدور المعقولة نور والنفس المقابلة أهما نسور

و : الزيت ، بالصدس لكرنه أقرب الى ذلك من الزيتونة •

و « المسباح ، بالعقل بالفعل لأنه نير بذاته من غير احتياج الى نور يكتسبه .

و و النار ، بالعقل المعال لأن المصابيح تشتعل منها ٠٠٠ ، ٠

الخير فى العالم، ومثل خيريته .. أو هو صورته .. فى هذا العالم، ذلك العقل الانسانى الذى يتحول من استعداد للادراك الى عقل مستفاد بالفعل بواسطة المقل الفعال (١) •

وما أبعد هذا المعنى عن أن يكرن مقنعا للناس بوضوح هداية الله فى السموات والأرض ، لايحول دون وضوحها حائل ، شانها شأن ذلك النور الحسى الذي توافرت فيه عوامل الوضوح في اشعاعه والصفاء في ضيائه •

# ويفسر سورة « الغاس » على الوجه الآتى :

« من شى الوسواس الخناس »: القوة التى توقع الوسوسة هى القوة المتخيلة بحسب صيرورتها مستعملة للنفس الحيوانية ، ثم ان حركتها تكون

(۱) ولعرفة التعقيد الذي قد ينشأ عن تفسير النمسوس الدينية بالفلسفة ، تذكر هنا تقسيرا آخر للآية الكريمة ليس هو أوضع التفاسير التداولة فيها ، ولكنه على كل حال ، ليس تفسير الدين بالفلسفة ، يقول الامام الزمخشرى « التوفي بخوارزم سنة ٥٣٨ هـ ، في كتابه « الكشاف » ( ج ٢ ص ٢٥ ، ٥٠ ) في تفسير هذه الآية :

« الله خور المسموات والأرض » : اى الله نو نور المسموات والارض ، او الله مساهب المحق المواضع ، كالنور ، فى المسموات والأرض ، او مساهب المحق المواضع لأهل المسموات والأرض •

- « كمشكاة » : أي كصفة مشكاة ، وهي الكوة في الجدار غير النافذة
  - « قيها مصياح ، المصباح في زجاجة » : اراد قنديلا من زجاج ازهر ·
- « كانها كوكب درى » : شبه القنديل باحد الدرارى من الكواكب وهي المساهير كالمشترى والزهرة والريخ .
  - « يوقد من شجرة » : يعنى رويت نبالته بزيتها
    - « مبساركة » : كثيرة المنافم •
- « لا شرقية ولا غربية » : أى منبتها المشام ، وأجود الواع الزيتون ما كان بالشسام وقيل معنى ذلك : لا فى مضمى ولا مقباة ، ولكنه الشمس والطل يتعاقبان عليها ، وذلك اجسود المعلمسا
  - « يكاد زيتها يضيء » : اى من غير نار ، مبالغة لمي صفائه ·
- « نور على نور » : اى هذا الذى شبهت به الحق نور متضاعف ، قد تناصر فيه المشكاة ، والنجاجة والمصباح والزيت ، حتى لم تبق مما يقرى المنور ويزيده اشراقا ويمده باضاءة بقية ، والنجاجة والمصباح والزيت ، حتى لم تبق مما يقرى المنور ويزيده اشراقا ويمده باضاءة بقية ، والنجاجة والمصباح والنجاء المسلمة المس

ومعنى الآية الكريمة ، كما نقل عن على رضى الله عنه : « الله قور السموات والأرض » ، أى نشر فيها المحق ربثه فاضاءت بنوره ، أو نور قلرب أهلها به • ولا شك أنه معنى يتناسب عع طبيعة الدين في أنه ميسر أدراكه للكثيرين • بخلاف المعنى الملسفى الذى شرح به أبن سينا هذه الآية الكريمة • أذ أدراكه وقف على الشاصة •

بالعكس · فان النفس وجهتها الى المبادىء المفارقة ، والقوة المتخيلة اذا جذبتها الى الاشتغال بالمادة وعلائقها فتلك التى تخنس أى تتحرك بالمكس ، وتجذب النفس فلذلك سميت خناسا ·

« الذي يوسوس في صدور الناس » : معناه أن الخناس ، وهو القرة المتخيلة ، انما يوسوس في الصدور التي هي المطية الأولى للنفس ، لما قد ثبت أن المتعلق الأول للنفس الانسانية هو القلب ، ويواسطته تنبث القوى في سائر الأعضاء ، فتأثير الوسوسة أولا في الصدور •

ثم قسال عز وجل: « من الجنة والناس » (١): الجن هو الاستتسار، والانس هو الاستئناس • فالأمور المستترة هي الحواس الباطنة، والمستانسة هي الحواس الظاهرة (٢) •

قفسى:

« الوسواس » : بقوة نفسية للانسان ، وهي القوة المتخيلة (٣) « والجنة والناس » بالحواس الظاهرة والباطنة أي بقوى انسانية أيضا

ويهذا التفسير وفق بين الدين والفلسفة ، بان حمل نصوص الدين في الشرح ما تحكيه الفلسفة خاصا بالشر ومصدره • اذ الفلسفة في القديم والقرون الوسطى تميل الى ان يكون الانسان ذاته مصدر تصرفاته الخيرة والشريرة : عقله مصدر النوع الاول ، وجسمه مصدر النوع الثاني • ويعيارة الخرى د معرفته ، أساس الفضائل ، و « غرائزه ، أو قواه الشهوية مصدر الرذائل •

وتسترى فلسفة افلاطون وارسطو في ان الانسان نفسه مصدر التصرفات كلها ، خيرها وشرها • والفرق بين فلسفتيهما فيما وراء ذلك في النظرة الى الانسان : اهو هركب من جزئين سبق وجود احدهما وجود الآخر ، ام هو وحدة واحدة ذات شعبتين • قال بالراي الاول افلاطون ، وبالثاني ارسطو •

<sup>(</sup>١) الناس : ٤ ـ ٦ •

<sup>(</sup>٢) ص ٢٢ من جامع البدائع ( في رسالة المعونتين ) ٠

<sup>(</sup>٣) بينما الشيء الذي يشرح به مصدر الشر عادة هو د الشيطان ، ، وهو ـ في اكثر شروحه ـ طبيعة خارجة عن الانسان •

واخوان الصفاء : يشرحون د الجنة والنار » بما يفهم منه أن الجنة هي عالم الأفلاك ، وأن النار هي عالم ما تحت فلك القمر ، وهو عالم الدنيا :

فقى الرسالة الشالثة من رسائلهم ... فى الصديث عن تجرد النفس واشتياقها الى عالم الأفلاك .. يقولون: « ١٠٠ ، بل النفس اذا فارقت هذه الجثة ولم يعقها شيء من سوء افعالها الو فساد آرائها وتراكم جهالاتها الو رداءة أخلاقها ، فهى هناك ... فى عالم الفلك ... طرفة عين بلا زمان ، لأن كونها حيث همتها ومحبوبها ، كما تكون نفس العاشق حيث معشوقه ، فاذا كان عشقها هو الكون مع هذا الجسد ، ومعشوقها هذه الملذات المصوسة الموهة الجرمانية ، وشهواتها هذه الزينات الجسمانية ، فهى لا تبرح من ههنا ، ولا تشتاق الصعود الى عالم الأفلاك ، ولا يفتح لها ابواب السموات ، ولا تسخل الجنة مع زمر الملائكة ، بل تبقى تحت فلك القمر ، سائحة فى قعر هذه الأجسام المستحيلة المتضادة : تارة من الكون الى الفساد ، وتارة من الفساد الى الكون : « كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها لميثوقوا العذاب » (١) ، الكون فيها برد عالم الارواح الذى هو الريح والريحان ، ولا يجدون لذة شراب الجنان المذكور في القرآن ، ويروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال : « الجنة فى السماء ، والنار فى الأرض » (٢) ،

ويفسرون الشريعة الالهية - او الوحٰى - بشرح افلوطينى ، فيقولون : 

« واعلم أن الشريعة الالهية هي جبلة روصانية ، تبدو من نفس جزئية في جسس 
بشرى ، بقوة عقلية تقيض عليها من النفس الكلية ، باذن الله تعالى في دور 
من الادوار ، وفي وقت من الاوقات ، لتجنب النفوس الجزئية وتخلصها من 
أجساد بشرية متفرقة ، ليفصل بينها يوم القيامة ، « ليميز الله المنبيث من 
الطيب ويجعل المخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم »(٤) ، 
وقوله تعالى : « وينجى الله المنبئ اتقوا بمفارقهم » (٥) ،

فقد ربطوا بين الله والنفس الكلية من جهة ، والعقل الانسائي المفاض عليه من جهة أخرى ، كما ربطت الافلاطونية المحديثة بين الله والنفس الكلية

<sup>(</sup>۱) النبة : ۲۱ ۰

<sup>(</sup>٢) معلمة ٩١ ج ١ ، طبع عطيعة الأداب ، سنة ١٢٠٦ هـ ،

<sup>(</sup>٤) الانفيال : ٢٧ ٠

<sup>(</sup>٥) من ۱۸۷ ، ج ٤ والآية من سورة المزمر : ٦١ •

من جانب آخر • وجعلوا الخلاص من هذا العالم المادى غاية الانسان . كما ارتاى ذلك التصوف الشرقى الذى يعد عنصرا رئيسيا فى بناء الافلاطونيسة • المدينة •

ويفسرون و الشهداء » في قوله تعالى : « فأولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ، وحسن اولئك رفيقا» (١)، بهؤلاء الذين شهدوا تلك الأمور الروحانية المفارقة للهيولى ، ويعنون بها جنة الحياة ونعيمها (٢) •

وشبيه بهذا النعط ـ وهو شرح الحقائق الدينية المجملة بالآراء الفلسفية المفصلة ـ جمع المعانى الدينية مع المعانى الفلسفية فى نطاق واحد ، لتقرير غاية واحدة •

واخوان الصفاء فوق شرحهم على النمط السابق ، جمعوا بين الدين والفلسفة في الاستشهاد على أمر يريدون تقريره ، كاستشهادهم على بقاء النفس بعد مفارقة الجسد بقولهم :

« يحكى عن هرمس المثلث بالحكمة ، وهو ادريس النبى عليه السلام ، أنه صعد الى فلك زحل ودار معه ثلاثين سنة ، حتى شاهد جميع أحوال الفلك ، ثم نزل الى الأرض فخبر الناس فى علم النجوم ، قال الله تعالى : « ورفعتاه مكاتا عليا »(٣) •

وقال ارسطو في كتاب « الثالوجيا » ( ثيولوجيا ) : ربما خلوت بنفسي وخلعت بدني وصرت كأني جوهر تجرد بلا بدن ، فاكون داخلا في ذاتي خارجًا عن جميع الأشياء ، فأرى ذاتي من الحسن والبهاء ما أبقى له متعجبا هنا ، فأعلم أنى جزء من أجزاء العالم الأعلى الفاضل الشريف .

وقال فيثاغورس فى الوصية الذهبية: إذا فعلت ما قلت لك يا ديوجانس ، وفارقت هذا البدن ، فتكون حينئذ سائما غير عائد الى الانسانية ، ولا قابلا للموت •

<sup>(</sup>١) النساء : ٦٩ •

<sup>(</sup>٢) معلمة ١٨٧ ، ١٨٥ ، ج ٤ من المعدر السابق •

<sup>(</sup>۲) مريم : ۵۷ ٠

وقال السيح عليه السلام للحواريين في وصية له: « اذا فارقت هذا الهيكل فانا واقف في الهواء عن يمنة عرش ربى ، وانا معكم حيثما ذهبتم ، فلا تخالفونى حتى تكونوا معى في ملكوت السماء غدا » •

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه في خطبة طويلة له: النا واقف لكم على الصراط، وانكم ستردون على الحوض غدا، فاقريكم منى منزلا يوم القيامة من خرج من الدنيا على هيئة ما تركته، الالا تغيروا بعدى، الالا تبدلوا بعدى ،

فيذه الأخبار والمكايات كلها \_ يقول اخوان الصفاء \_ دليل على بقاء النفس بعد مفارقة الجسد ، و وأن الانسان الماقل اذا استبصرت نفسه في هذه الدنيا وصفت من درن الشهوات والماثم ، وزهدت في الكون ههنا ، فانها عند مفارقة الجسد لا يعوقها شيء عن الصعود الى السماء ، ودخول الجنة والكون هناك • • » (١) •

فقد استدارا بالقرآن والسنة ، وقول عيسى ابن مريم ، كما استدارا بقول فيثاغورس وأرسطو ، على ما أرادوا تقريره من بقاء النفوس بعد مفارقة الأجسام ٠

ومثل هذا الجمع بين الأقوال المختلفة: دينية وفلسفية ، ينتظم مع الشرح الفلسفى المنابق للنصوص الدينية المجملة فيما سميناه النمط الأولى القريب ، القلة الصنعة العقلبة فيه •

## النمط الثاني:

وهو نعط التأويل ، وهو ادق واعمق من سابقه • والمراد به تأويل الحقائق الدينية بما يتفق مع الآراء الفلسفية ، أو اخضاع تلك الحقائق لهذه الآراء • وهذا النوع ان وجد عند الفارابي فوجوده واضع عند ابن سينا ، ولكنه لا يكاد يوجد عند اخوان الضفاء (٢) •

<sup>(</sup>١) صلحة ٩٢ ـ ٩٣ ، ج ١ من المسدر السابق ٠

 <sup>(</sup>٢) لأن اخران الصناء \_ كما يبدو من التعريف بهم غيما يلى \_ وجهوا نظرهم الى جنب الجمهور التخر من التوجه الى المخاصة ، وطبع الجمهور يميل الى السطحية دون التعمق • والنمط الثانى من نمطى التوفيق ، وهو نمط التاويل ، التى واعمق من الاول •

. . . . . . . . . . . . . . .

\_\_\_\_\_\_

البيئة السياسية لاخسوان الصفاء :

فى القرن الرابع الهجرى ، وان كان السلطان فى مركز الخلافة ... فى بنداد ... لبنى بويه ، الا أنه كانت دول الأخرين فى أطراف الملكة الاسلامية : فى الاندلس لبتى أمية ، وفى المريقية المعبيبيين ، وفى حلب للحمدانيين ، وفى الجزيرة الفراتية للشبيائيين ، وفى عمان والبحرين واليمامة للقرامطة ، وفى خراسان وما وراء النهسر الأل سامان ، مما يدل على أن الأمر والمسلطان أصبح مطلوبا لكل فرد ولكل جماعة فى الامبراطورية الاسلامية ، وعلى أنه فى متناول بعض الافراد وبعض الأجماعات والأسر ، وعلى أنه لا طاعة لمضلفة الا بقدر انتفاع المليعين له من صلتهم بالمخلافة .

وطلب السلطان والرغبة فيه الى هذا الحد ، من شانهما التفريق بين اقراد الاسرة المواحدة فضلا عن أن يكون سببا في أنحلال وحدة الأمة المتكونة من عناصر متعددة ، ومن شانهما كذلك حمل الناس على التفنن في الاساليب الموصلة الى السلطان ، وفي الساليب الايقاع والكيد لمن بيده السلطان .

والمدين كان ـ ولم يزل ـ من اشد هذه الاساليب اثرا ، لما له من صلة وثيقة في تحريك العاطفة ، وبالتالي في تألف الأحزاب والجمعيات لفايات ايجابية ال سلبية .

واخوان الصفاء نشارا في هذا الدور ، وتاثروا ببيئته ، وفتحوا اعينهم على ابرز المظاهر فيه ، وجربوا اشد الوسائل فتكا بالخصوم واقربها في نيل المغايات ، وهي المتحكك بالدين •

#### ظهور تعباليم اخبوان الصفاء :

ومعا لا ريب فيه أن أواسط القرن الرابع الهجرى كان مسرح النشاط لاخوان الصناء في بث تعاليمهم التي وصلت أذ ذاك الى مسامع صاحب السلطة في مقر الخلافة بينداد سنة ٢٧٣ هـ ، وهو صمصام الدولة ( هو الرزيان بن عضد الدولة بن ركن الدولة ، الحسن بن بويه • تولى السلطة في بغداد في عهد الطائع من سنة ٢٧٢ هـ ، ٢٧٢ هـ) • وكان اخوان الصفاء ، من قبل لا يجرءون على الظهور بتعاليمهم أمام الحكام وولاة الأمر • وفي هـذا المترن أخرجوا دائرة معارفهم ، وهي رسائلهم ، وانتشر تداولها في المكتبات والمجالس •

#### من هم اخسوان الصفاء ؟

يقول ابو حيان الترحيدى فى مقابساته (ص ٤٥ مطبع المطبعة الرحمانية سنة ١٩٢٩ م) : 

د ساانى الوزير صعصام الدولة فى حدود سنة ٣٨٣ ه ، فقال : حدثنى عن شيء هـ و اهم من 
هذا الى واشطر على بالى ا انى لا ازال السعع من زيد بن رفاعة قولا يريبنى ، ومذهبا لا عهـ 
لى به ، وكتابة عما لا احقـ ، واشارة الى ما لا يتضح شيء منه ، يذكر الحروف ويـنكر 
النقط ، ويزعم أن الباء لم تنقط من تحت واحدة الا لسبب ، والتاء لم تنقط من فوق اثنتين 
الا لعـلة ، والآلف لم تعجم الا لغرض ، واشباه هذا واشهد منه فى عرض ذلك دعـوى 
يتعاظم بها ، فما حديثه ؟ وما شاته ؟ وما دخلته ؟ فقد بلغنى ، يا آبا حيان انك تغشاء وتجلس 
اليه وتكثر عنده ، ومن طالت عشرته لانسان صدقت خبرته به ، وامكن اطلاعه على مستكن 
رايه وخافى مذهبـ »

\_

نقلت: أيها الرزير ا أنت الذي تعرفه قبلي قديما وحديثا بالاختبار والاستخدام ، ولــه منك الأمرة القديمة والنسبة المعرفة •

#### غبرش اختوان المنقاء :

- قد يكون اخوان الصفاء اعتقدوا حقا ان الشريعة تدنست باقوال وتأويسلات لا تتصل بها ، وإن الحكمة ( الفلسفة ) وحدها هي علاج هذا الطارىء المشين • فدرسوا الفلسفة بناء عن هـذا الاعتقاد ، ومزجوها بالدين لتحقيق هـذه الغاية ، حتى يصلوا من وراء ذلك . الى تطهير اتفسهم والصعود الى ملكوت السعوات • ولكنهم كتموا اسماءهم عن الناس حتى لا تتصرب الى المكام خشية ان ينزل بهم العقاب ، لأن الخلفاء منذ عهد التوكل ( ٢٣٧ \_ ٧٤٧ هـ ) الى استقلال بنى بويه بالسلطان في خلافة المستكفى ( ٣٣٤ هـ ) ، كانوا يميلون الى تأييد مذهب المظهاء واهل المنص والأعراض عن المذاهب العقلية : مذهب المعتزلة ، وأراء المفلاسفة • وقد حرم المتوكل بالقعل الطهور بهذه المذاهب في المجالس ، وتداول تعليمها وتعلمها ، واشتد في هذا التحريم • فاخوان الصفاء ارادوا أن يجمعوا بين الاشتغال بالحكمة وعسدم التعرض للعقاب ، كما تقول جماعتهم ( ج ٤ ص ٨٥ س ٨٦ من رسائلهم ) : د اعلم أيها الأخ البسار الرحيم ، أينك ألله وأيانا بروح منه ، أنا نحن جماعة الصدقاء ، وأصفياء كرام ، كنا بتنا مرة في كهف عدينتنا تتقلب بنا تصاريف الزمان ، ونوائب الصدثان ، حتى اشرقت علينا الشمس ، وجاء وقت المساد فانتبهنا ، لما انقضى دور الرقاد • واجتمعنا ، بعد تفرق في البلاد ، عي مملكة صاحب الناموس الأكبر ، وشاهدنا مدينتنا الروحانية ، فهل لك يا أخى أن تبادر وتركب معنا سفينة اللجاة التي بناها أبونا نوح عليه السلام ا فتنجسو من طوفان نار الطبيعة ، قبل ان تاتى الصماء بدخان مبين ، تسلم من امواج وبحر الهيـ ولى ، ولا تكون من المغرتين ، •

وقد يكون غرضهم الأول أن ينالوا لهوزا سياسيا ، وأن يكونوا لجماعتهم سلطانا زمانيا بين هذه الأحزاب والجماعات والدويلات المفتلفة التي تميز بها القرن الرابع المهجرى ، لضعف السلطة المركزية وقتئذ بسبب تحكيم العناصر الاجنبية وتحكمهم ، فتكونوا باسم الاصلاح الديني ، والمغوا رسائلهم في تهنيب النفس وامسلاح الاخلاق ، ودعوا الى نشر مذهبهم على أنه المذهب الصحيح الذي جمع بين مبادئ الدين والمفاسفة الاغريقية ، أي جمع بين الرحى والعقل ، وكتموا كذلك اساءهم لتسللا يضطهدهم صاحب السلطان ، أو المحاب السلطان في البقاع المختلفة ، والداعى الى الكتمان هنا اشد ، لأن الولاة والحكام أذا غضبوا للرابطة الحزبية ،

ويبدر ان غايتهم الخفية والمهمة في رايهم هي : الحصول على السلطان ، لأن اصلاحهم للدين وعلاجهم لتطهيره وتصفيته لم يكن اصلاحا يلتثم في كثير من نقطه مع مبادى الدين نفسه ، ولم يكن علاجا ينم عن رغبة التطهير المحقيقية • ففلسفتهم التي كانوا يعيلون اللها كانت فلسفة طبيعية ورياضية ، والأولى قد تتعارض يشدة مع وجهة نظر الدين في شرح العالم • فعلم الفلك ، وهو فرع من الفلسفة الطبيعية وكان محببا لمنفوس اخوان الصفاء ، تختلف وجههة نظرة تماما مع الدين : فالدين يرى الله والعالم أو المعياة الدنيا والحياة المغيبة ، وعلم النبوم أو علم الأفلاك يرى عالم السموات والأرض ، ونظرة الدين تملى بأن الاثر كله لله ، بينما يرى علم الفلك أن الارض وما فيها من نفوس مرتبط بتصرف القوى السماوية وهي الكواكب ، يرى انها شعاع للنور السماوي وصدى للتألف السماوي الدائم • والفيلسوف الذي ينسب الى عقول الأفلاك ادراكا وارادة ، يعتبرها نائبة مناب القضاء الألهي ، ويرجع المي تأثيرها وعملها خير الارض وشرها ، ويستنتج من أحوال أجسامها ومواقعها الحوادث المقبلة • أما الذي يجعلها عقولا محضحة فينسب اليها أحداث الخير جملة في العالم فقط ، دون التأثير على الشخص ( وهذا معناه أن الشر في العالم من تصرفات المارد ومنسوب ومنه الهيه ) •

ولأن جمعهم بين عناصر دينية من مذاهب مختلفة : من مذاهب المعتزلة والشيعة ، ومن التوراة والانجيل ، ومن الزرادشتية والمانوية ، مع الفلسفة الاغريقية ، ينم عن انهم كانوا يميلون الى المذهب العالى ، وهو المنظر الى كل الآراء الدينية والانسانية بمقياس واحد اكثر من التعبير عن تحيزها الى دين بعينه يبغون تبسيط عقيدته وتيسير امره بين اتباعه - ومن نظر في رسائلهم لا يصعه الا ان يوافق ابا حيان الترحيدى : من ان اخوان الصفاء كانوا يدينون بالمعارف الانسانية والديانات كلها على السواء • يرون ان انبياءهم : نرح ، وابراهيم، وسقراط ، والمنافية والديانات ، وعيسى ، ومحمد ، وعلى • وسقراط ، وعيسى ، وحواريه • والعلويون في نظرهم شهداء الايمان بالمقل ، هم لهذا مقدمون •

فالغاية السياسية واضحة لتكون هدفا لعملهم ، والمحافظة على كتمان اسمائهم .

وكتمان اخوان المسفاء لأسعائهم هو الأمر الذي بسببه يسعب على الباحث اولا تحديد غايتهم على وجه اليقين لمعدم التمكن حينئذ من دراسة شخصياتهم وبيئاتهم ، ويصعب عليه ثانيا لهم مذهبهم كوحدة عامة تتجلى لهي وسائلهم .

اما أين رشد: فتوفيقه ليس بين مشاكل الدين ومشاكل الفلسفة الاغريقية بقدر ما بين طبيعة العقل وطبيعة الدين ، أو بين ما تهدف اليه الفلسفة ويهدف اليه الدين • فهو يقول : « فقد تبين من هذا : أن النظر في كتب القدماء واجب بالشرح ، أذ كان مغزاهم في كتبهم ومقصدهم هو المقصد الذي حثنا الشرح عليه ، وأن من نهى عن النظر فيها من كان أهلا للنظر فيها ـ وهو الذي جمع أمرين : أحدهما ذكاء الفطرة ، والثاني العدالة الشرعية والفضيلة العلمية والخلقية • فقد صد الناس عن الباب الذي دعا المشرع منه الناس الى معرفة الله ، وهو باب النظر المؤدى الى معرفته حق المعرفة ، وذلك غاية الجهل والبعد عن الله تعالى » (١) •

ويقول أيضا: « • • • فأن النفس مما تخلل هذه الشريعة من الأهواء الفاسدة ، والاعتقادات المحرفة ، في غاية الحزن والآلم ، ويخاصة ما عرض لها من ذلك من قبل من ينسب نفسه إلى الحكمة • فأن الآذية من الصديق هي اشد أذية من العدو • أعلى أن المحكمة هي صحاحية الشريعة والآخت الرضيعة ، فالأذية ممن ينسب اليها أشد الأذية مع ما يقع بينهما من العدارة والبغضاء والمشاجرة ، وهما المصطحبةان بالعليع ، المتحابتان بالجوهر والغريزة »(٢) •

ويقول في موضع قالت : و ٠٠٠ واذا تقرر هذا كله وكنا نعتقد معشر المسلمين ان شريعتنا هذه الالهية حق ، وانها التي نبهت على هذه السسعادة

ولهذا يجب في دراسة مذهبهم عدم معاولة التوفيق فيما يبدو فيه من تعارض في الفكر ، لأن التعارض حيثت من خواص الفلط المقتلف المسادر • ويكتفى بدرسه على انه خليط من مذاهب المتزلة والشيعة وبعض اراء المسيعية والزرادشتية بالفلسفة الاغريقية ، وبالأغمى الفلسفة الطبيعية والفيثاغورية •

وريما لا تكون هناك قيمة علمية في دراسة مذهب اخوان الصفاء ، لانهم لم يأترا بجديد في المنكرة ، كما لم ينجحوا في التوفيق بين المذاهب المختلفة • ولكن دراسته على كل حسال تعرفنا من المنامية التاريخية : كيف كان يستفل الدين في المنافع الشخصية والسياسة ، ومبلغ قسوة المعاطفة البينية عند الشعوب الاسلامية في هذه المدة ، واخيرا تعطينا صورة للبحث العلمي - وبالاخص الاشتغال بالفلمية - عند غريق من المتلسفين السلمين ،

على انه لا يمنع اغماط هذه الجمساعة حقها في الفنسل : على كثرة اطلاعها ، واستيعابها للمذاهب القلسفية والآراء الدينية ، ونشر ذلك كله بأسلوب مبسط وواخسي مفهوم .

<sup>(</sup>۱) في كتابه : « غصل القال غيما بين المكمة والشريعة من الاتصال » ، من ٦ ، طبع مطبعة المشرق الاسلامية •

<sup>(</sup>٢) المندر السابق من ٧٧٠

ودعت اليها ،التى هى المعرفة بالله جل وعز ويخلوقاته ، وان نلك عند كل مسلم من الطريق الذى اقتضته جبلته وطبيعته من التصديق سوذلك ان طباع الناس متفاوتة فى التصديق : فمنهم من يصدق بالأقاويل الجدلية تصديق صاحب البرهان اذ ليس فى طباعه أكثر منذلك، ومنهم من يصدق بالأقوال الخطابية كتصديق صاحب البرهان بالأقاويل البرهانية وذلك انه لما كانت شريعتنا هذه الالهية قد دعت الناس من هذه المطرق الثلاث عم التصديق بها كل انسان الا من يجحدها عنادا بلسانه ، أو لم تتقرر عنده طرق الدعاء فيها الى الله تعالى لاغفاله ذلك من نفسه ٠٠٠ واذا كانت هذه الشرائع حقا وداعية الى النظر المردى الى معرفة الحق ، فانا معشر المسلمين نعلم على القطع انه لا يؤدى النظر البرهاني الى مخالفة ما ورد به الشرع ، فان المق القطع انه لا يؤدى النظر البرهاني الى مخالفة ما ورد به الشرع ، فان المق

وتوفيق المتصوفة ـ وفي مقدمتهم ابن عربى ـ بين الدين والفلسفة اقرب الى الشرح الرمزى منه الى التأويل حسب عرف اللغة ، لأنه اذا كان غير المتصوفة من فلاسفة المسلمين يجدون في بعض الأهابين بعدا بين الآراء الفلسفية والآراء الدينية الاسلامية التي يحاولون التوفيق بينها ، فانهم في كثير من الأحابين يجدون قربا بين النوعين ، وعلى وجه التخصيص اذا كانت الآراء الفلسفية مستمدة من تعاليم افلاطون ، اما المذهب الصوفي فاساسه قد يبعد بعدا شديدا عن اساس الاسلام ، يقول و جولدزيهر ، في كتابه و محاضرات في اتجاهات المسلمين في تفسير القرآن » : و ليس من السهل لدى صوفية الاسلام أن يعثروا في القرآن على فكر المذهب الصوفى ، وأن يستشهدوا

<sup>(</sup>۱) المصدر السابق مس ۷ ، ۸ ، ويسير في اتجاه قريب من اتجاه ابن رشد في الترفيق بين الدين والفلسفة : ابن قيم الجوزية ، فهن مثلا في ترفيقه في مسالة الحسن والقبع : يرى ان العقل يدرك حسن الحسن وقبع القبيع ، وحسن الحسن لذاته وقبع القبيع لذاته لا لاعتبار طارىء ، ثم مع ذلك يرى ان الثواب على الحسن والعقاب على القبيع لا يكون الا بعد اقامة الحجة من ارسال الرسول وتبليغ ما لنزل الله ...

ويستدل على الراي الأول :

وهر ادراك الحسن والقبح لذاتهما ، بقوله تعالى : « ولا تقريوا الزقا انه كان قاحشة ــ فى ذاته بادراك المقل له ــ وساء سبيلا » • ريقرله تعالى : « فبظلم من الذين هادوا حرمتــا عليهم طبيات ــ فى ذاتها بادراك المقل لها ــ احلت لهم » •

ويستبل على الثاثي :

وهو ان الجزاء على الحسين والتبح لا يكون الا بعد اقامة الحجة عن طريق الرسالة بقوله : « الم ياتكم رسل ملكم يتلون عليكم ايات ريكم ويتذرونكم لقاء يومكم هذا ؟ قالوا : بلى ! ولكن حقت كلمة العذاب على الكافريق، « في

بالكتاب المقدس على نظرتهم فى الدين وفى العالم • اذ من الصعب تصور فكر دينية ، يضاد بعضها بعضا ، وراء الاسلام الأول والذهب الصوفى • فهناك فى الاسلام الفهم المعقول لانفصال الله التام عن العالم ، وهنا - فى الذهب الصوفى - اعتقاد حلول الله فى المعالم » •

فمحاولة التوفيق اذن بين التصوف والاسلام لا بد ان تعتمد على جذب عنيف بين الطرفين ، أو بالأحرى جذب عنيف لنصوص القرآن نحو التصوف وليس من اليسير اذن أن يوجد في عبارات الدين ، عن طريق ما يسمى بالدلالة الوضعية : وهي الدلالة المتبادرة ، أو ما يعرف بالدلالة الثانوية : وهي دلالة المجاز ، ما يعطي أساس التصوف و ولا شله ، بعد هذا ، اذا حملت العبارات الدينية الماني التصوفية وفسرت تلك بهذه ، تكون دلالة تلك العبارات على هذه المعاني اشبه بدلالة الرموز على ما جعلت رمزا له ، أو الاشارات على ما اعتبرت له اشارات ويعبارة أخرى تكون دلالتها عليها على غير العرف العام للغة ، وعلى غير النعط الجارى في اطلاق الفاظها على معانيها وفهم هذه من تلك ،

ولكنهم في سبيل غايتهم ، ربما لا يحفلون برعاية هذا العرف العام اللغة وربما على العكس يتجاوزونه قصدا ، لأنهم يرون أن معنى القرآن والسنة ليس فيما يتبادر من الفاظهما ، بل فيما وراء هذا المتبادر ، كما أن مغزى الوحى الالهي لا يرونه في « مبتذلات ، هذا المتبادر ، بل في الفكر العميقة التي وراءه ، « اذ وراء المعنى الظاهر المحسوس للفظ يوجد سر عقلى ، ووراء الظاهر يوجد الباطن ، وجسم الايمان هو الوقوف عند تفسير النص ، وبداخله المعنى العميق حياة بغير عقل ؟ حدكذا يروى عنهم » ،

والفارابي وابن سينا اذن زعيما النعط الثاني من التوفيق بين الدين والفلسفة • ولكي تتبين قيمة عملهما العقلي الخاص يهما في هذا التوفيق \_ وهو اساس تفلسفهما \_ يتحتم :

عرض مشاكل الفلسفة الاغريقية الالهية قبــل أن يتناولها الفــارابى وابن سينا •

ثم تصوير هذين لها في طَلَّ مَعاولة الملاءِمة بينها وبَيْنُ الأستلام • ا

وبالوازنة بين الخطوتين ، يتميز عملهما الخاص وتتعديد القيمة الداتية له ، كما يظهر اثر هذا العمل بالنسبة للاسلام كعقيدة . •

\*\*\*

# مشكلة الوجود

### احتسالف المنظر في الوجود

اختسلاف النظر في الوجود (١) من اهم اسباب التغاير: بين الأديان يعضها مع بعض ، وبين المداهب الفلسفية بعضها مع بعض أيضا ، ثم اخيرا كمذلك بين الأديان كلها من جهة والفلسفات جميعها من جهة الحسرى والأديان كلها تشسترك في انها توحى بتفرقة في والوجود ، وبتتويعه الي اثراع ، وتختلف بعد ذلك بالمبالغة في التفرقة بين ضرويه ، أو الاعتدال فيها والمداهب الفلسفية بعضها قد يجارى الأديان في هذه التفرقة ، ويجاريها كدلك في المبالغة ، أو الاعتدال فيها ، والمبعض الآخر منها قد يعارض الأديان جملة في الصل نظرتها الى والوجود ، فينفي التفرقة ويزيل التفاوت فيه وعندئذ لا يوصف رأى هذا المدهب بالمبالغة في التفرقة ، لأنه قام على نفيها أصالة .

## والتفرقة في « الوجود » تقوم:

على أن هناك توعا رفيعا منه : له منتهى الكمال والخيرية ، ويستحيل عليه المتغير ، ولا يتصور العقل له بداية ونهاية ، بل تصوره مصاحب لوصف الانسان بالادراك ، فهو قديم أبدى •

وان هناك ايضا نوعا آخر اقل شانا وقيمة من سايقه : مقابلا له · ومع ذلك ، فالأول أصل للثاني ، واليه ينتهى مصيره كذلك ·

واختلاف الأديان فيما بينها ، كاختلاف المداهب الفلسفية التى ترى راى الأديان في التفرقة في « الوجود » هو في تقويم النوع الثاني منه المقابل للنوع

<sup>(</sup>۱) والوجود يشعل « الكل » شعولا بالتشكيك ، لا بالتواطق • ولذا لم يصلح ان يكون جنسا • فانه في بعض الأفراد أولى واول ، وفي بعضها لا اولى ولا اول • وهو اشهر من ان يحد او يرسم ، ولا يمكن ان يشرح بغير الاسم لانه به أول لكل شيء • فلا شرح له ، بال صورته تقدم في النفس بلا توسيط شيء ( يحكيه الشهرستاني في كتابه الملل والنصل ، من ١٩٦ ، اخراج بدران ، عن ابن سينا في تعريف الوجود ) •

الرفيع فيه : فقد تسلب من هذا النوع القيمة اصلا فهو « عدم » ، وقد يمنح بعض القيمة فهو « وجود » لا على الاطلاق ، بل هو وجود مقيد •

والدين ، أو المسذهب الفلسفى ، الذى يسلب النوع الثانى كل قيمة \_ ويسميه من أجل ذلك « عدما » \_ لا يبغى بهده التسمية سوى التعبير عنه بأنه متحمض المشر والنقص ، وأنه على النقيض تماما من النوع الأول ، وأساس هده النظرة السالبة ، المبالغة في تعظيم النوع الأول ، وفي تحقير النوع الثانى .

والدين ، أو المسذهب الفلسفى ، الذى يمنح النوع الثانى « وجودا » ، لكن لا على الاطلاق ، يرمى الى أن همذا النوع يتضمن من أوصاف الاول شيئا ، ولكنه على كل حال لا يساويه : فيه خير ولكنه ليس متحمضا له ، وفيه كمال ولكنه ليس متحمضا له ، أى هو مزيج من المخير والشر والكمال والنقص وهمذه النظرة الايجابية نسبيا شيل الى الاعتدال فى تحقير النوع الثانى ، لانها تعترف بمشاركة بينه وبين النوع الاول ، وان كان نصيب كل منهما فى المشترك فيه مختلفا .

والنوع الرفيع من الوجود ، لتميزه عن أفراد النوع الدنىء التى يمثلها هسذا العالم المشاهد ، يتصوره العقل « مغيبا » غير مدرك بما ينتسب من الانسان الى هدا العالم الحسى ، وهو الحواس • كما يتصوره « مجردا » عن كل نشخص وتحديد على النحو الذي يقع فيه •

اما ذلك البعض من المنداهب الفلسفية الذي لا يرى تفرقة في « الوجود » فليس أمام نظرته الا هنذا العالم المشاهد ، ولذا لا يصل « الوجود » في رأيه الى مشكلة يعالجها ، لأن من يتناول « الوجود » كمشكلة يريد أن يفرق فيه حتما بين نوعين : اما متقابلان تمام المقابلة موهده النظرة قل أن توجد عند فيلسوف ، أو بينهما شركة يختلف فيها نصيب كل منهما •

والمنهج الذى أخذنا به أنفسنا لمعرفة خصائص التفلسف الاسلامى ، وهو منهج الموازنة بين سابق المشكلة قبل أن يتناولها المسلمون وتصويرها لديهم بعد تفلسفهم فيها ، يدفعنا الى ذكر مشكلة الوجود - وغيرها من مشاكل أخرى - فى عرضها التاريخى •

# الوجود عند البراهميين :

البراهمية دين قبل كل شيء ، وما ترى فيها من عمل عقلى للانسان خاضع لمبادىء دينها التى يدعى الوحى والتزيل فيها • فنظرتها المترقبة الى «الوجود» نظرة مفرقة بين نوعين فيه ، والذى يراد معرفته بعد هذا رأيها في قيمة النوع الثانى منه : أله بعض القيمة فليس « عدما » ، أم لا اعتبار له على الاطلاق فهو « عدم » ؟؟

البراهمية لا تقوم النوع الثانى ، وهو هذا العالم المشاهد ، وتجعله لذلك « عددما » • وطبيعى اذا جعلته عدما وسلبته كل اوصاف « الوجود » وخصائصه ، انها تقوم النوع الأول ـ وهو النوع الرفيع - على انه « الوجود » كله ، وله « وحده » خصائص الوجود دون مقابله •

وهى أذ تقصر و الوجود » على النوع الرفيع وتطلقه عليه و وحده » ، ترى و وحدة في الوجود » و معنى هذا : أن ما يستلزمه معنى و الوجود » من أوصاف وخصائص لواحد ، لا يشاركه غيره فيها • والغير هنا هو ذلك المقابل للنوع الرفيع ، وهو هذا العالم • فهذا العالم ، في نظر البراهمية اذن ، « عدم » محض ، ومتغير لا يشويه استقرار ولا يطرأ عليه دوام •

و « الواحد » الذي قصرت عليه « الوجود » تسميه « براهما » ، وهو الهها الأعظم(١) و « براهما » ـ على هذا ـ هو الكامل وحده ، والخير وحده ، والدائم وحده ، والقديم الأزلى وحده ، ليس لهذا العالم شائبة شركة في خصائصه هذه .

و « وجود واحد » و « عدم » ، وكامل كل الكمال وناقص كل النقص، وخير كل الخير وشر كل الشر ، ودائم كل الدوام ومتغير كل التغير ، كل هذا

<sup>(</sup>۱) وصف براهما بالاله الاعظم ـ وهو افعل تفضيل ـ يدل على مشاركة غيره له في معنى الألوهية • وقد كانت هناك شركة في الواقع بينه وبين غيره في هذا المعنى • • اذ البراهمية تعتبر تعديلا او و اصلاحا ، في الديانة الهندية القديمة • والديانة الهندية القديمة ، وهي ديانة الاربين قبل اصلاحها وتعديلها ـ عن طريق البراهمية في المهند والزرادشتية في بلاد فارس ـ كانت ديانة معددة • والتعدد في التآليه يوحى بتفاوت في المنزلة بين الآلهة المتعددة : ف و براهما ، الذي جعلته الديانة البراهمية الآن معبودها الاوحد كان اعظم الآلهة واكبرها في الديانة الاربة قبل ان يطرأ عليها الاصلاح الديني الذي عرف بـ و البراهمية ، فجعله في البراهمية المعبود الأول ، ربما يصح ان يكون نتيجة تأثرها بتلقيب الشعوب الاربة له من قبل بـ و الاكبر ، و و الاعظم ، •

يصور في نظر البراهمة المفارقة بين الآله المستتر والعالم المشاهد : بين « براهما » وهدا العالم •

ف « وحدة الوجود » تعبير عن عقيدة أو مذهب يرى مبالغة فى التفرقة بين اله يعبد وانسان عابد ، يرى الاله كلشىء ، والانسان لله من هذا العالم لل شيء ، يرى الاله وحده « الوجود » والانسان فى مقابله « عدما » •

ولكن بجانب قصر « الوجود » على « براهما » واطلاق « العدم » على مقابله وهو هذا العالم ، ترى الديانة البراهمية أن « براهما » حال في هذا العالم ، أو « الوجود » حال في « العدم » ، أو الخير حال في الشر ، أو الكمال حال في النقص ، أو الدائم حال في اللادائم • فليس « براهما » ، وكل جزء من أجزائه أيضا مركب من شيئين متقابلين تمام المقابلة • والانسان حجزء من هذا العالم د مركب من خير وشر ، وكمال ونقص ، ودوام ولا دوام ، وياق وفان •

وبالقول « بالحلول » رسمت البراهمية خطة الانسان الخلقية في هذه الحياة ، وحددت له تبعا لذلك مهمته ، وهي مهمة التخلص من الشر ، والتقرب من الخير • والشر هو ما له من جسم ، لأنه هو الذي يتبع العالم المشاهد ، والخير هو « الحال » المستتر فيه ، وهو « براهما » • وقد شرحه خاصة البراهميين بد « العقل » أو « الروح » •

فمهمة البراهمى اذن فى حياته تنحصر فى امرين: فى التقريب الى العقل من طريق التفكير، وابتعاد عن مطالب الجسم وهى الشهوات بالمبالغة فى الزهد وكلما فكر البراهمى كثيرا، وكلما بالغ فى الزهد كان وفيا لمهمته كبراهمى، اذ على المبالغة فى الزهد يترقف خلاص الانسان من الشر الى حد كبير، لأنها تعجل بافناء الجسم الذى هو مصدره • كما يتوقف عليها الى حد كبير أيضا صيرورة الانسان «براهما» أو «عقلا » خالصا، وبالتالى سعيدا تام السعادة • ولذا يعد مشروعا فى الديانة البراهمية كل وسيلة تحقق الافناء، كالصوم لغير اجل معلوم •

وليست الصيرورة الى «براهما » الا اتحادا به • لأن المفرد من الانسان 
حوهو مركب من «حال » هو براهما و «حال فيه » هو الجسم ، أو من حال 
هو « الوجود » وحال فيه هو العدم ، أو من حال هو « الخير المحض » وحال 
فيه هو « الشر المحض » - اذا حارب الشر المحض وعمل على اماتته والمتخلص 
منه ، فانه حتما يصير « براهما » ، أو « وجودا محضا » أو « خيرا محضا » ، لأن ذلك هو الباقي بعد تمام الاقناء والتخلص •

فراي البراهميين في « الوجود » :

ـ يوصل الى « الوحدة » فيه •

ــ ثم يجعل هــذا الوجود الواحـد حالا في مقابله ، وهو « العدم » أو هــذا العـالم •

ـ ثم يجعل العالم كله ، وبالأخص الانسان منه ، « متحدا ، به في النهاية •

ولمبالغة البراهميين في التفرقة في القيمة بين الله والعالم ، أو بين و براهما و والعالم المشاهد ، أو بين الروح والمادة ، باطلاقهم على الأول و وجودا و وتسميتهم للثاني و عدما و ، كانت وسائلهم في السلوك التي نصحوا الانسان البراهمي باتباعها كي يصل الى الهدف الذي حددوه له ، مبالغا فيها أيضا ، فيها مشقة وعنف ، ولكنها تنطوى كذلك على تربية لارادة الانسان اذا أخذ نفسه بها •

#### عتسد الاغريق:

#### الايليـون:

والمسدرسة الايلية(١) هي المسدرسة الأولى من مدارس الاغريق الفلسفية الميتافيزيقية التي تناولت مشكلة « الوجود » ، وابدت فيها رأيا يختلف في بداية امرها عن رأيها في نهايتها ٠

اما المسدارس الطبيعية ، التى سبقتها ، فلا يقال عنها انها بحثت دالوجوده اذ كل ما بحثته انها تناولت اصل العالم الطبيعى وفتشت فيه عن شيء يصلح ان يكون اصلا لكل ما فيه من موجودات طبيعية • ومعالجة « الوجود » – اذا قيل ان مدرسة من المسدارس الفلسفية عالجته – تستلزم فرض البحث في شيء آخر مغاير لهذا العالم الطبيعي ، خارج عنه أو حال فيه ، ومثل هذا البحث لم يوجد عند الفلاسفة الطبيعيين السابقين على الايليين •

ومن رجال المدرسة الايلية المتقدمين الذين رددوا قول البراهميين في الوجد الداميد الله في « وحسدة الوجود » : اكزينوفان Xenophanes

<sup>(</sup>۱) عدة ازدهارها من ۵۰۰ ــ ۲۰۰ ق٠ م٠

اذينقل عنه انه قال: « اله واحد هو الأكبر ١٠ وليس الها خارجا عن العالم ولا قوقه ، بل كعقل مطلق متحد بهذا العالم غير منفصل عنه ومدبر له ، ٠ فهو من أصحاب مذهب « الوحدة الحلولية ، العالم الوقت نفسه يؤكد وحدة الذي يجعل الطبيعة هي الله والله هو الطبيعة ، وفي الوقت نفسه يؤكد وحدة الله ، ويرقع خصائص « الوجود » عن العالم الطبيعي ٠

ويناء على رأيه هذا ، أذا كان و الوجود » الواحد هو الآله الأكبر ، فالمالم المحسوس في نظره و غير موجود » أو هو و عدم » • وأذا حكم أنسان على هذا العالم بأنه موجود ، فحكمه هذا لا يتجاوز كونه عملا من أعسال الشخص Subjective ، وليس تعبيرا عما في الواقع ونفس الأمر ، أذ الواقع أن و الوجود » وأحد والموصوف به غير هذا العالم •

••• هكذا يتسلسل منطق اكزينوفان في « الوجود » • وهو كفيره من رجال المدرسة الايلية ، اذا نفي « الوجود » عن هذا العالم يعلل نفيه هذا بما في العالم من تعدد الطواهر ، ويما فيه من تغيير وتبديل وحركة لا تنقطع • ومن مستلزمات معنى الوجود : الدوام ، والقدم ، والأزلية • • المخ •

واذا كان العالم المحسوس لا « وجود » له ، فما يتصل به لا اعتبار له أيضا • ولهذا يرى اكزينوفان - ومن ينظر نظرته - أن وسيلة ادراك «الوجود الواحد » النظر المنفس الداخلى ، أى التأمل • اذ التأمل وحده وسيلة اليقين ، وليست الحواس • لأنها تنسب الى المتغير ( العالم ) ، فلا تكون عندند على حالة واحدة ، حتى تكون نتيجة ادراكها واحدة ، غير متغيرة • ولذا فالحواس لا توصل الى غير الظن •

ولأن موضوع المتأمل العقلى هو « المجود » والوجود ثابت فالمعرفة التى تنشأ عنه هى معرفة « الحق » ، ولأن موضوع الحواس هو هذا العالم المتغير فالمعرفة الناشئة عنها نوع من الضداع .

واكزينوفان اذ يشترك مع البراهمية في قصر « الوجود » على واحمد » وبالتالى في الغاء اعتبار همذا العالم » واذ يشعرك معها أيضا في القول به حلول » همذا « الوجود الواحمد » في العالم المشاهد ، فان (بارمينيدس) من متأخرى رجال مدرسمة مريضافه كما يخالف البراهمية ، في القول به « حلول » « الوجود الواحد » في هذا العالم ، اذ يراه منفصلا عنه • ومخالفة بارمينيدس همذه الكزينوفان لا تغير ما يقال عن عملهما في المسرسة الايلية من أن : اكزينوفان كان معبدا لراى وحمدة « الوجود » في همذه المدرسة ،

وبارمينيدس كان متمما له ، لأن افتراقهما كان في القول بد « الحلول » أو بمقابله وهو « الانفصال » فحسب • وفي هذا يقول أرسطو متحدثا عن المدرسة الايلية :

« اكزينوفان هو الأول من اصحاب هذه المدرسة الذي قال « بالوحدة » ذاكرا حمال كونه ناظرا الى السماء - انها الله ، وبارمينيدس تمم هذا المذهب، وتوسع فيه يثقى موجود آخر بجانب الله »(١) •

والايليون برايهم هذا في « الوجود » : يبالغون في المتفرقة بين الله والمعالم ، او بين المعقل والمادة • لانهم - كما تقدم - يقصرون « الوجود » او الوصاف الكمال على الأول منهما ، ويلغون اعتبار المثاني ويجعلونه « عدما » او شرا •

وبناء على الغائهم اعتبار عالم الحس الغوا اعتبار الحواس - كما سبق ايضا - كوسيلة الى معرفة اليقين ، وجعلواالتامل وحده أو الادراك العقلى الوسيلة اليقينية الى معرفة « الحق » ، وهو « الوجود » ·

ويختلفون فقط عن البراهميين: في انهم لم يقولوا جميعا « بالحلول » ، اى بحلول « الرجود » الراحد في هذا العالم • كما لم يعرف عن مدرستهم ، على وجه الدقة ، القول بـ « الاتحاد » الذي جعله البراهميون مصير العالم ، وبالأخص الانسان منه ، كما جعلوه تمام سعادته وسعادة العالم معا •

## افلاطون:

واذا عد من اهداف تفلسف افلاطون تأیید مذهب الایلیین فی « وحدة الوجود » ، فافلاطون لم یر رایهم فی « الوجود » • لأنه لم یبالغ د علی ما یبدو من تغییراته د فی التفرقة بین ما جعله « وجودا » وبین هدا العالم ، علی نحو مبالغتهم فیها • ولعل تقسیمه « الوجود » الی « المطلق » و « المقید » ، ینبیء عن عدم متابعته لهم فی التفرقة • ووصفه العالم المشاهد بد « الوجود المقید » ، دون وصفه له بد « العدم » ، یدل علی انه لا یراه متحمضا للشریة،

<sup>(</sup>۱) صفحة ۲۱ من كتاب :

بالمطلحات الفاسنية ، Philosophische Fachausdrucke طبع ميرنيخ ، Otto Willmann ....

ولا متحمضا للنقص • كما أن اطلاقه « الوجود المطلق » على عالم المثل عنده ، يشعر بأنه يراه عالم الأزل والبقاء ، وعالم الخير والكمال والجمال ، وعالم الحق •

ولكنه من ناحية أخرى: عندما يعلل « وجود » هذا العالم المشاهد بما له من شبه بعالم المثل وبأنه ظل له فحسب يسلب الوجود الذاتى عنده ، ويراه كأنه فى نفسه « عدم » أو « لا شىء » • وبهدذا لا يفترق فى الجوهر عن الايليين ، وأن اختلف عنهم فى التعبير والصياغة • و « وجود مقيد » فى نظر أفلاطون تعبير آخر عن « عدم » الايليين فى وصف هذا العالم •

اما قول البراهميين وبعض رجال المسدسة الايلية بدد الحلول » ، فربما يستعيض عنه افلاطون بتعبيره بدد الربط » بين العالمين : بين عالم المثل والعالم المشاهد ، عن طريق اتصال النفس الكلية دالتي هي من عالم المثل د بهدذا العالم اتصال تدبير ، ويوجود صورتها في الخص جزء من اجزائه ، وهو الانسان •

وهو اذ يجعل مرد هذا العالم في نهايته الى عالم المثل ، وبالدقة اذ يجعل سعادة الانسان في أن تعود نفسه الى عالم المثل باعتباره منصدرها الأول ، ويجعل سبيله الى ذلك التفكير والتذكر مع كبت الرغبات والشهوات ، لم ير «اقصادا» ، كما رأى البراهميون ، وانما وضع بدله «عودة» و «رجوعا» • فهو وان اشترك مع البراهميين في مصير العالم والانسان ، لكنه لم يشا مشاركتهم في تعبيرهم عن هذا المصير •

واختـ اللف الفلاطون عن البراهميين والايليين في المصياغة اذن واضح:

فهو ردد وصعف « الوجود » بين المطلق والمقيد ، بدل « الواحد » و « العدم » •

ووضع بدل « الحلول » اتصال النفس الكلية بالعالم •

وبدل « الاتحاد » العودة والرجوع ٠

وبناء على اعتداله \_ في ظاهر الأمر \_ في التفرقة في القيمة بين العالمين أو بين نوعى « الوجود » ، كان معتدلا في الظاهر أيضا في السبيل التي حددها للانسان في وصوله الى نهاية سعادته وهي سبيل الزهد ، ولم يكن مبالغا فيها فيطلب « الافتاء » كما طلب البراهميون •

#### ارسطو:

وأرسطو، في ميتافيزيقيته، تناول « الوجود »، أيضا وفرق بين نوعين منه: نوع سماه « واجب الوجود »، وآخر سماه « ممكن الوجود » • واستدل على الأول من الثانى ، لا باعتبار أن أثر هذا من آثار ذاك أو صنعة له ، ولكن من دعنى « الوجود » فقط(١) •

اما الموجود الممكن ، أو ممكن الموجود : فهو القابل لأن « يجب ، ويقع • واذا وجب أو وقع ، كان وجوبه أو وقوعه من غيره ، لأن حركة انتقاله من قابلية الوقوع الى الوقوع بالفعل أن كانت من ذاته وجب أن يتصوره المقل واقعا من أول الأمر ، لأن ما بالذات لا يتخلف • ففرض أنه قابل لأن يقع ، مع فرض أن حركة وقوعه من ذاته خلف وتناقض • وأن كانت حركته من غيره فهو محتاج في وقوعه ووجوبه إلى هذا الغير •

#### قامكان الوجود معنساه:

- ـ استعداد وقابلية لأن يقع ، واذا وقع تحول من حال الى حال ٠
  - ـ واذا وقع تحرك أيضا ، لأن الانتقال حركة •
- \_ واذا تحرك كانت حركته من غيره ، لا من ذاته ، والا لزم الخلف •
- ـ واذا كان قابلا فحسب لأن يقع لم يكن تاما وكاملا من اول الأمر ، وطبيعته اذن السعى الى التمام او الكمال •

وممكن الموجود تعبير آخر عن المفتقر الى الغير ، المتحراك غين الثابت ، غير الباقى على حالة واحدة ، غير التام وغير الكامل • وكما يسمى أرسطو المفتقر في الوجود الى غيره « ممكن الوجود » ، يسميه أيضا « مادة » أو « هيولى » • والمادة أو المهيولي ليست الا القابلية للتصور والتشمكل ، أو التشخص • واذا كانت بداية المكن قابلية ، ونهايته وقوع بالفعل ، صح أن يقال في شانه أيضا : بدايته مادة أو هيولى ، ونهايته شكل أو صورة •

<sup>(</sup>۱) ابن سينا في كتابه و الإشارات ، ص ٢١٤ ربما يشير الى ذلك بقوله : و تنبيه : تأمل كيف لم يحتج بياننا اثبوت الأول ، ووحدانيته ، وبراءته عن السمات ، الى تأمل لفير نفس الوجود ، لم يحتج الى اعتبار من خلقه وفعسله ان كان ذلك دليلا عليه ، لكن هذا البساب اشرف وأوثق ، أى اذا اعتبرنا حال الوجود الشهد به الوجود من حيث هو وجود ، وهو يشهد بعد ذلك على سائر ما بعده من الوجود ، والى مثل هذا اشير في الكتاب الالهى : « سنريهم أياتنا في الآلفاق وفي انفسهمحتى يتبين لهم أنه الحق » ( فصلت . ٥٣ ) ... أقول هو حكم لقوم ، ثم يقول : « أو لم يكف بريك أنه على كل شيء شهيد » ( فصلت : ٥٣ ) ... أقول هذا حسكم للمسيقين الدين يستشهدون به لا عليه » ،

اما « واجب الوجود » أو « الوجود الواجب » : فه و القابل « لمكن اللوجود » والمغاير له • والعقل يتصوره بالضرورة (١) عند تصوره المكن : لأن انتقال المكن من حال القابلية الى حال الرقوع يستدعى حركة ، والحركة ليست ذاتية له ، كما تقدم فى خصائصه • لابد اذن أن تكون من أمر خارج عنه • واذا فرض أن هدا الأمر الخارج عنه من نوعه ، أى ممكن أيضا ، لزم فيه ما لزم فى المكن الأول ، وقيل فى شانه هنا ما قيل فى شأن ذلك هناك • • وهكذا ، حتى ينتهى الفرض اما الى تسلسل لا نهاية له أو دور ، واما الى تصديق بوجود أمر آخر ليس من نوع ممكن الوجود •

والذى ليس من ممكن الوجود هو ما لم يكن له صفاته وخصائصه وخصائص المكن - كما تقدم - قابليته للوقوع ، وافتقاره فى تحركه نصو الوقوع الى الغير ، وعدم ثباته واستقراره ، وعدم تمامه أو نقصانه والذى ليس له هذه الخصائص هو ما كان له مقابلها ومقابلها : الوقوع بالفعل ، أو « الوجوب ، واذا كان هذا القابل « واجب الوجود ، أى واقعا بالفعل، فمعنى ذلك :

ــ انه غير متحرك ، لأن التحرك هو الانتقال من حال القابلية الى الوقوع • والواجب واقع بالفعل •

- ومعناه اليضا انه غير محتاج الى الغير ، لأن تحركه اذا انتفى انتفى احتياجه الى الغير ، اذ الاحتياج كان من أجل الحركة ، فهو اذن قائم بنفسه

\_ وكذلك معناه أنه ثابت ومستقر على حال واحدة ، لأن مرجع عدم الثبات وعدم الاستقرار هو انتقال المكن من حال الى حال ، ومن طور الى أخر ، حتى يتم تصوره وتشكله • والواقع بالفعل ، أو « واجب الوجود » تام • وإذا كان تاما فهو على حالة واحدة ، مستقرة ثابتة •

ـ ومعناه أيضا أنه « واحد » ، لأنه لو كان متعددا ـ اثنين فأكثر ـ لكان هناك تغاير بين أفراده بقدر عددها ، أذ مقتضى التعدد التفاير • والمغايرة بين أفراد الواجب ، أذا كان متعددا ، لا تكون الا بصفات المكن • أذ ليس هناك نوع ثالث من « الوجود » حتى تكون المغايرة بصفاته أيضا ، لأن المفرض أن « الوجود » : أما واجب أو ممكن • وإذا كانت المغايرة بصفات

<sup>(</sup>۱) وهذا معنى الاستدلال بـ د ممكن الرجرد ، على د رجرب الرجرد ، • وهو العروف . Kontiugenz-Argument بدليل الامكان

الممكن ، لزم أن يكون من أفراد « وأجب الوجود » ما يحمل صفات الأمكان ، وعندئذ يكون وأجبا وممكنا معا ، وهذا تناقض • لأن صفات أحدهما لا تجامع صفات الآخر في شيء وأحد • فالضدان لا يجتمعان ، أذ يلزم حينت أن يكون هذا الشيء « الواجب للمكن » وأقعا وقابلا لأن يقع ، غير محتاج إلى الغير ومحتاجا له ، وثابتا وغير ثابت • • الخ •

\_ كما أن من معانى « واجب الوجود » ومستلزمات مفهومه أن يكون « بسيطا » فى وحدته ، أى غير مركب من جزأين أو أجزاء • لأنه لو كان مركبا لكان هناك تعدد فيما تركب منه • والتعدد بطبيعته يقتضى تغايرا \_ كما تقدم ، والتفاير يستدعى أن يكون أحد جزأيه ، أو أحد أجزأته ، على غير صفات « الواجب » • وغير صفات الواجب هى صفات « المكن » • وبناء على ذلك ، أذا فرض تركب « واجب الوجود » يكون مركبا من « ممكن » و « واجب » ، وهذا تناقض • وبطلان التناقض لا برهان عليه ، أذ هو بديهى • فما أدى إلى التناقض يكون باطلا كذلك ، والذى أدى الى الباطل من هذا فرض تركب « واجب الوجود » ، فلزم أن يكون بسيطا ، وهو لذلك واحد من كل وجه •

و « واجب الوجود » اذن بمقتضى فرض « وجوبه » - كما سبق - يلزم ان يكون غير متحرك ، قائما بنفسه ، غير محتاج الى غيره ، باقيا على حال واحدا ، وبسيطا فى وحدته ·

واذا كان « ممكن الوجود» ... لأنه قابل لأن يقع ويتصور ويتشكل ... قيل في شانه : بدايته « مادة » ونهايته « صورة » ، فواجب الوجود ... لأنه واقع بالفعل ... يقال عنه : انه غير مسبوق « بمادة » • انه لو سبق بمادة لم يكن تاما من أول الأمر ، ولكن محتاجا الى حركة في تمامه ، أي لكان « ممكنا » ولم يكن « واجبا » ، والفرض أنه واجب • وارسطو يطلق عليه لهذا ، صورة محضة • وليس معنى « الصورة المحضة » سوى وجوب الوجود • وليس لوجوب الوجود • وليس لوجوب الوجود وليس الوجود معنى سوى أنه لم يكن ممكنا ، أي لم يكن قابلا لأن يقع ،

وكما يطلق ارسطو في البحث المنطقي على « وجوب الوجود » صورة محضمة ، يطلق عليه في البحث الالهي لفظ الاله أيضاً ٠٠

وكما يطلق على « ممكن الوجود » مادة وهيولى ، يجعله أصل العالم و ولكنه ليس ناشئا عن الهه وهو « واجب الوجود » ، بل يراه قسيما له في « الوجود » فحسب •

والذهن يربط بين الاثنين في لحظة واحسدة ، وينتقل من تصور احدهما الى تصور آخر بدون ابطاء • وهما اذن متلازمان في تصور الوجود ، فليس احسدهما سابقا في الذهن والتصور والآخر لاحقا له فيه ، هما قديمان معا •

« والمرجود » ، المدى هو المقسم بين الواجب والممكن ، المسر دهني و « معلوم »(١) فحسب ، ليس واقعا في الخارج • لأن الامكان وهو قابلية الوقوع الحمد قسميه • فلا يصبح أن يكون المقسم واقعا بالفعل وواجبا ، وفي الوقت نفسه الحمد قسميه غير واقع وغير واجب •

والصلة بين « واجب الوجود » و « ممكن الوجود » في نظر ارسطو ، وهي الصلة بين الآله واصل العالم عنده في بحث آخر ، ليست على نمط الصلة بين براهما والعالم في الديانة البراهمية • كما انها ليست على نمط ما بين « الوجود الواحد » والعالم في نظر الآيليين ، ولا على نمطها بين « المثل » التي هي « الوجود المطلق » والعالم الذي هو « الوجود المقيد » عند الفلطون ، من : ان احد الطرفين خير كله والآخر اما شر كله أو مزيج من الخير والشر • وانما هي صلة بين « التام » و « القابل » لأن يكون « تاما » ، هي صلة بين التام الجميل لتمامه وبين المتطلع لأن يكون تاما وجميلا ، هي صلة بين معشوق وعاشيق •

واذا سعى المتطلع الى التمام ليصير تاما فمبعث سعيه ، أو مبعث حركته التى يسير بها نحو التمام هو ذات « التام » بالفعل وما عليه من جمال ، وما له من روعة وجلال لتمامه بالفعل ، مبعث ذلك جاذبية الصورة المحضة وكرنها معشوقة .

فد « واجب الوجود » ، لأنه تام وجميل ، محرك غيره عن طريق جانبيته . وكونه معشوقا له ، محرك لد « ممكن الوجود » نحو تمامه ، ولكنه هو نفسه غير متحرك ، وغير متنقل من حال الى حال لأنه تام بالفعل ، وارسطو يصف « واجب الوجود » من اجل كونه مصركا للممكن مع كونه غير متصرك : بد « المحوك الذي لا يتحرك » ،

<sup>(</sup>۱) لعسل رأى المعتزلة في أن « الشيء » هو « المعلوم » متأثر برأى أرسطو في « الوجود » و ولم كان تعبير الاشاعرة عن « الشيء » بس « الواجب » بدل « الموجود » لكانت مقابلته لرأى المعتزلة أدق •

اما « الممكن » فيرى ان تحركه من طبعه ، وان كان دفع الحركة فيسه من امر اخر غير ذاته ، من « الواجب » نفسه • اذ ليس التحرك الا الإنتقال من حال الى آخر ، وذلك من لوازم مفهوم الممكن ــ كما تقدم •

والانسان كجزء من هذا العالم ، الذى اصله « الامكان » مستعد بطبعه لأن يكون كاملا وتاما في انسانيته • وليس هناك ما يملى عليه طريق الكمال غير ذاته ، فالكمال ذاتي له وكامن فيه • والفريق بين فرد وأخر من افراد الانسان هو في وجود العائق الخارج عن طبعه الذي يحول دون وصوله الى الكمال، او في عسدم وجوده في طريقه نحو هذا الكمال : فالفقر الشديد ، كالترف الكثير ، من المعرائق التي يراها ارسطو تحول بين الانسان وبين وصوله الى الكمال الانساني ، لأن كلا من الأمرين صارف لصاحبه عن التعلم وعن تحصيل المعرفة ، الى تلبية مطالب الجسم • والمعرفة في نظره هي وحدها طريق الانسان نحو الكمال في الانسانية •

واذا تطور الانسان في المعرفة ووصل في مراتبها لأن يكون صورة انسانية خالصة ، اى عقلا خالصا - كما اذا وصل أى نوع آخر الى صورته النوعية - فقد صار شبيها بالصورة المحضة للسالم كله ، وهي واجب الوجود ، لأنه عندئد صورة محضة لنوعه ، أو قد صار شبيها بالاله ، لأن الاله هو واجب الوجود ، وهو الصورة المحضة أيضا ،

وارسطو اذ يصف الانسان الذي أصبح صدورة تامة ، أو صدورة خالصة في الانسانية ـ وهو الفيلسوف في نظره ـ بانه شبيه بالآله ، لم يقصد الى أن مثل هذا الانسان ينتقل من العالم الشاهد الى عالم آخر وراءه ، فضلا عن أن ديتحد ، بما في هذا العالم الآخر هناك .

واذا ريط ارسطو في بحثه الالهي بين الله والمعالم ، أو في بحثه المنطقي بين الواجب والممكن على النحو الذي ذكرنا ، لم يبلغ في هذا الربط حد أن يدعى أن الاله و حال ، في المعالم ، والواجب وحال ، في الممكن ، أذ الاتصال عنده بين الطرفين اتصال ذهني فحسب ، منشداه المتقابل في التصور ، وهذا التقابل هو تمام احدهما ، وعدم تمام الآخر مع استعداده للتمام ، فليس ارسطو في نظرته الى و الوجود ، من القائلين بد والحلول»، ولا بد و الاتصاد ، •

وسبب المضايرة بينه وبين من سبقوه من الفلاسضفة في النظرة الى « الوجود » هو سيطرة الاتجاه الطبيعي على تفلسفه ٠

ففى اللحظة التى ربط فيها بين الاله والعالم ( بين الصورة المحضة والمسادة ، أو بين الواجب والممكن ) ، لم يجعل العالم فى بدايته ونهايته تابعا للاله ، كما يجعل لهذا الاله ارادة فى هذا العالم ، ولا ترجيها للانسان فيه •

والواجب والممكن في نظره موجودان ، ومشتركان في الوجود(١) ووجودهما متصور معا في لحظة واحدة ، على معنى أن أحدهما لا يسبق الآخر في هذا « الوجود » عندما يتصوره الانسان • فليس أحدهما متقدما بالزمان والآخر متأخرا عنه به ، أي ليس بينهما قدم وحدوث بالزمان • كما أن أحدهما لم يكن ناشئا عن الآخر ، فليس بينهما قدم وحدوث بالذات ووجوب المكن دأي وقوعه وتشخصه وتصوره ـ هو الحادث فيه ، لكن وجوده نفسه مرتبط في تصور الذهن بوجود الواجب ـ كما ذكر من قبل •

والانسان \_ وهو جزء من هـذا العالم \_ غايته كامنة في ذاته ، وحركته نحو هـذه الغاية من طبعه · وهو ان وصل الى تمام غايته ، بأن يكون صورة محضة أو صورة خالصة لنوعه الانساني ، كان مستويا مع الاله في وضع واحد ·

وارسطو ادن في نظرته الى و الوجود » يعارض نظرة الأديان كلها اليه، كما يعارض نظرة الايليين ونظرة الملاطون من فلاسفة الاغريق اليه(٢) •

<sup>(</sup>۱) ولكن لا على معتى أن هناك في الخارج بينها شيء هر قائم فيهما ، بل فقط على معنى ان لفظ الرجود ومعناه الذي في الذهن ، والخط الذي يدل على اللفظ يتناول الرجودين ويعمهما ، وهما مشتركان فيه • فشمول معنى الوجود الذي في الذهن لهما كشمول لفظ الرجود والخط الذي يكتب هذه اللفظ لهما ، فهما مشتركان في هذا • واما في نفس ما يوجد في الخارج ، فانما يشتبهان فيه من بعض الرجوه • واشتراك الواجب والمكن على هذا النحو ، كان سائدا لدى فلاسفة السلمين والمشتغلين منهم بعلم الكلام بعد سيطرة المنهج المفلسفي على البحوث الكلامية •

كما كان سائدا عند رجال الكنيسة في القرون الوسطى ، فينسب الى ترماس فون اكفينو السائدة يقول :

DerBegriff des Seins trifft auf gottliche und geschoepfliches zù; aber nicht in gleeher Weise.

<sup>(</sup> ص ٨٦ من كتاب و المعطلمات الناسنية ، أب Otto Willmann ، الطبعة الثالثة ميونخ ) .

<sup>(</sup>۲) Schelling (۱۸۰۶ – ۱۸۰۶ ) يترم فلسفة ارسطو فيما يلى :

د بدایة فلسفته التجریة ، ونهایتها التفکیر الخالص • رهی کلها فکر منتزع بوسساطة التحلیل لعناصر سابقة تتبع الطبیعة أو العقل الانسائی » •

ص ١٣٧ من كتاب و الاصطلاحات الفلسفية الرئيسية في تواردها التاريخي ، الـ Otto Willmann

#### عنسد الرواقيين:

والرواقيسون ـ وبالأخص رجال المدرسة القديمة ، وفي مقدمتهم زينون Zenon (١) ، وخريسيب Chaysippos (٢) ـ تأثروا في بحثهم و الوجود » بأن الموجود على سبيل الحقيقة جسمى ومادى ، وما ليس بجسمى ولا مادى ليس بموجود على سبيل الحقيقة • والزمن وهو مقياس الحركة ، والمكان الخالى ـ الذي ينكرونه داخل العالم ويعترفون به كمحيط له فحسب هما المران غير موجودين على سبيل الحقيقة في رايهم ، لأنهما ليسا بجسمى ولا مادى •

وهذا الموجرد الذى هو جسمى أو مادى يتنوع الى نوعين: منه ما هو فاعل مؤثر ، ومنه ما هو منفعل متأثر • والأول مادته رقيقة ، والثانى مادته غليظة • ومع التفرقة بين النوعين من كون احدهما فاعلا ومؤثرا ، والآخر منفعلا أو متأثرا ، وكون الأول رقيق المادة والثانى غليظها مع هذه التفرقة يرونهما متصلين ببعضهما عن طريق أن أحدهما يوجد في الآخر ويحل فيه • فرقيق المادة يوجد في غليظها ، والفاعل ليس خارجا عن المنفعل ، بل هو حال فيه •

وهم ، من أجل قصرهم « الوجود » على الجسمى أو المادى ، عرفوا ب « الماديين » • ومن أجل عدم فصلهم بين نوعيه المؤثر والقابل ، وادعائهم أن كلا منهما متصل بالآخر على النحو السابق ، لقبوا ب « الموحدين » واعتبروا من أصحاب « وحدة الوجود » Monis mus .

والمؤثر عندهم من نوعى « الوجود » يسلمونه عقلا (Logos) او روحا (Pneumna) ، ويطلقون عليه الاله كذلك • وقد يطلقون عليه جوهرا فيه الاله أو العقل • أما المنفعل أو القابل فيسمونه جوهرا بلا كيف ، ويسمونه أيضًا مادة على الاطلاق •

وبجعلهم الالهالفاعل متصلا بالمنفعل القابل ، عدوا من أصحاب مذهب الاتصال ، أي من أصحاب الرأى القائل باتصال الآله بالعلم وبوجوده فيه Pantheismus Immanenz

<sup>(</sup>۱) عاش بین ۲۳۱ : ۲۲۶ ق ۰ م ۰

<sup>(</sup>۲) عاش بین ۲۸۱ : ۳۰۸ ق ۰ م ۰

واتصال المؤثر فيه ، اواتصال الفاعل بالقابل ، او اتصال الآله او المقل او المقل الروح بالعالم ، ليس على معنى ان الأول موجود على سبيل الاستقلال في الثانى ، بل على معنى ان اتصال المنتشر الذائب فيه وكل جزء من اجزائه ٠

فد « الوجود » عندهم مادى ، والاله والعالم ماديان • والاله والعالم متصلان ، ووجودهما واحد • ومن نار الاله أو روحه ينشأ العالم ، ويرجع اليها ، ثم يتكون عنها ثم يرجع اليها ، وهكذا • ١٠٠٠ •

وهم اذن من أصحاب و وحدة الوجود » ومن أصحاب و حلول » الأله في العالم ، ومن أصحاب و اتحاد العالم » في نهاية وجوده بالآله • ويخالفون من سبقهم في بحث و الوجود » في جعلهم الآله والعقل ، وكدا الماني الخلقية ، أمورا مادية (٢) •

## عند اصحاب الإفلاطونية الصديثة :

### افلاطون:

قد سبق (٣) أن وضحنا رأى افلاطون فى « الوجود » ، ومحصله : انه يرى « وحدة الوجود » ، على معنى أن « الأول » وهو الطبيعة العليا الخيرية الكاملة متصل بالمادة التى يتكون منها هذا العالم وغير منفصل عنها ، وأن العالم تدرج فى وجوده عن هذا « الأول » ، واليه يرد فى النهاية و « يتحد » به •

<sup>(</sup>۱) يتكون العالم عندهم بتحول الروح أو النار الالهية الى هواء وماء ١٠ أما الماء فيتحول جزء منه الى تراب ، والجزء الآخر يتبخر فى الهواء لتشتعل منه نار من جديد والتراب والماء هما غالبا العنصران المؤثران وبعد فترة هما غالبا العنصران المؤثران وبعد فترة من الزمن يسترجع الله كل شء فى الكون بمقتفى حريق عام ، ومن هذه النار الالهية يخرج العالم من جديد وفى نشأة العالم وفنائه تسيطر الفمرورة التى هى القدر والمقدر والقانون الطبيعى صواء ، أو هو والعقل الالهي سواء ،

<sup>(</sup>Y) والنفس الانسانية في نظرهم جزء من الاله ، وهي منحدرة عنه ، فهي مادة رقيقة ، ولمذا فهي مؤثرة ، وهي المنفس التي نشعر بحرارتها فينا ، والتي تمنح الجسم الممهورة والمتشكل، وتبقى بعد الجسم ولكنها تفنى ، ويقاؤها فقط الى اشتعال لهب العالم ، واقسامها : المحواس المخمس ، وقوة المكلام ، وقوة الاقناع والاقتناع ، وتلك المقوة التي محلها القلب ، ويتبعها المتصور والمتشهى والعقل ، وبالرغم من كرنها منقسمة الى هذه الاقسام هي واحدة في ذاتها ،

<sup>(</sup>٣) عند الكلام عن « وحدة المرجود » : في الكتاب الأول •

ولكنه لم يقل بد الحلول ، الى بحلول د الأول ، فى المادة التى هى اصل المعالم ، كما قالت الرواقية ، لأن د الأول ، فى نظره ، تام الضرية ، والمادة فى مقابله شر كلها ، واتصالهما ببعضهما جاء فقط عن طريق د تدرج ، الموجودات فى صدورها عن الأول ، والمادة فى وجودها كانت الحلقية الأخيرة فى سلسلة الموجودات التى نشأت جميعها عنه بطريق التدرج ، ومن هنا كانت المقابلة تامة بينها وبين الأول ، ولكنها مع ذلك لم تكن منفصلة عنه ، لأنها المطرف الأخير فى ترتيب الموجودات التى هى متصلة بعضها ببعض من جهة ، ومتصلة كلها كدذلك بد د الأول ، عن طريق صدورها وفيضانها عنه من جهة أخرى .

#### يرقلس:

أما برقلس - وهو من رجال الأفلاطونية الصديثة - وقد تقدم رأيه ايضا(١) - فيؤكد و وصدة الوجود » التي قامت عليها فلسفة هذه المدرسة : اذ أفلوطين المصرى مؤسسها ، عندما قال بصدور العالم عن و الأول » ، لم يذكر صراحة أن العالم كان كامنا فيه ، وأن قال بخروجه منه وانتهائه اليه و ولكن برقلس وضبح كمون العالم في و الأول » ، الأمر الذي يدل على شدة الاتصال به ، كما قال بخروجه منه وعودته اليه و وفي حال خروجه منه وظهوره عنه ذكر أنه لم تنفصم بسبب ذلك عرى الاتصال بينهما ، لأنه لم يزل باقيا فيه ، أذ خروجه كان عن طريق الفيضان عنه ، وعودته سستكون بالاتكماش فيه ، مما يدل على عدم وجود هوة بينهما على الأقل و

## عند المسيميين العقليين :

والمسيحيون العقليون(٢) ، وهم الذين تأثروا في شرحهم للمسيحية بالفلسفة الاغريقية ، راوا أن « الوجود » على سبيل الحقيقة ، أى الكامل الباقى هو الله ، وأنه بهدا الاعتبار واحد غير متعدد • أما العالم في نظرهم فليس وجوده على سبيل الحقيقة لأنه متغير قان •

ومن أجل هذه التفرقة على هذا النحو تراهم يجعلون عيسى عليه السلام الصلة بين ألله والعالم ، أي بين الوجود على سبيل الحقيقة والآخر

<sup>(</sup>١) في ص ١٣٧ من الكتاب الأول •

<sup>(</sup>٢) تقدم رايهم في الكتاب الأول عند معالجة مشكلة الاقانيم •

غير الدائم • وهو في نظرهم ملتقى الله والمعالم: فيه كلمة الله ، ومع ذلك هو أنسان • فهو الخد بطرف من الله أنه كلمته ، وبطرف من العالم لأنه انسان ، ولكنهم مع التمييز بين نوعين من « الوجود » لا يقولون « بحلول » احدهما في الآخر ، اي بحلول الله في العالم ـ كما يقول البراهميون أو الرواقيون •

ولأنهم تأثروا بافلوطين فيما قاله في « أول » موجوداته ، من أنه : واحد من كل وجه ، اعترض طريقهم في تطبيق هذه « الوحدة » على اشعندهم ما وصفه به الانجيل من العلم والحياة ، اذ كيف يتم أنه واحد من كل وجه مع وصفه بصفات ايجابية ؟ فمقتضى اتصافه بها • • عدم بساطته في التصور الذهني حلى الأقل • وكان رايهم في حل هذا الاعتراض حوهو نوع من المتوفيق بين الدين والفلسفة حان جعلوا العلم والحياة حالين للذات ، التي هي « الوجود » على سبيل الحقيقة ، والتي يراد لها الوحدة من كل وجه • ويجعلهم العلم والحياة حالين للذات ظنوا أنهم أرضوا الدين ، لأنهم قالوا يحل به الكتاب المنزل ، وأنهم كذلك أرضوا الفلسفة التي بالفت في بساطة وحددة » الأول ، لأنهم لم يجعلوا لهما مدلولين مستقلين بجانب الذات حتى الا يكون هناك تعدد في مرتبتهما • وبذلك بقى الاعتراف بوحدة الأول غير مناوىء للاعتراف باتصافه بصفات •

#### \*\*\*

والى هنا ـ قبل عرض رأى الفلاسفة الاسلاميين فى « الوجود » ـ نجد أن الآراء فيه على تشعبها ، ترجع الى مذهبين :

الى مذهب « الموحدة ، Manismus : الذى يرى عدم انفصال الله عن العالم ، أو عدم انفصال المبدأ السامى الكامل عن الأصل الآخر المقابل لله ، كما يرى أن العالم صادر عنه وينتهى اليه • ووراء هدنين الأساسين حومما عدم الانفصال ، ووحدة المبدأ والمنتهى حيضتاف أصحاب هذا المدهب ما يين قائل بالحلول Immanenz ، كالبراهميين ، وأتباع اكزينوفان من أصحاب المدرسة الايلية ، والرواقيين ، أو قائل بعدمه كرجال الافلاطونية الحديثة •

والى مذهب التفرقة ال « الاثنينية » Dualismus : وهو مذهب الفلاطون والسطو وافلاطون في تفرقته يعبر بد « وجود » مطلق وآخر مقيد ،

بينما أرسطو يقول بد « وجود » واجب وآخر ممكن · وكل منهما يرى أن الاله خارج عن هدذا العالم Transzendenz (١) ·

#### عتب فلاسفة المسلمين:

وفلاسفة المسلمين - بهذا الوصف - لا بد أن يراعوا في تفلسفهم وفي عملهم العقلى على العموم: سواء في مشكلة الوجود أم في غيرها ٠٠ ما جاء به القرآن الكريم وأتت به السنة الصحيحة ، سواء ما تعلق بذلك ويغيره مما يكون موضع بحث عقلى لهم ، لأنهم لم يكونوا أصحاب نزعة عقلية فحسب ، بل قبل ذلك كانوا حريصين على أن يكونوا مسلمين في الصف الأول في الجماعة الاسلمية • وحرصهم على هذا ، كثيرا ما دفعهم الى أن يرموا مخالفيهم بالجهل وقلة الفهم للدين •

فقى مشكلة و الرجود ، هنا ، اذا ارتضوا رأيا من الآراء الاغريقية فيها ، فانما يرتضون ما هو موافق للاسلام فيها بالمضرورة ، على أنه اذا لم يكن الرأى الاغريقى الذى ارتضوه ملائما كل المسلامة لما يبدو نظيرا له في الاسلام ، وكزوا عملهم العقلى قبل كل شيء في توضيح المسلامة بينهما ، كما سبق أن ذكرنا أن التوفيق بين الدين والفلسفة كان أهم مظهر من مظاهر تفلسف المسلمين(٢) ،

<sup>(</sup>١) ومع قول هذين الفيلسوفين معا بالاثنينية في الموجود ، وتعبيرهما عن كل طرف من طرفي هذه الاثنينية بعبارة خاصة :

نان افلاطون في النيبيته اصرح من ارسطو ٠٠٠ لانه يرى وجود الطرفين : وجود و المثال » ووجود و طله » وجودا خارجيا بينهما صلة وهي فقط أن وجود و المظل » مرتبط ومقيد بوجود و مثاله » وليس المكس • ومن منا كان وجود و المثال » وجودا مطلقا ، ووجود و المطلق ووجود و المشلل » وجودا مقيدا • وقد يشرح الاطلاق والمتقيد على معنى آخر •

اما السطو : فانه أن قال بد و راجب ، الوجود و و ممكن ، الوجود ، وهما طرفان وقوعان في الوجود ، الا أن وقوع المكن عنده معناه حلول الصورة به Form ، أو المفهوم عنده ، وهما اسمان للواجب ايضا ، فيما يسميه مادة أو المكانا ، فليس وجود احدهما في الخارج مستقلا عن الآخر ، بل وجود المفهوم أو الصورة أو الماهية خارجا ضمن وجود مسماء الشخصي في الخارج ، أو ضمن الهوية ، ( كتاب و نظرة عامة في تاريخ الفلسفة ، م المعام معام عنده المؤلفة ، م المعام عنده المؤلفة ، م المعام عنده المؤلفة ، م المعام عنده المؤلفة ، م ال

<sup>(</sup>٢) كما سُبِق في هذا الكتاب •

واذا استعرضنا من آيات القرآن الكريم المتعلقة بد « الوجود » ، وجدناها تدل في ظاهرها على أن الاسلام :

يرى « اثنينية » في « الرجود » ، ويفرق بين طرفيها ٠

كما نجده لا يبالغ في رخص النوع الرخيص منهما:

لأنه كدين لابد أن يرى تفرقة فى الوجود ، أذ هذه التفرقة اساس العبادة والتكيف فى كل الأديان • وباعتداله فى التفرقة كان متميزا عن كثير من الديانات الأخرى التى بالغت فى تحقير احد طرفى الوجود •

فمن الآيات التي يدل ظاهرها على « اثنينية » الوجود قوله تعالى في سورة البقرة :

« وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقريا هده الشجرة فتكونا من الظالمين • فاذلهما الشيطان عنها فاخرجهما مما كانا فيه ، وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ، ولكم في الأرض مستقر ومتاع الى حين »(١) •

وقوله فيها ايضا:

« ••• فمن الناس من يقول ربنا أتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق • ومنهم من يقول ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عداب النار »(٢) •

وقُوله كــدلك في سورة ال عمران :

« وما كان لنفس أن تموت الا باذن ألله كتابا مؤجلا ، ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها ، وسنجزى الشاكرين »(٣)٠

ففى الآية الأولى ذكر توعا من الوجود باسم « الجنة » ، وذكر النوع الثانى منه باسم « الأرض » • وفى الآيتين الأخريين ذكر احدهما باسم « الاخرة » •

<sup>(4)</sup> البقرة : ۲۰، ۲۰۰ (۲) البقرة : ۲۰۰ (۲۰ (۲)

<sup>(</sup>٣) ال عمران : ١٤٥٠

ومعتى التفرقة في الوجود بذكر نوعين منه ، أن أحد هدين النوعين يمتاز عن الآخر بصفات تعد غاية يتطلع نحوها الآخر ويسعى اليها • وأحد النوعين فيما ذكره القدران الكريم - وهو الجنة أو الآخرة ، يمتاز في القيمة والاعتبار عن النوع الثاني - وهو الأرض أوالدنيا • وفي هذا التمييز يقول الشسبحانه وتعالى في سورة أل عمران : « زين للناس حب الشسبوات من النساء والبنين والقناطير المقتطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ، ذلك متاع الحياة الدنيا ، والله عتده حسن الماب • قل اؤنبتكم بخير من ذلكم ، للذين اتقوا عند ربهم جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها وازواج مطهرة ورضوان من الله ، والله بصير بالعباد »(١) •

ويقول في هددا المعنى كدلك :

« لا يغرتك تقلب الذين كفروا في البلاد · متاع قليل ثم مأواهم جهتم ، وبئس المهاد · لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجرى من تحتها الاتهار خالدين فيها نزلا من عند الله ، وما عند الله خير للأبرار »(٢) ·

ويقول في سورة الأنعام:

« وما الحياة الدنيا الالعب ولهو ، وللدار الآخرة خير للذين يتقون ، العلا تعقلون »(٣) •

ولكن مع تفضيل الاسلام لأحد نوعى « الوجود ، عن الآخر ، كما هو ظاهر هده الآيات الكريمة ، لم يلغ اعتبار النوع الآخر ويسلبه كل قيمة •

وفي ذلك يقول جل جلاله في سورة المائدة :

« يا ايها الذين آمنـوا لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم ولا تعتـدوا ، ان الله لا يحب المعتـدين »(٤) •

ويقول في سورة الأعراف:

« يا بنى أدم خــدوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، انه لا يحب المسرفين • قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطبيات من

<sup>(</sup>٣) الانعام : ٢٢ ٠

الرزق ، قل هي للنين أمنسوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة ، كسذلك تفصل الآيات لقوم يعلمون » (١) •

فاذا انتخب من عرفوا في الجماعة الاسلامية باسم فلاسفة المسلمين من اراء الاغريق في « الوجود » - ان بقى لهم الاختيار - انتخبوا منها ما يقول بد « الاثنينية » فيه ، أو ما يبدو ظاهره على أنه « اثينيني » • وهده الآراء في جملتها ، من نشأة التفلسف عندهم الى وفاة ارسطو ، لم تخرج فيما يتعلق بد « الوجود » عن واحد من أمرين : اما القدول بد « الوحدة » يتعلق بد « الوجود » عن واحد من أمرين : اما القدول بد « الوحدة » . Dualismus

ولفلاطون كان « اثنينيا » في الرجود ، وارسطو يبدو فيه كذلك ، ومذهبهما كان الذهب المفضل عند فلاسفة المسلمين المشائين أو المنطقيين منهم • والكندى ، والفارابي ، وابن سينا للهم مشائيو الاسلام للمنافي تبعا لذلك افلاطونيين ارسطوطاليسيين في مشكلة « الوجود » • والفرق بين ثلاثتهم ليس اذن في الاتجاه ، بل في توضيح الفكرة الفلسفية وتقصيلها ، ثم في دقة الملاءمة والتوفيق بين الاسلام والفلسفة في هذا الاتجاه ، ان بدا عدم استمرار في الموافقة عند وضع أحدد الرأيين ونتائجه أمام الرأى الآخر ونتائجه •

\*\*\*

<sup>(</sup>١) الأعراف: ٢١ ، ٢٢ ٠

## الكندي

#### الوچسود :

الكثدى(١) وهو المتسائى الأول فى الاسلام والفيلسوف المسربى ، و اثنينى ، فى فكرة الوجود • على معنى أنه يفرق بين نوعين فيه ، على نمط

(۱) هو اللقب بالفيلسوف العربى والمشائى الاول في الاسلام ، كما يقول عنه القفطي في كتابه د اخبار العلماء باخبار الحكماء ، ( ص ۲۶۱ طبع مطبعة السعادة بمصر سنة ١٣٢٦ هـ) : د ولم يكن في الاسلام من اشتهر عند الناس بمعاناة علوم الفلسفة حسى سموه فيلسوفا غير يعقوب هذا ، وهو أبر يعقوب بن اسحاق الكندى ، من قبيلة كندة المشهورة ، فيلسوفا جنوب جزيرة العرب ،

ولم يعرف وقت مولده بالضبط، بل وجدد على العموم في آخر القرن الثانى للهجرة ( في أول القرن الثانى اللهجرة ( في أول القرن التاسع الميلادي ) • وقد ولد بعقر أبيه ، مدينة الكوفة في ذلك الوقت ، اذ كان حاكما عليها • ولما شب أخذ بقسط وافر من الثقافة العربية في مدينة البصرة ، اذ كانت موطنها ، وبما لا يقل عن هذا القسط أو يزيد من الثقافة الاجنبية : الفارسية والميونانية في مدينة بغداد على معلمين من الفوس والعربان • وكانت معارفه لذلك كثيرة ومتنوعة •

وقد ألف الكندى ، بعد ما اطلع على هذه الثقافات ، في كثير من موضوعات العلوم •

- قدما الله في الفلسفة : كتاب الفلسفة الأولى فيما وراء الطبيعيات والترحيد ، ورسائة في أنه لا تنال الفلسفة الا بعلم الرياضيات ·
  - ولمى المنطق : رسالته في مدخل المنطق ، ورسالته في المقولات العشر
    - وقى القلاء : رسالته في المناظر الفلكية -
    - وفي الطب : رسالته في الغذاء والدواء الهلك -
    - وفي الجدل : الاحتراس عن خداع السواسطائية .
- وفي النفس : رسالته في أن النفس جوهر بسيط ، ورسالته في ما للنفس ذكره وهي في عالم الحس
  - وفي الأخلاق: رسالته في الأخلاق •
  - وفي الأبعاد : كتاب الآلة التي تستخرج بها الابعاد والأجرام •

ويروى أن جميع مؤلفاته تبلغ مائتين وخمس وستين رسالة ، أحصاها دكتور فليجل Fluegél في كتابه ، الكندى ، ، نقلا عن أبي يعقوب النديم • ولكن فقد معظمها ، ولم يبق منها الا النزر اليسير •

## ما جاء به ظاهر القرآن ، وعلى نحو ما عرف به افلاطون وارسطو ٠

ومع آنه ألف في كل معارف وقته تقريبا الا أن نفسه كانت تعيل بصفة خاصة الى الرياضة • ولذا ينسب اليه هذا القول : « لا سبيل الى دراسة المفسفة لمن لم يتعلم الرياضة ، • ولعل حبه للرياضة ، هو السبب الذي يشرح لذا ما يعزى اليه من أنه كان يفضل الثقافة الاجنبية على الثقافة العربية ١٠ اذ أن الأولى كانت تمثل طبعا المنصر العلمي ، حسبما يتطلبه مقياس الرياضة في البحث من الدقة والتحديد •

وهو في هذا مقتد بافلاطون ، اذ ينقل عنه في برنامج تربيته للدولة وطبقاتها أنه كان 
يومى بتعليم الرياضة أن في سن السادسة عشرة الى الثامنة عشرة ، لانه يدى أن تعلمها 
مقدمة ضرورية للفلسفة و الميتافيزيقية ، وكانت هذه الفلسفة عنده في القمة و ريجب لهذا 
أن يكون الحكام من الفلاسفة و وفهم ذلك من الملاطون على أنه متأثر بمذهب الفيتاغوريين ، 
لا على أنه يقصد تحويل اتجاه المتياس العلمي من النظرى الصرف الى الرياضي و وبعض 
المياهثين اعتقد مثل هذا في جانب الكندى ، وصرح بانه مقلد الفلاطون فيه .

وهو لم يكن مؤلفا فحسب ، بل كان مع ذلك مترجما من اشهر المترجمين لكتب الثقافة الاجنبية في عصر بنى العباس ، وكان مع ذلك مصححا أيضا لما ترجمه بعض السريان ، ويعزى اليه ترجمة كتاب د فقه الرسطر » او النيولوجيا ، ولم يبلغ هذا الشان الا بعد أن تعلم بعض اللغات الاجنبية وحنق فيها ، ويقال أنه كان يتقن البونانية بصفة خاصة ،

ويحكى دى بور فى كتابه و تاريخ الفلسفة فى الاسلام » ، ( ص ١٩٢٥ تعريب الاستاذ أبو ريده طبع مطبعة التآليف والترجعة سنة ١٩٢٨ ) : و أنه لم يقنع بترجعة كتب ارسطو ، بل درس ما ترجم منها ، وحاول أصالاحه وشرحه » •

وينقل القفطى في كتابه السابق ( ص ٢٤١ ) عن أبي جلجال الانداسي : أن الكنادي « ترجم من كتب الفلسفة الشيء الكثير ، وأرضع منها المشكل ، ولخص المستعمى العويص » •

والكندى خدم المامون والمعتصم والمتوكل ، الا أنه اضطهد في زمن هذا الأخير ، وصودرت مكتبته مدة طويلة عندما اشتدت العاصفة ضد أهل الرأى من المعتزلة ، وكثير من حاملي لواء الثقافة المعتبة الاجنبية ، فالتاريخ يحدث أن المتوكل لم ينهج على غرار المامون في تأييد مذهب الاعتزال ، بل ذهب اللي حد كبير في اعادة الكلمة لأهل النص ، وتحقيقا لذلك حمل في قسوة على كل مخالف لهم .

ولما كان الكندى من قادة مذهب الاعتزال ، وله في خدمته وخدمة الدفاع عن العقيدة مواقف مشهورة \_ أجلها الرد على بعض الفرق الدهرية التي كانت تنكر في وقته الرسالة الالهية على أساس الاكتفاء بالعقل الانساني في الارشاد \_ لم يجد بدا من الفرار من بغداد ، عاصمة الخلافة وموطن الثقافات ، إلى أطراف الملكة الاسلامية • ويقال : أنه لم يعثر منسذ ذلك المعين على كنف يقيه شرور الايام • ولذا مات في حالة سيئة •

ويرجح المؤرخون أن تكون وفاته حصلت في سنة ٢٦٠ هـ ( ٨٧٠ م ) • والاسماد الاكبر

ولكن ، أهو عبر عن النوع المتاز منه بالوجود « المطلق » ، وعن الآخر المقابل له بالوجود « المقيد » ، فيكون بذلك افلاطونيا في التعبير ؟؟

ام اختار عبارة « واجب » الوجود للأول ، و « ممكن » الوجود للثاني ، فيكون السطيا في الصياغة ؟؟

والقطع باسناد الصد التعبيرين له يتوقف على النص الوارد في كتبسه متعلقا ببحث هذه المشكلة • ومع الأسف لا نستطيع بيان ذلك ، لعسم وجود مصادره الأصلية بين ايدينا ، لا عن تقصير في البحث عنها ولكن لكثرة ما فقد منها • ومع اننا نفتقد هذه المصادر التي كنا نقطع عن طريقها بنسبة احد التعبيرين له ، فانا نرجح لتلقيبه بد « الشائي » فيما كتب عند ، انه كان ارسطى التعبير في آرائه في « الوجود » •

ورجود « الراجب » في نظره هو الوجود على سبيل الحقيقة وهو وجود الله تعالى • اما العالم ، لأن اصله الامكان ، فوجوده طارى ، وليس ذاتيا • هو منحة له من غيره ، واستمرار قيامه به مرتبط بغيره كذلك • وهــذا الغير هو ما وجوده على سـبيل الحقيقة ،أن هو « واجب » الوجود بذاته •

وبهذه التفرقة ، كان الذى وجوده على سبيل الحقيقة واحدا ، غير متعدد • ووصف الكندى له بالوحدة معناه وصف واجب الوجود نفسه بالوحدة • ووصف واجب الوجود بالوحدة لا يمنع تقرير الاثنينية بينه وبين اصل هذا العالم • بل هو نفسه تقرير هذه الاثنينية لأنه تأكيد لقطع الشركة بينه واصل هذا العالم • والقرآن نفسه أذ وصف ألله بالوحدة في قوله : « والهكم الله واصد ، لا الله الا هو الرحمن الرحيم »(١) — لا يتعارض وصفه له بذلك مع كونه نوع الوجود الى نوعين ، كما سبق •

المرحوم مصطفى عبد الرازق في كتابه و فيلسوف العرب والمعلم الثاني ، ص ٥١ ، يرجح ان تكون وفاته في سنة ٢٥٢ هـ ٠

ومن هذا العرض الموجر لحياة الكندى يمكن أن نستخلص منه ظواهر ثلاث :

<sup>=</sup> 

<sup>-</sup> انه لم يتخصص في علم من العلوم •

واته كان يميل الى الرياضة

<sup>-</sup> واخيرا انه كان من اهل الاعتزال ، ومن أصحاب الرغبة العقلية •

<sup>(</sup>١) البقرة : ١٦٣٠

ووجود العالم ... اذا كان اصله الامكان ، وكان هذا الوجود طارئا عليه وليس ذاتيا له ... معناه اذن تحقيق « ماهياته » ( انواعه ) ، وصيرورتها « هويات » بفعل ما وجوده على سبيل الحقيقة من ذاته ، وهو واجب الوجود •

واذا كان وجود العالم طارئا على اصله ( وهو الامكان ) ـ وكان عبارة عن جعل ماهياته هويات ، اى عبارة عن تشخيص وتصديد لتلك المفاهيم التى قبل أن تتحقق كانت عامة أو كلية ـ ما الفرق بين هذا الرأى للكندى ؟ وبين ما ينسب الى افلوطين المحرى في هذا الجانب ؟

ان الذي ينسب الى أفلوطين هو: أن « ألّادة ، هى العدم المطلق ، أى الشيء الله المدى المعدم المطلق ، أى الشيء الله الله الم يتحدد ولكنه قابل المتحدد والتشكل في أشكال وصور مختلفة • ولأنها لم تتحدد كانت شرا • ثم تحديدها يأتيها من أمر خارج عنها وهو العقل ، لا من ذاتها • وفي نظره يتبع هذا التحديد الحكم عليها بالقيمة أو الخيرية ، بعد أن كانت شرا مطلقا قبل أن تتحدد •

اليس طروء « الوجود » على اصل العالم ( وهو الامكان ) عند الكندى هو التصديد للمادة عند اللوطين ؟

ثم اليس منح العالم الوجود من امر خارج عنه هو واجب الوجود عند الكندى ، يثبه تصديد المادة من قبل العقل عند الفاوطين ؟

فى كلتا المالتين هناك المرخارج عن اصل العالم عند الكندى وخارج عن المدة عند الكندى وخارج عن المدة عند الخلوطين • اسمى من هذا الأصل وهذه المدة هو الذى منح الوجود أو أعطى التحديد ، وبالتالى هو المقوم لها ( بالحكم عليهما بألمخيرية ) أو كان سببا فى تقويمهما ، بعد أن كانا غير مستحقين بعض شبه من مانحهما الوجود أو التصديد • وهذا الشبه هو : أن أصبحا الآن ، بعد الوجود أو التحديد ، فى وضع لا يقال فى شانه : انهما على النقيض تماما من مانحهما الوجود والتحديد .

هنا ، قطعا شبه بين الرايين بما ذكرنا من اوجه الشبه ٠٠

ولكن : أردد الكندى رأى افلوطين هذا \_ ورأيه اما تعديل لرأى افلاطون ، أو لرأى ارسطو ، واما مزج لكليهما \_ فيكون حاكيا له ؟؟

ام أن هـذا الذي ينسب اليه هو نتيجة توفيقه الخاص به ، بين الدين والفلسفة الاغريقية ، وهو عندئذ شبيه فقط برأى افلوطين ؟

وان فلسفة افلاطون ـ وهى مظنة احتمال لأن يكون توفيق الكندى بينها وبين الاسلام ، كما سبق أن ذكرنا ـ ترى ، من غير شك ، « الاثنينية » فى الوجود وهى مع ذلك صريحة واضحة فيها ، لأنها ترى للمثال أو لـ « رب النوع » وجودا خارجيا مستقلا ، بجوار وجود افراده فى الخارج ، كما ترى أن وجود أفراد المثال ظل لوجود المثال نفسه • ولتبعية وجود أفراد المثال لوجود المثال نفسه ، كان وجوده أشرف من وجودها • ولكن مع اهتمام الفلسفة الأفلوطونية بالمثال ، لا تراه مؤثرا فى وجود افراده : فالمثال أو رب النوع فى نظر افلاطون غير فاعل وغير مؤثر على العموم (١) •

والكندى على فرض أنه قبل فلسفة أفلاطون فى « الوجود ، ، لابد أن يضيف التأثير والفعل فى جانب النوع الكامل من نوعى الوجود عنده ، وهو وجود المثال أو رب النوع ، اذا أراد أن يستعيره شه فى الاسلام • لأن الاسلام يجعل المتثير فى الكون كله شه تعالى « بديع السموات والأرض ، واذا قضى أمرا فانما يقول له كن فيكون» (٢) ويقول عز وجل فىموضع آخر : «كيف تكوون على فائنه وكنتم أمواتا فأحياكم ، ثم يميتكم ثم يحييكم ثم الميه ترجعون » (٣) • يجب عليه كندلك ، اذا أراد أن يستمر فى متابعة أفلاطون ويستعير منه النوع المثانى من الوجود عنده لوجود العالم فى نظر الاسلام ، أن يجعل فعل الله الذي هو النوع الكامل من نوعى الوجود هذه الأفراد أثر لفعل وهو وجود أفراد هذا العالم ، على معنى أن وجود هذه الأفراد أثر لفعل الله تعالى •

وبهدا يكون رأى الكندى فى الوجود ، اما توفيقا بين الاسلام والفلسفة الأفلاطونية \_ على فرض أنه قبل فيه أفلاطون ، أو مزيجا من الاسلام وهده الفلسفة •

وعلى فرض أنه فى رأيه هذا ، أتبع فلسفة أرسطو فى « الموجود » وهى مظنة احتمال لأن يكرن أتبعها أيضا كما سبق - فهذه الفلسفة وأن نوعت الوجود الى نرعين : إلى « وأجب » و « ممكن » ألا أنها لم تكن صريحة والضحة فى « الاثنينية » ، ووضوح فلسفة أفلاطون وصراحتها فيها ، أن لم تكن أميل الى مذهب الوحدة فى الوجود • أذ وجود « الواجب » وهو الصورة تكن أميل الى مذهب الوحدة فى الوجود • أد وجود « الواجب » وهو الصورة Form

<sup>(</sup>۱) مىفحة ۵۳ ، ج ۱ ، من كتاب و تاريخ الفلسفة ي نـ Augusz Messer .

<sup>(</sup>٢) البقرة : ١١٧ -

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

في الخارج ـ في رايه ـ يكون فقط ضمن الهوية أو المادة ، أو يعبارة أخرى ضمن افراده • ف و اثنينية أرسطو في الوجود » أثنينية بين طرفين : أحدهما دهني والآخر خارجي ، أو هي تؤول إلى وحدة في الخارج : جوهرها الهوية، والماهية (أو المفهوم ، أو المصورة ) قائمة بها •

ولذا يقلل تعبيرا عن راى ارسط فى هذا: ان المساهيات الحقيقيسة المشياء هى نفسها المفاهيم المنطقية عشده ايضا • ومن أجل ذلك بقى كل من المساهية والمفهوم غير منفصل عن الآخر: أى أن الأمر الوجودى وهو المساهية المحقيقية بقى غير منفصل عن المفهوم المنطقى • وتبعا لعدم انفصالهما توضع المفاهيم المنطقية ، فى فلسفته الميتافيزيقية ، موضع ما يسمى بالقوانين الطبيعية (الوجودية) عشده •

ويغض النظر عن هذه الوحدة التي ريما يؤول اليها مذهب ارسطو في الاثنينية ، فان الكندي اذا اتبعه في اثنينيته ، واستعار منه « واجب الوجود » ش ، فلابد أن يريد وجوده سبحانه وتعالى ، خارجا عن الذهن ، وواقعا وراء الفكر real اذ الوصاف الاسلام شه تعطى أن وجوده أمر مقرر في الخارج • ولكن الكندى - مع ذلك - في استعارته « ممكن » الوجود لأصل هذا العالم ، ليس بحاجة في ظاهر الأمر الى اضافة جديدة أو الى توفيق ، كما احتاج الى ذلك في استعارة « الواجب » ، لأن ارسطو يرى « الامكان » وهو المادة قابلا للاثن ، وان كان مصدث الأثر عنده هو الصورة و المفهوم أو الواجب ، والعالم الذي استعير له الامكان منفعل كذلك في نظر الاسلام ، وان كان فاعله هو الله تعالى •

فنقطة توفيق الكندى بين الدين والفلسفة ، على فرض انه اتبع راى الرسطو في « الوجود » هي جعل وجود « الواجب » أمرا واقصا في المارج ، وراء الذهن والتصور •

ولا يصبح أن يقال: ان الكندى ، فى فلسفته حول الله باعتبار كونه أحمد طرفى الوجود ، جمع بين رأيى أرسطو وأفلاطون ، فأخذ من الأول تعبيره « واجب الوجود » ومن الثانى رأيه فى وجود « المثال » أو « رب النوع » ، وأصبح فى نظره يعبر عن الله بواجب الوجود كما عبر أرسطو ، ولكن وجود ( الله ) ليس فى حين الذهن فقط كما نظر أرسطو الى واجب وجوده بل وجوده فى المخارج وراء الذهن كما يرى افلاطون فى وجود المثال أو رب النوع • لا يقال هذا ، تفسيرا لفلسفة الكندى حول الله ، لأن الاسلام نفسه ، قبل كل شىء ، يوحى بهذا الوجود المخارجي لله تعالى • فراى الكندى فى

الوجود اقرب أن يكون توفيقا بين أرسطو والاسلام ، من أن يكون جمعا لمائين أرسطو وافلاطون ، وأن كان مؤدى القولين في الواقع واحسدا ، وهو التعبير عن ألله بواجب الوجود ، مع اعتبار وجوده خارجا وراء الذهن والفكر •

هـذا اذا لم يثبت البحث التاريخى: ان الفلسفة التى اطلع عليها الكندى « فى الوجود » وردت اليه مزيجا من رأيى الحكيمين • عندئذ يقال انه فى فلسفته التى تحكى عنه حول « وجود » الله ، قلد فيها الفلسفة التى وردت اليه ، دون أن يكون له عمل عقلى ايجابى فيها ، لأنه الآن ليس فى حاجة الى توفيق بين الدين والفلسفة • اذ هـذا المزيج الذى اتبعه وردده يرضى الاسلام الذى يدافع عنه ، ولا يتعارض مع ظاهر نص فى كتابه الكريم ، أو سنة صحيحة للرسول عليه الصلاة والسلام •

ولكن ربما يصح أن يقال \_ كحكم عام بين رأيى الحكيمين: ان رأى افلاطون فى وجود المثل \_ وهو أن وجودها وجود خارجى \_ قريب من رأى الاسلام فى وجود ألله ، وأن تعبير أرسطو: بواجب الوجود وما يتضمنه من خصائص تتصل بمدلوله ، قريب مما ينشده الاسلام فى صدفات ألله من : الوحدة ، والبقاء ، والقدم ، وعدم التغير ١٠٠ الغ ٠

والآن نلقى من جديد ، السؤال الذي ذكرناه قبل ، وهو :

اردد الكندى راى افلوطين في الوجود ٢٠٠ ورايه على كل حال تعديل لراى افلاطون او تعديل لراى ارسطو ، او مزيج من كليهما

ام هـذا الذي رايناه له فيه ( الوجود ) ـ وهو يشبه رأى افلوطين ـ نتيجة توفيقه الخاص بين الدين والفلسفة ؟

وناسف ، لأنا لا نستطيع القطع بمعرفة أحد الرابين له ، لندرة المصادر الأصلية لفلسفته بين أيدينا • ولكن اذا اتبعنا الأستاذ الأكبر المرحوم الشيخ مصطفى عبد الرازق في قوله :

د ٠٠٠ والكتدى هو الذى وجه الفلسفة الاسلامية وجهة الجمع بين الفلاطون وارسطو ، وهو الذى وجهها في سبيل التوفيق بين الفلسفة والدين(١)

<sup>(</sup>۱) في كتابه و فيلسوف العرب والمعلم الثاني ، : من ٤٧ ، طبع دار أحياء الكتب العربية ، سنة ١٩٤٥ ·

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

ريما جاز لنا أن ندعى: أن نسبة الفعل إلى « مثال » أفلاطون ، أو جعل وجود الواجب « لأرسطو » أمرا خارجا عن نطاق الذهن والتصور - بعد التعبير بالحدهما عن « الله » فى فلسفة الكندى - كان توفيقا منه بين الاسلام وفلسفة أوسطو .

#### الكثيبي وفكرة الوساطة:

واذا كان الكندى يقول:

ب. « ثنائية » الرجود ، وبتقسيمه الى واجب وممكن ، بناء على ترجيدنا قيما سبق ٠٠

ويرى وجود و الواجب ، امرا مقررا خارج الذهن والتصور .

وان وجود « المكن ۽ ليس من ذاته ، بل من امر خارج عنه هو «واجب» الوجود •

كما يرى أن الصلة بين واجب الرجود وممكن الوجود هى الصلة بين الفاعل والقابل ، وبين الواحد من كل وجه والمتكثر كثرة غير متناهية ، وبين الكامل والناقص ، والتمحض للخير وغير المتمحض له •

اذا كان الكندى يرى هذا كله ، كيف تصور وصول اثر الفاعل الى القابل ؟ ايتصوره عن طريق أن أحدهما يتصل اتصالا مباشرا بالآخر : فالكامل يتصل مباشرة بالناقص ، والمتمحض للخيرية بغيد المتمحض لها ، والواحد من كل وجه في الواقع والتصور بالمتكثر كثرة غير متناهية ؟

يظهر أن الكندى يجد صعوبة ذهنية أذا حكم بهذا الاتصال المباشر بين الفاعل والقابل ، أى بين الواجب والممكن • ويتصور ، أو يفترض ، من أجل هذه الصعوبة الذهنية ، وجود واسطة تنقل أثر الفاعل الى قابله ، بحيث تقلل هذه الوساطة في التصور من الهوة بين الطرفين ، تلك الهوة التي صعبت عليه أن يتصور الاتصال المباشر بينهما •

واذا كانت هذه الوساطة هى وساطة بين فاعل وقابل ، ومسلسلة فى المترتيب ـ ان كانت متعددة ـ من الفاعل الى القابل ، ناقلة اثر الفاعل الى المقابل ، فتصورها لا يكون الا على نحو أن الذى منها يلى الفاعل يكون ناقلا

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

أثره الى ما ياتى بعده ، وهذا الذي ياتى بعده يكون ناقلا لهذا الأثر الذى يليه ، وهكذا ••• حتى اذا انتهى الأمر الى الطرف الأخير فى سلسلة هذه الوساطة مما يلى العالم ، يكون هو المتصل مباشرة به ، وهو الذى ينقل اليه مباشرة اثر الفاعل الأول •

واذا صورت الوساطة على هذا النحو ، فانها تصور أيضا على أن الذي منها يلى الفاعل أشرف في الوجود وأعلى قيمة ، وأقل دائرة في الكثرة من الذي يجيء بعده ••• وهكذا • اذ بدون هذا التصور الأخير ، لا يتصور ارتفاع الهوة ، أو تخفيفها على الأقل ، بين كامل من كل وجه وناقص ، وبين واحد من كل وجه ومتكثر كثرة لا نهاية فيها •

واذا صورت مراتب الوساطة على انها ناقلة اثر الفاعل الى القابل ، فانه لا يتصور فيها بحال أن يكرن اتجاء نقلها الأثر من طرفها الأخير مما يلى المعالم ، صاعدا الى الذى قوقه ٠٠٠ وهكذا ، حتى الى ذات الفاعل ، وهو د الواجب ، • لأن هذا التصور ان وجد ، يفترض المكن غير قابل ، بل فاعلا ، وهو خلاف طبيعته وما افترضه العقل فيه •

وينسب الى الكندى القول بالوساطة بين الواجب والمكن ، أو بين الله والمالم • كما ينسب اليه القول بأن الذى يلى الله من مراتب هذه الوساطة مؤثر فيما بعده ، وهذا فيما يليه • • • وهكذا • أو بعبارة اخرى ، ينقل عن الكندى ، أنه يرى كل مرتبة من مراتب الوساطة تنقل اثر ما قوقها الى ما تحتها وليس العكس : فبين الله الذى هو واجب الوجود ، وأصل العالم الذى هو الامكان ، يتصور الكندى أو يفترض وجود العقال ، ثم النفس الكلية • • •

والعقبل في نظره هو اول مفلوق الله • وبعد منا منحه الله الوجود المقيقي real اودح فيه قوة التأثير فيما دونه ، وهو الذي بعده •

والذى دونه ، او بعده ، هو النفس الكلية · وهذه النفس الكلية يراها ثانى مخلوق ، وجد بعد العقل · وبعد ما منحت الوجود الحقيقى ايضا من العقل ، اعطيت قوة التأثير فيما دونها ، او فيما بعدها ·

والذى بعدها هو أصل العالم، وهو المادة ( أو الامكان ) • وعن طريق النفس الكلية وجد العالم، فوجدت الأفلاك والسموات، وتشكلت المادة باشكال

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

جزئية مختلفة لا حصر لها طبق ارادة العقل • أو عن طريق هذا النفس وجد العالم كله ، لحكمة مقصودة دون أن يكون للصدفة دخل في ايجاده •

وكأن الصور العقلية التي رسمها الكندى في اتصال طرفي الوجود ببعضهما ، ونقل الأثر من الفاعل منهما الى القابل منهما ، ترى على هذا النحو : الله ، والمادة ، وبيتهما العقل ، فالنفس الكلية •

والمادة هي أصل العالم المتكثر الذي لا تحد كثرته ٠

وعن طريق العقل أولا، ثم النفس الكلية ثانيا، تشكلت المادة وتصورت بصور مختلفة • أو عن طريقهما على التتابع ، نقل تأثير الله في العالم وهو المجاده العالم وخلقه له ، أو هو تحديد أصله وهو المجادة •

قالله واجب الوجود اوجد العالم، او حقق (اوجب) اصله وهو الامكان واكن لا عن طريق مباشر، بل بواسطة امرين آخرين - تصور الكندى وجودهما، او افترض تحققهما قبل ان يوجد العالم ويتحقق - هما العقل والنفس، والعقل والنفس، اما ان يتصورا على انهما ناقالان على التوالى اثر «الواجب» للعالم، او على ان الله أودع في العقل قوة الفعل والايجاد، والعقل بدوره اودع مثل هذه القوة في النفس، والنفس اخيرا هي التي تولت بما أودع فيها من قوة تصوير العالم وتشكيله، او خلقه وايجاده والمال وأحد على كل حال، سواء تصورت وساطتهما على هذا النمط أو ذاك وهو: أن الله المصدر الاول لاحداث الأثر والفعل، وأن العالم هو المستقبل الأخير لهذا الآثر وهذا الفعل .

وفكرة الوساطة بين « واجب » فاعل ، و « ممكن » قابل ، تتضمن أذن :

عنصرا فلسفيا لأرسطو: هو تعبيره بالواجب والمكن .

وعنصرا الفلاطونيا: هو فكرة الوساطة •

وعنصرا افلوطينيا: وهو زيادة مرتبة العقل في الوساطة .

اذ لم كان ما ينسب للكندى ، من فكرة الوساطة بين طرفى الوجود فى نظره ماخوذا من افلاطون وحده ، لكان وضعه على هذا النحو : طرفان ، وواسطة واحدة • والطرفان : المثل • • • وظلالها ، والواسطة بينهما النفس الكلية • وكانت الواسطة غير ناقلة لتأثير المثل الى ظلالها ، لأن المثل لا تؤثر

فى نظر ( أفلاطون ) ، أذ الموثر فى العالم عنده النفس الكلية ذاتها ووساطتها فى رأيه لشرح اتصال المتغير : وهو ظلال المثل أو هذا العالم ، بغير المتغير وهو المثل نفسها •

ولو كان ما ينسب الى الكندى ماخوذا من ارسطو وحده ، لكان هناك طرفان فقط دون واسطة • والطرفان هما : الواجب ، والمكن •

ولم كان ما ينسب اليه ماخوذا من اقلاطون وارسطو معا دون سواهما ، على وجه أن اخد من الأول فكرة الوساطة ومن الثانى تعبيره بالواجب والممكن ، لكانت الوساطة مرتبة واحدة بين الطرفين هى النفس • ولكنها هنا عنده مرتبتان : العقل ، فالنفس الكلية •

فما ينسب الى الكندي اذن مِثَدِّحْهِ من عدة مدارس فلسفية قديمة :

فيه من افلاطون فكرة الوساطة •

ومن السطو التعبير بالواجب والمكن •

ومن الفلوطين المصرى أو الافلاطونية الحسديثة زيادة مرتبة في الوساطة عما يعرف الفلاطون وهي العقل ٠

وعمل الكندى العقلى فى شرح اتصال الله بالعالم ، هو الربط بينهما عن طريق الوساطة ـ التى هى الأفلاطون ، بعد ان عبر بما يعرف الأرسطو عن الله بالواجب وعن العالم بالمكن ، فهو توفيق بين افلاطون وارسطو .

ولا يقال : أن عمل الكندى هذا في الوساطة ترديد لاحدى المدرستين :

مدرسة الملاطون او مدرسة ارسطو ، لما سبق • كما لا يقال في شانه : انه ترديد للأفلاطونية الصديثة ، لأن هذه عبرت عن الطرفين ـ وهما اول الموجودات وآخرها ـ بالواحد او بالطبيعة العليا عن احدهما وبالمادة عن الثانى ، دون التعبير بالواجب عما عبرت عنه بالواحد او الطبيعة العليا ، ودون التعبير بالمكن عما عبرت عنه بالمادة • ولأن هذه الأفلاطونية المديثة ايضا لم تفرض طرفين في الوجود بينهما هوة ، بل ربطت الوجود كله في سلسلة متصلة الحلقات ، ولذا عرفت محاولتها الفلسفية هذه في شرح التصال الوجود بعضه ببعض بـ « وحدة الوجود » ، دون أن تعرف بـ « والثنائية » •

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

لكن أيحقق بعد هدا تصور الوساطة بين طرفى الوجود - الكامل منهما والناقص والواحد والمتكثر التى تصورها الكندى ، وتنسب اليد صحة الاتصال وانسجام الربط فيما بين الطرفين وفى الواقع ونفس الأمر ؟ لأنها تتضمن تدرجا فى المنزلة من الكمال المطلق الى النقص ، ومن الوحدة المطلقة الى الكثرة المطلقة .

ربما كان تصور الوساطة بين الطرفين يسهل قصور الربط بينهما ، ولكنه لا يرفع في الواقع ما بينهما من هوة • لأنه على فرض وجود الوساطة ، فالذي من مراتبها يلى الطرف الأعلى ، الطرف الكامل يحمل من غير شك مغايرة له • وهده المغايرة بمقتضى التدرج في المنزلة ، توحى من جديد بالتساؤل : كيف يتصل الكامل بما هو اقل منه في الكمال وكيف يتصل الواحد من كل وجه بما يحمل الكثرة ولو من بعض الوجوه ؟

ان فكرة الوساطة لا ترفع فى الواقع الفرق بين الكامل والناقص ، ولا بين الواحد من كل وجه والمتكثر كثرة لا نهاية لها ، ولكنها تخفف فقط حدة المفارقة بين الكامل المطلق وما يقابله • والوحدة المطلقة وما يقابلها •

وهى \_ أكبر الظن \_ عنوان آخر بجانب « الثنائية » على تأكيد المفارقة بين طرفى الموجود ، أكثر منها وسيلة اتصال وأداة ربط بينهما ، كما قصد بها أصحابها •

وهل نجد هذا في فكرة الوساطة بعد هذا ، عملا عقليا للكندى يفهم على الله توفيق بين الاسلام والفلسفة ؟ وعندئذ يضاف الى عمله العقلى الدى عدد توفيقا في هذه الفكرة بين افلاطون وارسطو • وفكرة الوساطة هذه تعرف في اصل نسبتها لأفلاطون ، واستخدمها من بعده في العصر الهليني الروماني رجال المسيحية العقليون •

وقبل محاولة الكشف عن توفيق للكندى فيها بين الاسلام والفلسفة ، يسال عما اذا كانت فكرة الوساطة من حيث هى تناوىء الاسلام ، أم لا ؟ لأنه ضوء معرفة المناواة أو معرفة عدمها ، تتضح المضرورة الملجئة لفيلسوفنا على التوفيق ، أو يتضح عدم هذه المضرورة ، الأمر الذى يغنيه عن مثل هذه المحاولة •

والوساطة على النحو الذي ينسب للكنسدى ، لا تخرج عن كونها تصويرا انسانيا لصلة الله بالعالم ، وايجاده وتدبيره له · وفي القسرأن الكريم آيات

كثيرة تدل على اتصال الله بمخلوقاته ، وبالأخص بالانسان منها اتصال ايجاد لها واشراف على حركاتها ومصائرها ٠٠ مثل قوله تعالى في سورة يونس:

« ان ربكم الله الذى خلق السموات والأرض فى ستة ايام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ، ما من شفيع الا من بعد اذنه ، ذلكم الله ربكم فاعبدوه ، افلا تذكرون • اليه مرجعكم جميعا ، وعد الله حقا ، انه يبدأ المخلق ثم يعيده ليجزى الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط ، والذين كفروا لهم شراب من حميم وعداب اليم بما كانوا يكفرون »(١) •

وقوله في السورة نفسها:

« وما تكون فى شان وما تتلوا منه من قرآن ولا تعملون من عمل الا كنا عليكم شهودا اذ تقيضون فيه ، وما يعزب عن ربك من مثقال نرة فى الارض ولا فى السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر الا فى كتاب مبين »(٢) •

وقوله كندلك ، في سورة النحل :

«ينزل المسلائكة بالروح من امره على من يشاء من عباده ان اندروا انه لا اله الا أنا فاتقون • خلق السموات والأرض بالحق ، تعالى عما يشركون • خلق الانسان من نطفة فاذا هو خصيم مبين • والأنعام خلقها ، لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون »(٣) • • «هو الذي انزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون »(٤) • • «وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر، والنجوم مسخرات بامره ، ان في ذلك لآيات لقوم يعقلون »(٥) • • «وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا ، وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتيتغوا من فضله ولعلكم تشكرون • والقي في الأرض رواسي ان تميد بكم وانهارا وسبلا لعلكم تهتدون »(٢) •

فالوساطة ، على نحو ما ينسب للكندى وجه من وجهين لشرح هذا الاتصال الذى بين الله ومخلوقاته • ولا يغير القول بها من حقيقة الأمر شيئا، وهو: أن الله فاعل أو خالق ، وأن العالم أثر فعله ، أو هو مخلوق له • وهى

<sup>(</sup>۱) يونس : ۲، ۲، ۱۲۰ (۲) يونس : ۲۱۰

<sup>·</sup> ۱۰ : النحل : ۲ ـ ۰ ۰ ۰ النحل : ۲)

<sup>(</sup>۵) النحل : ۱۲ ۰ (۲) النحل : ۱۶ ، ۱۵ ۰

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

بهـذا لا تناوىء اصلا من اصول الاسلام · والكندى ليس في حاجة اذن الى توفيق هنا بين الاسلام وبين غيره من المذاهب الفلسفية(١) ·

ولكن ربما يكون اتم فى مظهر القدرة بد أن يتصور تأثيره فى موضوع قد المدرقة عن طريق مباشر • ولكن ينشأ بعد ذلك السرّال الذى جاءت الوساطة لمحاولة رفعه ، وهو : اليس الأصون لكمال الكامل من كل وجه عدم اتصاله بالناقص عن طريق مباشر ؟واليس الأقرب فى تصور ايجاد الكثرة المطلقة عن الواحد المطلق ، لا تكون عنه مباشرة ، ودفعة واحدة (٢) ؟

واذا كانت فكرة الوساطة غير ناجحة - لأنه مع وجود مرتبتين من مراتب المود بين الله والعالم للتصوير اتصال احد هدنين بالآخر ، فالسؤال الذي جاءت من اجله باق لم يرفع ، واذا كان القول بعدمها في اتصال الله بالعالم ينم عن مظهر اتم لقدرة الله فاى دافع حمل الكندى على القول بها في ربط الواجب بالمكن ؟

اكان كافيا لديه في قبوله رايا فلسفيا ، ووضعه موضع المعرج ازاء الصل من أصول العقيدة يحتمل هـذا الرأى ويحتمل غيره ، عـدم مناواته للاسلام ؟ واذن عـدم مناواة فكرة الوساطة لأصل اسلامي كان كافيا لدى الكنـدى في قبولها والقول بها ١٠ أم كان قوله بها تقليدا منه وترديدا لمـا

<sup>(</sup>۱) على أن من يرتضى القول بد و الوساطة » من المسلمين يمكن أن يتخذ من مثل قوله تعالى في الآيات السابقة : « وما يعزب عن ربك من مثقال ثرة في الآرض ولا في السمساء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر الا في كتساب مبين » ( يبنس : ۱۱ ) ومن مثل قوله : « ينزل المختلكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده ٠٠٠ » ( النحل : ٢ ) وجها لتاييد الاسلام لها ، وليس فحسب دليلا على عدم تنافرها مع مبدأ من مبادئه • أذ ربما يحمل الآية الأولى على نرح الوساطة المقول بها ، وهي وساطة المقل بين ألله والعالم ، فيضر « لكتاب المبين » على على نرح الرساطة المقول بها ، وهي وساطة المقل بين ألله والعالم ، فيضر « لكتاب المبين » في الوجود قبل العالم من غير شك ، وهو غير ألله وغير العالم ، وأذن هر بينهما • وريما يحمل لنزيل الملاتكة بالروح من أمر ألله على أحد عباده المصطفين ، على تأييد مبدأ الوساطة من حيث هو ، لانها تقرير لاتصال ألله بالعالم ، أو بجزء من أجزائه ، عن طريق غير مباش •

والفارابي في كتابه و غمومن المحكم » من ١٤٥ ، يشرح المنبوة بهذا المعنى •

<sup>(</sup>٢) ومثل هذا السؤال ينشأ ، بالأخمى ، عند الفلاسفة القدامى من الاغريق ، ومن جاراهم فى تفكيرهم ، الذين تأثروا فى تصبراتهم بطبيعة العدد المسابى : فقد رأوا أن الكثرة فى العدد لا تنشأ عن المواحد دفعة واحدة ، بل عنه تنشأ الاثنان أولا ، ثم عنها توجد الثلاثة ٠٠٠ وهكذا • فالكثرة العددية تتكرن بالتعريج عن الواحد ، والكثرة التي لا نهاية لها من الأعداد غير متملة اتصالا مباشرا بالواحد ( العددي ) ، وان نشأت في أصلها عنه •

اطلع عليه من الفلسفة القديمة ؟ اذ فلسفة الافلاطونية الصديثة ، وان جعلت الموجودات كلها في سلسلة واحدة ، الا أثنها وضعت بين « الواحد » عندها وهو المخير المحض ، وبين المادة التي هي أصل المعالم : العقل ثم النفس الكلية • والمسيحيون العقليون وضعوا في مراتب الوجود بعد الله وقبل المعالم : « كلمة الله » ثم « الروح القدس » ، أو بعبارة أخرى وضعوا بينهما العقل ثم القوة المدبرة وهي النفس الكلية • وهذه الفلسفة المسيحية ، وتلك الافلاطونية الصديثة ، قد ترجم كثير من آرائها وشروحها على كتب القدامي للمسلمين •

ولكن نحن وان كنا لا نقطع باستاد احسد الأمرين للكندى في فكرة الوساطة ، الا اننا نرجع انه ارتخى هذه الفكرة ، لأنها تمثل رايا فلسفيا ليس فيه ما يتعارض صراحة مع الاسلام • والكندى وامثاله ، ممن تعشقوا الفكر الاغريقي ، لم يقبلوه لأن هذا الفكر نو اثر ايجابي حتما في تأييد العقيدة الاسلامية على الأقل في نظرهم ، بل قبلوه ايضا لأنه تعبير اخر بجانب الدين عن الحقيقة الواصدة ، ويكفى في التمسك به حينئذ ، عدم مناواته للاسلام مناواة صريحة •

#### الكثيدي وفكرة المعرفة:

واذا كان هناك عند الكندى فرق فى الوجود ، وكان يرى نوعا منه يمتاز عن الآخر فى خصائص هذا الوجود ، فالامتياز الذى يراه لنوع دون نوع يتجاوز به خصائص الوجود ، الى دائرة « المعرفة » • فالنوع المتاز من نوعى الوجود فى نظره ـ وهو وجود الله ، أو الوجود المطلق ، أو وجود المواجب(١) يراه موضوع المعرفة اليقينية ، ويرى العقل وحده دون الحواس وسيلة معرفته وادراكه •

هكذا ، ينقل عن الكندى مؤرخو فلسفته • ولكنهم لم يعللوا : لماذا كان النوع الممتاز من نوعى الوجود موضوع المعرفة اليقينية عنده ؟ ولماذا كان المعقل دون الحواس وسيلة ادراكه في نظره ؟

ولعل تعليل ذلك يتضبح بالرجوع الى ما ينسب الى هيراقليط من ان منشأ عدم ايمانه بمعرفة الحواس ٠٠ ملاحظته استمرار تغير العالم

<sup>(</sup>١) التعبير الاول عن النوع المتاز من نوعى الوجود للدين ، والثاني الفالطون ، والثالث الرسطو •

المحسوس ، الذى هو موضوع ادراك هدنه الحواس : فالعالم المحسوس لأنه متغير ، ليس موضوع معرفة يقينية ، والحواس لأنها مرتبطة به على انها أداة ادراكه لا توصل الى يقين •

وقد يرجح أن تكون علة ما يعرف للكندى - منجعله النوع الكامل من الوجود موضوع المعرفة اليقينية ، وجعله العقل وسيلتها دون المحواس - هو في هدا الذي ينسب الى هيراقليط دون ما لغيره من فلاسفة الاغريق · · أن الكندى في رأيه في « المعرفة » يتفق مع افلاطون وأرسطو · وفلسفة أرسطو تحكى رأى افلاطون في جوهره وأفلاطون بالتالي كان متأثرا في جانب « المعرفة » من فلسفته برأى هيراقليط السابق(١) ·

واذا نسب الى الكندى أنه جعل النوع الكامل من نوعى الوجود مرضوع المعرفة اليقينية ، وأنه يجعل سبيل تحصيلها العقل أو الادراك العقلى ، فليس معنى ذلك أنه لا يقر الحواس على الاطلاق كوسيلة أخرى للمعرفة ، ولا يجعل العالم الحسى موضوعا لمعرفة ما أيا كان نوعها ، بل هو بما تقدم يقصر النوع اليقينى في المعرفة على ما كان « الكامل » في الوجود موضوعا له ، وعلى ما كان العقل وسيلة لتحصيله دون أن يلغى اعتبار ماعداه .

وهر ، فى التقريق بين نوعى المعرفة مقتد بافلاطون وأرسطو : فافلاطون جعل موضوع المعرفة اليقينية ما عنون له بد « الوجود المطلق » ، وهو النوع الكامل من نوعى الوجود ، وهو وجود المثال أو رب النوع • فالمثل كما أنها مبادىء ( أصول ) الوجود د تصور على غرارها الأشياء التى تقع فى هذا المالم د هى مبادىء المعرفة اليقينية أيضا ، التى تدركها النفس بما لها من خصائص (٢) •

وارسطو، بالرغم من انه يرى وجود المفهوم أو العام أو الصورة Form وهو النوع الكامل من نوعى الوجود عنده ، غير مستقل عن وجود أقراده

<sup>(</sup>۱) يحكى تلميذه الرسطى عن تعاشره هدذا ( نقسلا عن كتاب تاريخ المفلسفة ، ج ۱ ص ٤٥ ، لـ August Messer بقوله : « والفلاطون منذ شبابه ، كان مشتغلا بالآراء الهيراقليطية ، التي كانت ثرى أن كل حسى مدفوع في تيار مستمر ، ومن أجل هذا ، لا تحصل من ادراكه معرفة يقينية • وبقى على هذا المفرض في اخر حياته أيضا » •

<sup>(</sup>۲) ينقل مـذا القـــول August Messer في كتـابه السابق (ج ١ من ٥٥) تصويرا لرأى الملاطون في المثل ، سـواء اكان في بحث و الوجود ، ام في بحث و المعرفة ،

فى الخارج ، فأنه يجعله فى الرتبة الأولى من حيث تعلق المعرفة به ، ومن حيث أن عنه الموسوعها الحقيقي(١) • وارسطو كما ينقل عنه يرى أن :

والبحث عن علل الأشياء ـ وهو الموضوع الرئيسي للفلسفة أيام الاغريق، وفي القرون الوسطى ـ يجب لهـذا أن يوجه أولا وبالذات ، الى مفاهيم العلل دون العلل نفسها ، اذا أريد لهذا البحث أن يكون ناجحا من الوجهة الفلسفية ، وغاية المعرفة عند أرسطو هي مفاهيم الأشياء والوصول اليها ، وتوضييح أي موضوع Object يكون أولى بادماجه تحت المفهوم Begriff ـ الذي يستطيع أن يحكى لنا : ما هو الموضوع ، أي يستطيع أن يعطى لنا ماهيته \_ وليس في معرفة نشأة الموضوع نفسه وفق قانونه الطبيعي المضاص ، ولا كذلك في معرفة شرط وجوده ، (٢)

فأفلاطون - فيما تقدم - جعل « المثل » الموضوع الحقيقي للمعرفة اليقينية ورسطو جعل الصور Formen والماهية موضوعها الأول: فهما متفقان في موضوع المعرفة اليقينية وهو النوع الكامل من نوعي الوجود وفي وسيلتها وهي المعقل ومتفقان كذلك في أن الحواس وسيلة أخرى للمعرفة على العموم ، وفي أن عالم الحس موضوع آخر للمعرفة على الاطلاق ولكن فقط يعتبران المحواس كما يعتبران موضوعها في المرتبة الثانية ومتفقان أخيرا في ربط « الوجود » ب « الفكر » ، أي في جعل الكامل في الوجود كاملا في المعرفة ، وما هو الحق في الوجود حقا في المعرفة ، وما هو الحق في الوجود أدون في المعرفة .

واذا اعترض المصدثون على منطق ارسطو ، بانه جعل له « الموجود » دخلا في قوانين العقل - وسلطانا عليه - اذ العقل لم يعتمد حينتذ في التمييز بين الخطأ والصواب على ذاته ، مستقلا عن أي شيء آخر عداه ، كما

<sup>•</sup> ۲۸۹ نی کتابه ، تاریخ الفلسلة ، ج ۱ من Ueberweg (۱)

<sup>(</sup>۲) يحكى هـذا القـول ارجست ميسر August Messer في كتابه المسابق ج ۱ ، ص ۷۱ ، ۷۲ ،

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

تعتمد الهندسة فى قوانينها ويعتمد الحساب فى قوانينه ، بل اعتمد ايضا على الراى فى « الوجود » ، لأن ارسطو جعل الوجود وما قيل فى شانه اصل المعرفة ، وجعل المطابقة له أو عدم المطابقة له مقياس صحتها وخطئها كنذلك ، مع أن « الوجود » نفسه لم يكن من لوازم العقل ولا ضرورة من ضروراته ، اذ هو من صنع الميتافيزيقا فحسب لذا اعترضوا على منطق ارسطو بهذا ، وطالبوا بتجريد المنطق من الميتافيزيقا ، وبعبارة اخرى طالبوا بالفصل بين مبادى « الوجود » وقوانين « الفكر » ، فالاعتراض موجه لأفلاطون قبله أيضا ، والمطالبة بالفصل بين النوعين تتجه كنذلك الى فلسفته المثالية •

اذ الفرق الجوهرى بين ارسطو وافلاطون فى بحثى الوجود والمعرفة: ان ارسطو وضع « الصورة » موضع « المثال » عند افلاطون ، وكافح بعد ذلك نظرته الى « المثال » على ان وجوده مستقل عن الكائنات الفردية المتى وجدت على نعطه • فالمثال د فى اعتراض ارسطو د ليس موجودا مستقلا بجانب افراده الكثيرة ، ولكن يقبل وجوده على انه وحدةكامنة فى هده الافراد • وذلك على نحو ما رآه هو نفسه فى الصلة بين ما جعله دمفهوما » وبين مسماه المخارجى الشخصى ، من كون وجود هذا المفهوم خارجيا ضمن مسماه فحسب (١) •

اما الربط بين مبادىء و الوجود ، وقوانين و الفكر ، فلم يزل باقيا عندهما • والنوع الكامل من نوعى الوجود لم يزل فى نظرهما هو الوجود الكامل ، كما لم يزل الموضوع الحق للمعرفة اليقينية •

#### القىمـة:

ويصح أن ينسب الى افلاطون وارسطو كندلك انهما كما اتفقا فى ربط « الوجود » الذى هو أساس المنتافيزيقا بد « الفكر » الذى هو أساس المنطق ٠٠ يتفقان فى ربط « الوجود » بد « القيمة » التى هى أساس الأخلاق ٠ اذ كامل الوجود فى نظرهما ، رفيع القيمة فى نظرهما أيضا ٠ وهكذا :

- ۔ الوجود •
- والفكر
- \_ والقيمة •

<sup>(</sup>۱) كتاب د تاريخ الفلسفة ، ، ج ۱ ، من ۲۷۹ لـ Ueberweg (۱)

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

امور ثالثة فى التفلسف الاغريقى ذات صلة وثيقة بعضها ببعض ، فما يحكم عليه بانه وجود كامل ، يحكم على معرفته تبما لذلك بانها يقينية ، كما يحكم عليه بانه رفيع القيمة • ف « مثل » أفلاطون وجودها كامل ، والمعرفة المرتبطة بها حقيقية أو يقينية ، وهى شريفة وفاضلة ، أو رفيعة فى قيمتها • و د واجب الموجود » عند أرسطو ، على هدذا النحو ، أيضا فى وصفه والحكم عليه •

واغلب الظن ، أن هذا الربطبين الأمور الثلاثة ليس خاصة من خواص الفكر الاغريقي وحده ، بل له صلة بالتصور الديني ، من حيث انه ديني على العموم • فد « الآله » : وجوده وجود كامل أو حقيقي ، والمعرفة المتعلقة به هي المعرفة الحقة اليقينية ، وقيمته أرفع مما سواه في الوجود •

فطبيعة الدين ريما هى المتى أوحت بهدا الاتصال بين الأمور الثلاثة فى التصورات الدينية ، ثم ريما هى نفسها التى أوحت بالاتصال نفسه فى الفكر الاغريقى الفلسفى لم يكن مستقلا تمام الاستقلال عن ثقافة الاغريق ، بل كثير مما ينسب الى فلاسفة الاغريق منتزع من محيط ثقافتهم وثقافة أمتهم ، وقد كانت ثقافة دينية قبل كل شيء ، شائها شأن كل ثقافة قديمة لأمة قديمة .

والكندى الآن: في رايه في الموجود ، وفي المعرفة ، وفي تقويم الوجود والمعرفة ، مقتد بافلاطون وأرسطو · ولكنه ليس حاكيا لهما تماما : اذ انه احتاج في بحث الوجود تحت ضغط الدين الى توفيق بين ما يظن انه اخذه من فلسفة احدهما ، وبين الاسلام \_ كما تقدم · اما في بحث المعرفة فلم يكن في حاجة الى توفيق ، لأن الاسلام يرى الله سبحانه وتعالى الموضوع الاسمى للمعرفة ، والموضوع الحق الذي ينبغي ان يتجه اليه الانسان في معرفته عن طريق عقله وتأمله الفكرى ·

والكندى ، الحيرا:

مشائى أو أرسطى: فى تعبيره عن الله بده واجب الموجود ، وعن العالم بد ممكن الوجود ، •

وافلاطوتي : في ربطه بين الله والمعالم ، اذ تصور وساطة بينهما •

وافلوطيتى : فى تصوره الوساطة ، لأنه زاد مرتبة فى مراتبها ، عما يعرف لأفلاطون ٠

وهو موفق بين الفلسفة الاغريقية والدين الاسلامي لأنه لم يرتض ما

ارتضاه ارسطو في « الواجب » من وجود ذهني له فحسب - على نحو ما عرف له في البحث المنطقي - بعد أن اختاره تعبيرا عن الله سبحانه وتعالى ، عرف له في البحث المنطقي - بعد أن اختاره تعبيرا عن الله سبحانه وتعالى ، بل عدل فيما عرف لأرسطو بأن جعل وجود الواجب أمرا مقررا في الخارج ، وراقعا وراء التصور الذهني ، على نحو ما يريده الاسلام لله تعالى .

وموفق بين الفلسفة والدين كسنلك : لأنه جعل هوية المكن او تحققه فى الخارج من فعل الله ، بدل ان يكون تحققه من نفسه وطبعه ، كما يرى ارسطو فيسه (۱) •

وريما يبدو من تصوير التوفيق بين الفلسفة والدين عند الكندى على هذا النحو ، انه ضم عنصرا دينيا لعنصر فلسفى ، فعمله اذن اشبه بان يكون عملا بدائيا ، اكثر منه تفكيرا مصقولا •

والحكم بان توفيقه ينطوى على تفكير دقيق ال هو عملية عقلية سطمية، يتوقف على نص عباراته في تصوير هذا التوفيق ، وفي تعليله وتوضيحه ان كان له تعليل ال توضيح بشانه والوصول الى عباراته ونصوص كتاباته لم يزل مطلبا عزيزا في بحث فلسفة الكندى .

\*\*\*

<sup>(</sup>۱) نظام المعالم ، في نظر أرسطو كاهداف تكون الحيوان والنبات ـ وان كان لا يتضمح بدون وجود حقيقة الهية مدبرة له عن حكمة ، الا أنه يرى الاله مع ذلك غير خالق للعالم ، بل هو أزلى أبدى يدبره فحسب نحو هدف معين ، ذلك الهدف هو نفسه يدبره من المحيط المخارجي لكرة السماء ، شأنه شأن النفس الكلية :

<sup>«</sup> العالم سائر متطور من نفسه ، وحدوثه عملية هدفها الاله » · ( كتاب « تاريخ الفلسفة ، اس August Messer ، ص ۷۶ ، ۷۰ ، ج ۱ ) .

ركما يسلب السطو الله الملق للعالم ، يسلبه الارادة ، والعمل لغساية ، والتصرف المفلق • لأن نسبة هذا كله اليه يغرض فيه نقصا • ومثل هذا النقص يستحيل على الكامل •

nverted by 11ff Combine - (no stamps are applied by registered version)

# الفارابي

اذا حال فقدان مصادر فلسفة الكندى بين باحثه وبين أن يرسم خطوطا واضحة لآرائه ، فالأمر هنا عند الفارابي (١) على العكس الأن كتب الفارابي

#### (١) حياته العامة :

هو أبر نصر محمد بن محمد بن ظرخان بن أوزاغ الفارابي ، ولد من أب فارسي ، كان من قواد البيش في مدينة وسيج ، في اقليم فاراب ( اطرار ) ، من بلاد المتركستان فيما وراء النهر ( سيحون ) ، ولا شب تعلم في بغداد الآداب والعلوم العربية ، وتتلمذ على المطبيب المنصراني يوحنا بن حيلان ( المتوفى في بغداد أيام المقتدر ، وأخذ عنه الفارابي في مدينة حران ) ، وتعلم صحبة أبي بشر متى النصراني المنسطوري ، الذي اشتهر بترجمته للكتب اليونانية ( وتوفى في بغداد فيما بين ٣٢٣ – ٣٢٩ هـ ) ، ثم كان من أتباع مدرسة « مرو » المفاسفية التي كان يغلب عليها الطابع الميتافيزيقي ،

وبعد اقامة طويلة في بغداد ، رحل عنها – اثر اضطهادات سياسية كانت تحصل في الفينة بعد اللهينة ضد الخلفاء ، ومن في خدمتهم من الرزراء والعلماء والقواد – متوجها نحو حلب • وهناك اقام مدة أخرى في كنف سيف الدولة ( أبي الحسن على الهيجاء عبد الله ابن حمدان التغلبي ) ، وقد ذهب اليه في خلافة الراغي • ولكن حياته هناك كانت متأثرة بموجة من الزهد والتصوف سيطرت عليه في سنواته الأخيرة ، ودفعته الى الاستعاضه عن متع الدنيا ولذائذها ، بالتفكير المفلسفي الصوفي ، وبالعزله عن الجماعة • وربما ما حصل له من اضطهاد بدر في نفسه الياس ، وكون عنده نظرة التشاؤم ، وهما غالبا من دواعي النفرة من الجماعة والاسترسال في التفكير ، والاكثار من الخلوة بالنفس ، ومناجاة « من عنده الأمر كله ، ومالك الحياتين ، وهو الله سبحانه وتعالى » •

وبعد اقامته في حلب مدة آخرى ، آثر رحيله عن بغداد ، ذهب صحبة سيف الدولة في فتحه دمشق ، ووجد بها هناك نهاية أجله ، تقريبا في رجب ٢٣٦ هـ ( ديسمبر ٩٥٠ م ) ، وكان عمره في هذا الحين يقرب من الثمانين ،

ومن هذا الوصف القصير لحياته العامة نستخلص :

أنه كان يميل الى الميتافيزيقا ، لأنه كان من أتباع مدرسة « مرو ، •

وأنه أخذ قسطا من ثقافته بالتلمذة ، أو الصحبة ، لعلماء مسيحيين منطقيين •

وأنه غلب الخيرا على حياته الزهد والتصوف ، والميل الى الناحية الروحية •

#### حياته العلمية:

يقول القفطى في كتابه « الخبار العلماء بالخبار الحكماء » ، ص ١٨٢ ، في وصف حياة الفارابي العلمية :

د انه قرأ العلم الحكمى على يوحنا بن حيلان المترفى بمدينة السلام في أيام المقتدر ،
 واستفاد منه وبرز في ذلك على أقرائه ، وأربى عليهم في التحقيق وشرح الكتب المنطقية ،

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

التى بقيت منسوية اليه كافية لأن يرسم المؤرخ صورة دقيقة لفلسفته ، واتجاهه فيها •

\_\_\_\_\_

=

وأظهر غامضها ، وكشف سرها ، وقرب متناولها ، وجمع ما يحتساج اليه منها في كتب صحيحة العبارة ، لطيفة الاشارة ، منبهة على ما أغفله الكندى وغيره ، من صناعة التحليل ، وأنحاء التعليم ، وأوضح القول فيها عن طرق المنطق المضسة ، وعرف طرق استعمالها ، وكيف يصرف صورة القياس في كل مادة منها • فجاءت كتبه في ذلك ، الغاية الكافية ، والنهاية الفاضلة ، •

والفارابى ، كمنا شرح كتب ارسسطو وتوفر على العناية بها حتى لقب من اجل ذلك بد « المعلم الثانى » • الف كتبا كثيرة فى البحوث الالهية والأخلاقية والمنطقية ، يتحدث القفطى فى كتابه السابق عن بعض منها بقوله :

« وله كتاب في اغراض الهلاطون وارسطوطاليس ، يشهد له بالبراعة في صناعة المفلسفة ، والتحقق بفنون الحكمة ، وهو أكبر عون على تعلم طرق النظر ، وتعرف وجه الطلب ، اطلع فيه على أسرار العلوم وثمارها علما علما ، وبين كيف التدرج من بعضها الى بعض ، ثم بدا بفلسفة المسلطون يعرف بفرضه منها ، وسمى تواليفه فيها ، ثم اتبع نلك بللسفة ارسطوطاليس ، فقدم لها مقدمة جليلة عرف منها بتدرجه الى فلسفته ، ثم بدا بوصف اغراضه في تواليفه المنطقية والطبيعية كتابا كتابا ، حتى انتهى به القول في النسخة الموجودة الى أول العلم الالهى ، والاستدلال بالعلم الطبيعي عليه ، فلا أعلم كتابا أجدى على طالب الفلسفة منه ، هانه يعرف بالمعانى المشتركة لجميع العلوم والمعانى المختصة بعلم علم ، منها ، ،

ثم له بعد هذا : كتاب شريف في احصاء العلوم والتعريف باغراضها ، لم يسبق اليه ولا نهب أحد مذهبه فيه ، ولا يستغنى طلاب العلوم كلها عن الاعتداء اليه وتقديم النظر فيه ،

ثم له بعد هذا : في العلم الالهي وفي العلم الدني ، كتابان لا نظير لهما : احدهما العروف بالسياسة المدنية ، والآخر العروف بالسيرة الفاضلة ، عرف فيهما بجمل عظيمة من العلم الالهي على مذهب المسطوطاليس في المباديء المست الروحانية ، وكيف يوجد عنها الجواهر الجسمانية ، على ما هي عليه من النظام واتصال الحكمة ، وعرف فيهما بمراتب الانسان وقواه النفسانية ، وفرق بين الوحي والفلسفة ، ووصف اصناف الدن الفاضلة ، واحتياج الدينة الى السير الملكية والمنواميس المنوية » .

رمن الكتب المتداولة له الآن :

- مقالة في معانى العقل -
- الجمع بين رايي الملاطون وارسطو •
- فيما ينبغى أن يقدم قبل تعلم الفلسفة •
- الابانة عن غرض ارسطو في كتاب د ما بعد الطبيعة ،
  - النكت فيما يصح وما لا يصح من احكام النجرم ·
    - المسائل الفلسفية والاجوبة عنها
      - غصوص المكم ٠
      - اراء اهل الدينة الفاضلة -
      - احصاء العلوم والتعريف باغراضها •

ا اغيما يسمي د المجموع » onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

وما يبدو من غموض فى فلسفته احيانا ، ليس منشؤه اسلوب العرض ، بل طبيعة التفلسف نفسها التى لازمت التفكير الانسانى طوال القرون الوسطى، ووجدت قبل هذه القرون كذلك ، منذ قيام العصر الهلينى الرومانى •

=

وقد انتقد الفارابى المتكلمين: بانهم يستخدمون في اللتهم قوانين المفكر واحكامه بدون مناقشة ، على انها مسلمة ، ويعتقدون أن النتائج التي تأتى بها الاقيسة المركبة من هذه الاحكام ( القضايا ) يقينية ، ويكفى فقط في نظرهم لوصف النتيجة بوصف اليقين ، أن يكون شكل المقياس من الاشكال المنتجة .

وهو ان توجه بهذا النقد الى المتكلمين ، فنقده في الواقع مصوب نعو النطق الصورى · لأن هذا المنطق يعنى بالناحية الشكلية أكثر من تحرى الواقع ، يعنى ببيان ما يتوفر لصحة القضية وصحة شكل القياس وربط المنتجة بالمقدمات · · · الغ · فصدق المنتجة متوقف بناء على استيفاء القضايا التي تألف منها قياسها ، واستبقاء القياس نفسه ، الشروط الشكلية · الما رعايته الواقع فامر ثانرى ، أو قد يغفل أمره كلية · فمثلا في هذا القياس ( وهو من الشكل المثالث ) : كل انسان حيوان · · · كل انسان جسم ·

النتيجة : بعض المحيوان جسم .. مادقة، وكل حيوان جسم .. كانبة •

لأن الثانية خلت من بعض الشروط الصورية للانتاج ، وهو امكان رد الشكل الثالث الى الشكل الأول •

وكل ما اشترطه هذا المنطق في ناحية د مادة به القضية ، هو ان تكون بديبية او مسلمة عند الخصم • ولكن البداهة قد يكون سببها عادة شائعة ، وكذا تسليم الخصم ليس حجة على المواقع وليس صدى لما في نفس الأمر • لأن تسليمه يتوقف فحسب ، على ثقافته الخاصة ، وقد تكون قاصرة او خاطئة • وهذا التوجيه لنقد الفارابي للمتكلمين ، يجعله من رجال المنطق التجربي القائلين بالتحليل ، للوصول الى يقين •

وريما يوجه نقده هذا توجيها آخر: أذ المفارابي في مقالته عن « معانى العقل » يذكر ( في من ٤٧ ): أن المتكلمين كانوا يريدون من العقل في أقرالهم: هذا مما يوجبه العقل ، أو ينفيه العقل ، أو لا يقبله العقل للشهور في بادئ الأمر ، لا ما أراده أرسطو منه في كتاب « المبرهان » ، وهو قوة النفس التي بها يحصل للانسان اليقين بالمقدمات الصادقة المضرورية ·

والفارابي في نقده للمتكلمين كانه يقول:

انهم يستخدمون فى ادلتهم احكام الفكر والعقل ، اى يستخدمون القضايا المشهورة فى بادىء الأمر فى تركيب القياس ، ثم يعتقدون بصحة نتائجه ، دون نظر : هل تلك القضايا من ضروريات العقل ( بالمعنى الذى حدده ارسطو ) أم لا ؟ ويكون مراد الفارابي حينئذ أنهم لم يستخدموا المنطق طبقا لما وضعه ارسطو • وهو اذن ، ينتقد المتكلمين فحسب ، دون المنطق المصورى فى ذاته •

ويبدو لى ترجيح هذا التوجيه ، اعتمادا على ما ذكره في مقالته عن « معانى العقل ، ، بينما يفهم الترجيه الاول من كلام بعض الستشرقين في الحديث عن الفارابي .

وكما انتقد الفارابي التكلمين بمخالفتهم منطق ارسطو في الاستدلال • انتقد الطبيعيين

iverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

وعدم دقة بعض المؤرخين للفارابى، فى وصف فلسفته وفى الحكم عليها، لا يرجع لغموض من الفارابى فيها ، نتيجة ايجاز مخل منه فى عرضها ، أو خلط منه أيضا فى فهمها ، بل لأن هـذا البعض من المؤرخين لم يضع أمامه الطبيعة المعامة للتفلسف أيام الفارابى ، عندما حاول أن يعالج تفكيره ، ويحكم على فلسقته •

قـ « كارا دى فو » B. Carra de Vaux يحكم على الفـارابى بانه : « قـد دعا الى راى يبـدو اليوم عجيبا شاذا ، تبروه نزعة فلاسفة المشرق الى توحيد المـداهب المختلفة • هـذا الرأى هو أن الفلسفة القديمة يجب أن تكون واحـدة ، أو على الأقل ، ينبغى أن لا يكون هناك تناقض بين قطبيها الكبيرين اللذين يمثلانها ، وهما أرسطو وأفلاطون • فمذهباهما يجب أن لا يكونا سوى التعبير عن حقيقة واحـدة بأسلوبين مختلفين »(١) •

و « دى بور » يقول عنه : « ولم تكن نفس الفارابى تنزع الى تدقيق فى تمصيص الجزئيات ، وانما كان يشعر بحاجة لأن يحصل فى نفسه صورة شاملة للعللم • وان سعى الفارابى الى اشباع هذه النزعة \_ التى فيها من روح الدين اكثر مما فيها من روح العلم \_ هو الذى حدا به الى اغفال الفوارق التى تميز المداهب الفلسفية بعضها عن بعض ، فهو يرى ان أفلاطون

باتهم لا يجاوزون في بحوثهم الموادث والآثار الطبيعية ، الى فهم وحدة المعالم العامة · اذ كل همهم البحث عن شرح ظواهر الكون المنثورة ، والتنقيب عن قرانين عامة لما تشابه منها ، كقوانين حركات الافلاك ، وتغيير المفصول · · · اما مجاوزة هذا المنطاق الى البحث عن وحدة عامة ، تندرج تحتها الموجودات وظواهرها ، فليس مقصودا بالذات لهم ·

والفارابى ان حسب على الاطباء ، لكن يظهر آنه لم يشتغل بالطب عمليا ، ومال عنه الى معالجة النفوس ، وجعل طهارة النفس اساسا للتفلسف المسحيح والفلسفة فى نظره ، علم الوجود \_ كما رأى أرسطو قبله \_ ومن اكتسبها صار شبيها بالله •

والاستاذ الآكبر المرحوم الشيخ مصطفى عبد الرازق ( فى كتابه فيلسوف العرب والمعلم النانى ص ٨٠ ) يصعب نشاط المفارابي المعلمي في هذه الكلمة :

« لا ينتهى فضل الفارابى فى تأسير كتب ارسطو وتصحيح تراجمها ، والتمهيد بذلك للنهضة الفلسفية فى الاسلام التى تكاملت من بعده ، بل له ايضا انظار مبتدعة ، وابحاث فى الحكمة العلمية والعملية عميقة سامية ، لم تتهيأ للباحثين كل الوسائل لتفصيلها تفصيلا وافيا » .

(۱) في ترجمته للفارابي ، في دائرة المعارف الاسـالامية ، الطبعه المعسربية ، المجك الأول ص ٤٠٨ ٠

والرسطو انما يختلفان : في المنهج ، وفي الأسلوب ، وفي السيرة العملية لكل منهما ١٠٠٠ أما مذهبهما الفلسفي : فواحد (١) ٠٠٠

واذا الرجع «كارا دى فو » توفيق الفارابى بين الفلاطون وارسطو وكذلك الشان فى كل توفيق له الى نزعة عامة عند الشرقيين خاصة بهم ، هى الميل الى ترحيد المنداهب المختلفة ، ف « دى بور » يعلل ذلك بانصرافه عن التدقيق فى فحص الجزئيات ، الى الرغبة فى لم المعارف واستيعابها • اى الى عدم تمكن الروح الفلسفية منه ، ويعزو بالتالى عدم تمكنها منه الى سيطرة روح الدين عليه •

ومال التعليلين واحد : وهو أن الفارابي في تفلسفه كان يحكم النزعات المخاصة به أو ببيئته ، كأن يحكم النزعة الاسلامية أو الشرقية دون الروح العلمي الانساني ، أي دون المنطق •

وهكدا كان التوفيق بين الدين والمفلسفة ، أو بين مذهب فلسفى وآخر ظاهرة شرقية ، في نظر « كارا دى فو » و « دى بور » •

ولكن ما رأى هـذين المستشرقين اذن فيما يحكيه الوجست ميسر August ولكن ما رأى هـذين المستشرقين اذن فيما يحكيه الوجست ميسر Messer عن عمــل المـدرسين ( في المهـد الأولا ١٠٠٠ : ١٢٠٠م ) بقوله(٢) :

« والفكر الفلسفي في ذلك الوقت ، الذي كان يعنى بالقواعد المنطقية :

لم يكن في خدمة البحث عن جديد ، على نصو ما كان في شرح المعروف من قديم ، وفي تعليله ·

وفى الرقت نفسه كان يعنى الانسان فى ذلك الوقت ما أمكن م برفع التضارب الموجود بين تعاليم قادة الفكر ، مع مالحظة أنه كان لا يلقى نظرة على وضعها التاريخي ، ويعتبرها كأنها حقائق لا زمن لها •

وقبل كل شيء كان سعى الانسان العقلى موجها الى التوفيق بين الايمان والعلم ، بين علم العقيدة والفلسفة •

<sup>(</sup>۱) في كتابه و تاريخ الفلسفة في الاسلام ، ترجعة أبي ريدة ، من ١٣٣ طبع لجنسة التأليف والمترجعة والنام ·

<sup>(</sup>٢) في كتابه د تاريخ الفلسفة ، ج ١ ص ١٢٠ ٠

ثم ان حملة هدده الفلسفة كانوا مثقفين ثقافة دينية كلامية ٠

والأمر مفهنوم من نفسه ، اذ كان يجب على الفلسفة ، في تقدير المدرسين الخاص ٠٠ أن تتخلى للعقيدة عن المنزلة الأولى من منازل الاعتبار ومن أجل هذا كانت تعرف الفلسفة في عصرهم بخادمة العقيدة : وخدمتها لها كانت في محاولتها تقريب مبادىء العقيدة من النظر العقلى ، أي في جعلها عقلية ، ما أمكن ٠٠ و ٠

هذه مظاهر البعة ، يذكرها البهست ميسر ، كانت تميز الفكر الفلسفى المسيحى في العصر المدرسي ، ومنها مظهر التوفيق ، الذي وجد مثله عند الفارابي وتكاد تكون هذه المظاهر هي بعينها مظاهر الفكر الفلسفي الاسلامي ، منذ عهد الكندي الى قيام الغزالي بمهاجمة الفلسفة في كتابه « تهاتف الفلاسفة » ،

اكانت هذه المظاهر هى خواص التفكير الفلسفى الاسلامى وحده ، تأثر بها الفكر المسيحى فى المعصر المدرسى ، عن طريق العرب - وبالأخصى عن طريق ابن رشد ؟ أم أنها كانت طابع التفلسف الدينى منذ « ارستوبولوس » فيما قبل الميلاد ، الى نهاية الأندلس فى القرون الوسطى بعده ؟

ان تاريخ الفكر الانسانى يؤيد انها كانت طابع التفلسف في العصور التي اشتبكت فيها الفلسفة الاغريقية بالأديان السماوية :

فقد كان ارستوبولوس ، وفيلون بعده(١) : من متقدمى الموفقين بين اليهودية والفلسفة الاغريقية ٠

وكان يحيى النحوى(٢): في النصف الأول من القرن السادس الميلادي، الشهر الموفقين بين المسيحية والفلسفة الاغريقية •

وكان أهم عمل للفارابى ، وابن سينا بعده : هو التوفيق بين الاسلام والمفلسفة الاغريقية •

وكان توماس فون أكفينو ومن قبله اسقف كنتربرى انزيلم (٣) : من

<sup>(</sup>۱) مر ذكره في الكتاء، الأول · (۲) في المصدر السابق ·

<sup>(</sup>٣) من أشهر المواقعيين في العصر المدرس · عاش من سنة ١٠٣٥ : ١١٩٩ م ، وهن مسلحب الجملة المشهورة التي عبر بها عن الارتباط الوثيق بين الفلسفة المدرسية ، والعقيدة المدينية : « انا لا أبحث عن المعرفة الأصل عن طريقها الى الايمان ، ولكن أتا أزمن أولا الأصل عن طريقه المعرفة Credoyt intelligam ».

الفلاسفة المدرسيين ، من الموفقين في القرون الوسطى بين السيحية والفلسفة الاغريقية •

وكان ترفيق هؤلاء جميعا يقوم على ان الحقيقة واحدة: فما في الدين الا يناويء الفلسفة، ثم ما بين الفلاسفة من مذاهب لا يناويء بعضه بعضا • فان اختلف الدين مع الفلسفة ، أو اختلف فيلسوف مع آخر ، فاختلافهما فقط في العيارة دون الجوهر •

قالرغبة في توحيد المذاهب المختلفة أو في التوفيق بينها بناء على هذه الأمثلة التاريخية ، ليست نزعة خاصة بفلاسفة المشرق ، كما يذهب « كارا دى فو » ، أو خاصة بالفارابي لسبب يتصل به نفسه ، كما يرى « دى بور » ، بل هي طابع التفلسف الديني • وقد كان طابع هذا التفلسف طابعا واحدا عاما ، فقد كان قدرا مشتركا بين الشرق والغرب ، في العصور التي اشتبك فيها الفكر الاغريقي مع الأديان •

# القارابي ورايه في الوجود:

والفارابى ، كما يفهم من مصادره يرى « ثنائية » فى الوجود - كما نسبناها ترجيحا الى الكندى قبله ، ويعبر صراحة وفى وضوح عن أحدد طرفيها بد « الماحب بذاته » وعن الطرف الآخر بد « المكن بذاته » • ويعلل حصر القسمة العقلية فيهما ، دون الاقتصار على أحدهما ، وبالأحرى دون الاقتصار على المكن ، بقوله :

د ان الموجود على ضربين : الحسدهما اذا اعتبر ذاته لم يجب وجوده ، ويسمى ممكن الوجود ، اذا فرضناه غير موجود لم يلزم منه محال ، فلا غنى لوجوده عن علة ، واذا وجب صار واجب الوجود بغيره ، فيلزم من هسذا انه كان فيما لم يزل ممكن الوجود بذاته ، واجب الرجود بغيره .

وهذا الامكان: اما أن يكون شيئا فيما لم يزل ، واما أن يكون فى وقت دون وقت والأشياء المكنة لا يجوز أن تمر بلا نهاية فى كونها علة ومعلولا ، ولا يجوز كونها على سبيل الدور ، بل لابد من انتهائها الى شيء واجب ، هو الموجود الأول ه(١) .

<sup>(</sup>۱) في كتاب د عيون المسائل ، ( ضمن كتاب المجموع ) ص ٦٦ ، الطبعة الأولى ، يعطيعة المسعادة بالقاهرة سنة ١٩٠٧ ه . • ١٩٠٧ م ) •

واذا كان الفارابي يرى ثنائية في الوجود ، فانه كفيره من اصحاب الثنائية فيه يرى احد طرفيها - وهو المكن - اقل في القيمة من الطرف الآخر ، وهو لهدذا يذكر أن : « الهيولي آخر الهويات وأخسها ، ولولا قبوله للصورة لكان معدوما بالفعل ، وهو كان معدوما بالقوة ، فقبل الصورة ، فصار جوهرا »(١) .

### ثنائية المكن:

وفضلا عن الثنائية الصريحة الواضحة في الوجود التي يقول بها بين الممكن والواجب الذي لم يسبق بامكان ، بين اصل هذا العالم وما يفايره ويقابله وهو الواجب بذاته ، فالممكن نفسه له حالان في التصور الذهني عنده : حال بقائه في حير الامكان وعدم انتقاله الى الوجوب ، وحال وجوبه أو وقوعه ، فالمفارابي في تصور وجود المكن صاحب اثنينية أيضا ،

والواجب الذى لم يسبق بامكان أن قابل المكن بحاليه جملة ، فأهد حالى المكن نفسه يقابل الحال الآخر له • والفارابى قد يتحدث عن « أثنينية ، ويقصد بها تلك الأثنينية التى بين الواجب الذى لم يسبق بامكان وبين المكن • وقد يتحدث عن أثنينية أخرى يريد بها الأثنينية بين العام والخاص ، أو بين المهوية ، وهى الأثنينية بين حالى المكن •

فالمكن على هذا قبل انتقاله من حين الحال الأول وهو الامكان المسرف، المين الحال الآخر القابل له وهو حين الوجوب:

عام: لأنه قابل للتصور والتشكل باية صورة وبأى شكل .

ووجوده ذهنى قحسب: لا يدرك الا بالتأمل والتفكر ، ولا سبيل لادراكه بالحواس ، لأن المفروض فيه أنه لم يتصدد ولم يتشكل بعد ، والحواس لا تدرك الا صاحب التصديد والشكل •

وجوهر : مستقل قائم بنفسه ، ولكن في حيز التصور الذهني • لأن ارتباطه في الذهن بالحال الثاني ، وهي حال الرجوب ، ليس على نحو أن

<sup>(</sup>١) في كتابه و المسائل الفلسفية والأجوبة عنها ، ، ( ضعن كتاب المجموع ) ص ١٠٨٠

أحدهما قائم بالآخر ، بل على نصو أن الذهن ينتقل من تصور أحدهما الى تصور الآخر ·

وهو من عمل العقل والذهن دون الواقع •

وفى هـذه الحال وهى حال الامكان الصرف ياخـذ اسم « الماهية » ، او اسم « المفهوم » وفي هـذه الحال أيضا يساوى « المثال » عنـد الفلاطون •

# ويعسد ان ينتقل الى الوجوب ، او الى الوقوع بالفعل :

يصبح خاصا ، أو جزئيا ، أو فردا ، أو مشخصا • ويلحقه اسم الهوية ، لأن الوجوب تصديد وتعيين ، أي تضييق لدائرة العموم والشمول • وفي هذه المال وهي حال الوجوب يساوي « ظل ، المثال ، عند أفلاطون •

ويصبح وجوده خارج الذهن والتصور العقلى · بعد أن كان لا يتجاوزه ويدرك الآن بالحس ، بعد أن كان يدرك بالعقل فقط ·

وهر جوهر ، في كل حال من حاليه : حال امكانه الصرف وحال وجوبه ، ولكن جوهريته حال امكانه الصرف ، أو حال كرنه ماهية أو مفهوما ، تصير بعد وقوعه ضمن جوهريته وهو خاص ، أو هو فرد ، أو مشخص ، أو هوية وهده الضمنية لا تسلب الحال الأول معنى الجوهرية ، وأن كانت تعطى جوهر الحال الثانى نوع تفضيل عليه ، يقابل ذلك أن الأول مفضل ببقائه وثباته على الحال الثانى ، اذا ما ذهب هذا وفنى ٠٠

« ۱۰۰۰ الجواهر الأولى ، التي هي الأشخاص ، غير محتاجة في وجودها ( الخارجي ) الى شيء سواها • وأما الجواهر الثواني ، كالأنواع والأجناس، فهي في وجودها ( الخارجي ) محتاجة الى الأشخاص • فالأشخاص اذن اقدم في الجوهرية ، وأحق بهذا الاسم من الكليات •

وجهة الخرى من وجهات النظر: أن كليات الجواهر (الماهيات والمفاهيم) لما كانت ثابتة قائمة باقية والأشخاص ذاهبة ومضمحلة ، فالكليات اذن أحق باسم الجوهرية من الأشخاص ١٠٥٠ ٠٠

<sup>(</sup>١) في كتابه « المسائل الفلسفية والأجوبة عنها ، ص ٩٦ ( ضمن كتاب المجموع ) •

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

فالفارابى يعترف بصحة وصف المكن بالجوهرية فى كل حاليه • ويذكر فقط ، أن جوهر أحد الحالين أذا فضل جوهر الحال الثانى باعتبار ، فهذا الآخر يفضل ذاك أيضا باعتبار آخر •

وحسديث الفارابي عن « الوجود » يتناول اذن موضوعين :

الأول تقسيمه الوجود الى واجب لم يسبق بامكان ، والى ممكن : والطرفان متقابلان تمام المقابلة •

الثانى فيما يتصل بوصف المكن بالوجود ، واتصافه بالوجود يختلف باخت الاله مرحلتيه : له وجود ذهنى فى حال بقائه فى حيز الامكان ، وله وجود خارجى فى حال وجوبه ووقوعه .

ومعالجة هـذا الموضوع الثاني يعرف عنده ببحث « مشكلة العـام والخاص » ، أو ببحث « الماهية والهوية » في فلسفته المنطقية ٠

ونقطة الارتكاز عنده في بحث الموضوعين هي « المكن ، نفسه : مرة يتجه به الى اللي نحو الطرف المقابل له جملة وهو واجب الوجود الذي لم يسبق بامكان ، ويتداخل البحث المنطقي حينتذ مع بحث الميتافيزيقا ، ومرة يتجه به الى ادنى نحو وجوب ذاته وتحققه خارج الذهن •

والثنائية بين الراجب الذي لم يسبق بامكان والمكن بعد وقوعه ، ثنائية بين طرفين موجودين خارج الذهن ، بعد أن وجدا فيه على سبيل التصور أول الأمر ، أو هي ثنائية بين أمرين خارج الذهن بجانب تصورهما فيه • ولكن الثنائية بين ذلك الواجب لذاته والمكن قبل وجوبه ، ثنائية بين موجود خارجي وآخر ذهني •

### تحول ثنائية المكن الى وحدة في الخارج:

والثنائية بين حالى المكن حال تصور امكانه وحال تصور وقوعه ٠٠٠ ثنائية بين طرفين موجودين ذهنا فحسب ولكن هذه الثنائية ، بعد وقوع المكن تتحول الى وحدة في الخارج : مظهرها الفردية والتشخيص • سئل الفارابي عن الأشياء المعامة (وهي الماهية) : كيف يكون وجودها(الخارجي) ؟

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

أهو على سبيل الاستقلال ، فتوجهد ـ وهى كلية ـ وجودا خارجيا ؟ أم وجودها المارجي ضمن نطاق محدود ضمن ما يعرف بالشخص والقرد ؟ فقال :

« ما كان وجوده بالفعل لوجود شيء آخر ، فوجوده على القصد الثانى بالعرض • ووجود الأشياء العامة ، أي الكليات ، انما يكون بالأشاضاص ، فوجودها اذن بالعرض • ولست أعنى بقولى هذا أن الكليات هي أعراض ، فيلزم أن تكون كليات الجواهر أعراضا ، لكن أقول : أن وجودها بالفعل على الاطلاق أنما هو بالعرض ، (١) • ويقول في موضوع آخر :

« • • • واشخاص الجواهر انما تكون معقولة بكلياتها ، وكلياتها انما تصير موجودة (بالفعل) في اشخاصها • واشخاص الجواهر يقال انها جواهر أول ، وكلياتها جواهر ثان • لأن اشخاصها اولى ان تكون جواهر ، اذ كانت اكمل وجودا من كلياتهم • • • » (۲) •

ومع كون ثنائية المكن بعد وقوعه ، تتحول الى وحدة فى الخارج ، فهذه الوحدة لا تلغى المغايرة فى التصور العقلى بين حاليه : وهما حال الامكان الصرف له وحال وجوبه ، أو بين ما يسمى ماهية وما يسمى هوية ، فالماهية هى المعنى العام القابل التحديد ، والهوية نوع من التحديد بالفعل، وهما حالا المكن ، أذ المكن فى حال وأمكانه قابل فقط للتحديد ، وبعد وقوعه أو وجوبه متحدد بالفعل و « الأمور التى قبلنا لكل منها ماهية وهوية »(٢) ، ليست ماهيته هويته ، ولا داخلة فى هويته ، ولو كانت ماهية الانسان عين هويته ، لكان تصورك لماهية الانسان تصورا لهويته ، فانت أذا تصورت ما الانسان تصورا موية الانسان ، فعلمت وجوده ، ولكان تصور الماهية يستدعى وجودا بتصديقها ،

<sup>(</sup>١) تمي كتابه و المسائل الفلسفية والأجربة عنها ، ( ص ١٤ ) -

 <sup>(</sup>۲) في المستر السابق ، ( من ١١٠ ) · ويلامظ ان هذا الذي يتكره الفارابي هنا من
 الاعتبار في فضل جراهر الاشخاص على جراهر الكليات ، يقابله وجه آخر، وهو الثبات
 والبقاء ، تفضل به جراهر الكليات على جراهر الاشخاص ، كما سبق في نص له عن ٩٩ ·

<sup>(</sup>٢) وهى المكنات · لأنه يقسول في موضع آخر ( في الفصل الثاني ، في كتابه ه فصوص الحكم ، ، ص ١٢٦ ، ١٢٧ ) :

 <sup>«</sup> الماهية المعلولة لا يمتنع وجودها لهى ذاتها ، والا لم توجد · ولا يجب وجودها بذاتها ،
 والا لم تكن معلولة · فهى في حد ذاتها ممكنة الوجود ، وتجب ( وتقع ) يشرط مبدئها ،
 وتمتنع بشرط لا مبدئها . فهى في حد ذاتها هالكة ، ومن الجهة المنسوبة الى مبدئها واجبسة خرورة · · · · ·

كما أن هوية هذه الأشياء داخلة في ماهيتها ، والالكانت مقوما لا يستكمل تصور الماهية دونه ، ويستحيل رفعه عن الماهية ترهما • ولو كان قياس الهوية من الانسان ... أي بالنسبة الى ماهية الانسان .. قياس الجسمية والحيوانية من هدنه (الماهية) ، وكان كما أن من يفهم الانسان انسانا • • • لا يشك في أنه جسم وحيوان اذا فهم الجسم أو الحيوان ، كذلك لا يشك في أنه موجود (خارجي) وليس كذلك ، بل يشك ما لم يقم حس أو دليل • فالوجود (المخارجي) أو المهوية ، كما بينا ، ليس من جملة المقومات (الماهية ) • • • • • (١) •

والوجود الخارجي اذن ، غير الماهية في التصور الذهني ٠

# وقوع المكن ليس من طبيعته:

ولكن ، هل تحول الماهية الى هوية ، أن هل التحديد بالفعل للممكن ، أو هل وقوع الممكن وتحققه في الخارج ، من طبيعة المكن نفسه ؟ أم أن ذلك يصير بتدخل أمر خارج عنه ، ليس من جنسه ؟

الفارابي يرى الهوية و محمولة ، لجاعل ، وإن الوقوع وأن كان حالا أخر للممكن ، لكن تحققه ليس من ذاته • ويعد هذا التحقيق « • • • من جمسلة العوارض اللازمة ، وليس من جملة اللواحق التي تكون بعد الماهية ( لذات الماهية) • أذ كل لاحق فأما أن يلحق الذات من ذاته ويلزمه ، وأما أن يلحقه من غيره ٠ ومحال أن يكون الذي لا وجود له ( وجودا خارجيا ) يلزمه شيء يتبعه في الرجود ( الخارجي ) • فمحال أن تكون الماهية يلزمها شيء حاصل الا بعد حصولها ، ولا يجوز أن يكون الحصول يلزمه بعد الحصول ، والوجود يلزمه بعد الوجود ، فيكون انه كان قبل نفسه ، فلا يجوز أن يكون الوجود من اللواحق التي للماهية عن نفسها • اذ اللاحق لا يلحق الشيء عن نفسه الا الحاصل الذي اذا حصل عرضت له اشياء سببها هو ٠ فان الملزم المقتضي للازم علة لما يتبعه ويلزمه ، والعلة لا توجب معلولا الا اذا وجيئ ، وقبل الوجود لا تكون وجبت ، فلا يكون الوجود ( الهوية ) مما تقتضيه الماهية فيما وجوده غير ماهيته ، بوجه من الوجوه · فيكون اذن المبدأ الذي عنه الوجود ( المندي يلحق الماهية ) غير الماهية • وذلك لأن كل لازم ومقتض وعارض ، فاما مسن نفس الشيء واما من غيره • واذا لم تكن الهدوية للماهية ـ التي ليست هي الهوية ـ عن نفسها ، فهي لها من غيرها •

<sup>(</sup>۱) كتاب د فصوص الحكم ، ، ص ۱۱۵ - ۱۱۷ •

فكل ما هويته غير ماهيته ، وغير المقومات لماهيته (وهو المكن) فهويته من غيره ٠٠٠ ينتهى الى المبدأ ، الذي لا ماهية له مباينة للهوية ، (١) ٠

### وهمكذا يقول الفسارايي:

بثنائية واضحة بين الوجوب الذي لم يسبق بامكان ، وبين المكن ٠

وبثنائية في التصور الذهني للممكن ، وبوحدته في الوجود الخارجي : على معنى أن ماهيته ليست منفصلة عن هويته ، ولا مفهومه مستقلل عن ما صدقه .

وبارجاع وقوع المكن او تحققه او وجوده الخسارجى الى المبدا الذى لا ماهية له مباينة للهوية ، أى الى الواجب الذى لم يسبق وجوده بامكان : وهو الله تعالى •

وهو ارسطى فيما يقوله هذا ، مع تعديل في النقطة الأخيرة ، اضطره الدين الدين يجعل وجود العالم فعلائلة الخالق ، سبحانه وتعالى ٠

وكان الفارابي هنا ارسطيا ، لأن ارسطو عندما تناول « الوجود » بالبحث كما ذكرناه غير مرة ـ تناوله في دائرة المنطق ، وتصور فيه وجوبا ذهنيا وامكانا ذهنيا متلازمين ، او صورة ذهنية ومادة ذهنية ، احداهما ملازمـة للأخرى ، ورأى أن هذه الأثنينية في الذهن تتحول في واقع الأمر الي وحدة متماسكة •

وقبل أن يتجاوز بتفلسفه دائرة البحث المنطقى الى البحث الميتافيزيقى ، وقبل أن يفكر فى تحديد الآله - أى وهو لم يزل بعد فى دائرة التصور الذهنى للصورة والمادة ، والوجوب والامكان العقليين ، ولم يتجاوز هذا النطاق الى الدين - كان أهم ما يبغيه من تصور الصورة والمادة ، وتصور الوجود صاحب

<sup>(</sup>۱) كتاب د فصوص الحكم ، ص ۱۱۸ : ۱۲۰

ويلاحظ هنا آنه في الحديث عن المهيات وتحققها في الخارج ، وهل ذلك يحصل لها من نفسها لم بفعل المعلى المنافقية والمتافيزيقية بعضها ببعض • فالتعبير بالماهيات وما يتبعه من أنها كليات عامة ، وأن تشخصها ضحن أفرادها • • الخ من المعيرات المنطقية • والكلام عن العلة والفعل ، وعن الصدوث والوقوع وهل بالذات أم بالعرض يتصل بدائرة الميتافيزيقا •

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

المالين وهو الممكن ، يتصل احدهما بالآخر اشد اتصال ، لا انفراد لأحدهما عن الآخر ، كان اهم ما يبغيه هو الرد على استأذه افلاطون في استقلال « المثل » عن « ظلالها » في التصور الذهني والواقع • فالمثل ، كما يراها أرسطو ، ليست الا صورا للمادة ( التي هي الامكان ) ، ووجودها الخارجي ضمن تحقق المادة فقط ، أو هو هذا التحقق • والعقل وحده هو الذي يستطيع أن يتصور مثالا وظله أو صورة وعادة مستقلين ومنفصلين • أما في خارج العقل فالحواس لا تدرك الا شيئا واحدا ، هو هذا الشخص المحدد •

والفارابى وان كان يتبع ارسطى هذا فى فكرة « الوجود » على النحو الذى ذكرناه منسوبا للاثنين ، وكما ذكره هو لأرسطو فى كتابه « الابانة عن غرض ارسطوطاليس فى كتاب ما بعد الطبيعة » (١) - الا أنه فى كتابه « الجمع بين رأيى الحكيمين » عند مصاولته التوفيق بين أرسطو وافلاطون فى مسالة الوجود هذه ينسب الى أرسطو أنه يقر بالصور الروحانية ( التى هى المثل ، أو الماهيات ) ويقر بوجودها خارج المذهن الانسانى ، وخارج الأشياء الجزئية أيضا : وذلك بأن يراها موجودة فى علم أنه ، فيقول :

و من ذلك ـ أى مما يقال من خلاف بين الحكيمين ـ : المعور والمثل التي تنسب الى الهلاطون انه يثبتهما ، وارسطو على خلاف رايه فيهما ، وذلك أن الملاطون في كثير من اقاويله يومىء الى أن للموجودات صورا مجردة في عالم الاله ـ وريما يسميها المثل الالهية ـ وانها لا تدثر ولا تفسد ، ولكنها ياقية ، وأن الذي يدثر ويفسد انما هي هذه المرجودات التي هي كائنة ،

وارسطو ذكر في حروفه (٢) كلاما شنع فيه على القائلين بالمثل والصور التي يقال انها موجودة ، قائمة ، في عالم الاله ، غير فاسدة ٠٠٠ وقد نجد الى ارسطو في كتابه « الريوبية » العروف بد « الثولوجيدا » يثبت الصور

<sup>(</sup>۱) ص 33 ، في المقالة المسادسة ، ونصه ما يلى : « المقالة السادسة : تشتمل على تحقيق المقولة في الهوية التي تقال بالذات ، ولاسيما في الجوهرية ، وتفصيل اقسام الجوهر ، وانها : هيولى وصورة ومركب ، وأن الحد المقيقي ان كان للموجودات فلأى الموجودات ، فأن كان للجواهر فلأى الجواهر ، وكيف تحل بالمركبات ، وأى الأجزاء توجد في المدود ، وأي المصور يفارق ، وأيها لا يفارق ، وأن لا وجود للمثل » •

 <sup>(</sup>٢) كتاب الأرسطو في بحث « ما بعد الطبيعة » رتبت مقالاته وفم اله على حسب
 الحروف الهجائية •

الروحانية ، ويصرح بانها موجودة في عالم الربوبية ، فلا تخل هذه الأقاريل اذا اخذت على ظواهرها ، من احدى ثلاث حالات :

اما أن يكون بعضها مناقضا بعضها الآخر •

واما أن يكون بعضها لأرسطو ويعضها ليس له •

واما أن يكون لها معان وتأويلات تتفق بواطنها ، وأن اختلف ظاهرها ، فتتطابق عند ذلك وتنفق •

فاما أن يظن بأرسطو \_ مع براعته وشدة يقظته ، وجلالة هذه المعائى عنهه ! أعنى المسور الروحانية \_ أنه يناقض نفسه في علم وأحد ، وهبو العلم الربوبي . • • فيعيد ومستنكر •

واما أن بعضها لأرسطو ، ويعضها ليس لمه ٠٠٠ فهو أبعد جدا ، اذ الكتب الناطقة بتلك الأقاويل أشهر من أن يظن ببعضها أنه منحول ·

فبقى أن يكون لها تأويلات ومعان: اذا كشف عنها ارتفع الشك والمعيرة ، ثم يذكر التأويل على الوجه الآتى : « ألما كان الله تعالى حيا ، موجدا لهذا العالم بجميع ما فيه ، فواجب أن يكون عنده صور ما يريد ايجاده في ذاته ، جل الله من اشتباه .

وايضا ، فان ذاته لما كانت باقية لا يجوز عليها التبدل والتغيير ، فما هو بحيزه أيضا كذلك باق غير داثر ولا متغير ، ولو لم يكن للموجودات صور وآثار في ذات الموجد الحي المريد فما الذي كان يوجده ؟ وعلى أي مثال ينحو بما يفعله ويندعه ؟ أما علمت أن من نفى هذا المعنى عن الفاعل الحي المريد ، لزمه أن يقول بأن ما يوجده انما يوجده جزافا وعلى غير قصد اوهذا من أشنع الشناعات •

فعلى هذا المعنى ينبغى أن تعرف ، وتتصور أقاويل أولئك الحكماء ، فيما أثبتوهمن الصور الألهية ، لا على أنها أشباح قائمة في أماكن أخر ، خارجة عن هذا العالم • فانها متى تصورت على هذا السبيل ، يلزم القول بوجود عوالم غير متناهية كلها ، كأمثال هذا العالم • وقد بين الحكيم أرسطو ما يلزم القائلين بوجود العوالم الكثيرة ، في كتبه في الطبيعيات • • • » (١) •

<sup>(</sup>١) مقتبس من مسحائف : ٣١ ، ٣٢ ، ٣٢ ، من كتاب و الجمسع بين دأيي الحكيمين و •

فالفارابى ، يستبعد على افلاطون ان يقول بوجود المثل والصور فى عالم مستقل ، خارج الذهن وخارج الأسياء • ويستبعد على أرسطو أن ينكر وجودها خارج الأشياء • وجعل نقطة التقاء قوليهما : انها أيضا خارج الذهن الانسانى وخارج الأشياء ، ولكن لا فى عالم مستقل بل فى علم الاله •

ولكنه \_ عندما حاول الترفيق بينهما في هذه المسألة ، على هذا النحو وهي مسألة وجود المثل والصور \_ اعتمد على كتاب منحول لأرسطو هـو كتـاب و الريوبية ، وهو كتاب افلوطيني المصدر افلاطوني الأساس • فما فيه لا يعطى انن الاصورة لما في كتب افلاطون وحده ، مع شيء من التعديل ، لا يغير مـن نظرته فيها •

وفي غير كتاب « الجمع بين رايي الحكيمين » الدى اعتصد الفارابي فيه في التوفيق بين الفيلسوفين على كتاب منصول لأرسطو هو كتاب « الربوبية » ، لم يزل صاحبنا الفارابي يذكر الرابين : راى صاحب المثل وراى صاحب الصور ، على انهما متقابلان لا النقاء بينهما • ولم يزل يتابع هو صاحب الصور في رايه فيها •

وفى كتابه « المسائل الفلسفية والأجربة عنها » قرر أنهما وجهتا نظر ، تعلق بهما فريقان مختلفان • وذلك عندما سئل عن هذه القضية ، وهى : الانسان موجود • هل هى ذات محمول ، أم لا ؟ وأجاب بقوله :

« هذه مسالة اختلف القدماء والمتأخرون فيها • فقال بعضهم: انها غير ذات محمول ، وبعضهم قالوا: انها ذات محمول • وعندى ان كلا القولين صحيحان بجهة ، وجهة : وذلك ان هذه القضية وامثالها ، اذا نظر فيها الناظر الطبيعى الذى هو نظره فى الأمور ، فانها غير ذات محمول ؛ لأن وجود الشىء ليس هو غير الشىء ، والمحمول ينبغى ان يكون معنى الحكم بوجوده ، او نفيه عن الشىء • فمن هذه الجهة ليست هى قضية ذات محمول •

واما اذا نظر اليها الناظر المنطقى ، قلبها مركبة من كلمتين ، هما اجزاؤها • وانها قابلة ـ لذلك ـ للصدق والكذب • فهى بهذه الجهة ذات محمول ، والقولان جميعا صحيحان ، لكن لكل واحد منهما جهة » (١) •

<sup>(</sup>١) صقحة ٩٧ د من كتاب المسائل الفاسفية والأجوبة عنها ، ٠

فاجابة الفارابي على هذا النصو ، تجعمل فرقا بين الرأيين ، وقد

نسب احدهما: الى الطبيعيين اى الى الواقعيين (Realist) اصحاب مذهب الدهب الدهما: الى الطبيعيين اى الى اللواقعيين اى الى الاستحيين الى المنطقيين اى الى الاستحيين (Nominalismus) اصحاب مذهب الد

والمنهب الأول: يمت بصلة وثيقة الى رأى الفلاطون في المثل •

\_\_\_

فرجود المعنى العام ، بناء على نظرة من النظرات التى اتخنت اساسا لحل هذا المشكل وجود حقيقي real ، وهي نظرة المذهب الواقعي Realismus ، والاعزر العامة • وورد حقيقي العامة على وي الاعزاد المنافعة المحديثة ، أو المناسنة القديمة للمسيحية – تفهم على المها انتار الله الايجابية أو الخالقة • وهي تبعا لذلك الموجودات الحقيقية الاصلية ، التي درجتها في الحقيقة أعلى من درجة الاشياء الجسزئية الواقعة • وهذا المعنى يزداد اتساعا بواسطة الخلط بين معنى الوجود ومعنى القيمة • وبهذا يعتبر الله ، الذي يشتمل على كل المعانى اعم حقيقة واحقها Allerealist واحملها •

اما علاقة العام بالأشياء الجزئية ، فهى على نحو : أن العام هو الجوهر الذي لا يتغير حاله في كل الأفراد ، وما عدا ذلك فيها فهو فروقات سطحية عرضية .

وزعیم هذا الرای د فیلهام فون شامبو ، Champeaux الذی عاش ما بین ۱۰۷۰ ــ ۱۱۲۱ م ، والذی کان مدرسا فی باریس ،

وغيره من الواقعيين ، يرى أن الكليات ، أو الأمور العامة ( وهى الأجناس ) ، لها حالات مختلفة ، بوساطة تحولها الى أنسواع أو أفراد ، ولكن مع ذلك بالنسبة لجرهسرها لا تتفيير ،

واسقف كنتربرى . Canterbury ، و انزيام ، Anselm ( ١٠٠٥ - ١١٠١ م ) الشهر المراقعيين وقد عبر عن الارتباط الوثيق بين الفلسفة المدرسية والمعقيدة الدينية في هذه المجملة و د اناأبحث عن المعرفة لأصل عن طريقها الى الايمان ، ولكن أنا أؤمن أولا الاصل عن طريق الايمان للمعرفة ، ولكن مع ذلك تمسك بأن الانسان بواسطة المقوى الطبيعية لمفكره ، يستطيع أن يصل الى معرفة بعض الحقائق ، وبالاخص معرفة وجود الله وهو نفسه عرض جملة ادلة على وجود الله واشهرها الدليل الوجودي ( المشتق من الله نفسه ) ومحصله : نحن مفكر أن ألله هو أكمل حقيقة و وإذا المترضنا أنه مظنون قحسب ، نقصته معلة رئيسية من مدنات الكمال وهي الوجود ، وعلى ذلك لا يكون أكمل حقيقة ، وأذن يجب أن يسكون الله مرجودا و

وهذا النطيل سقيم بسبب التفرقة الناقصة فيه بين المنطقى ( المطنون فحسب ) والوجودي

<sup>(</sup>۱) والخلاف بين الذهبين كان سائدا في القرون الوسطى ، عند السيحيين أيضا ، وبالأخص في العصر الأول من عصور المدرسيين ويقول الوجست ميسر August وبالأخص في العصر الأول من عصور المدرسيين ويقول الوجست ميسر المدهبين ، Messer ، في كتسابه وتاريخ الفلسيفة ، ج ١ ص ١٢٠ - ١٣١ شارحا المدهبين ، وقيمهما عند المسيحيين ، بقوله : و وفي العصر الأول ( في القرن الحادي عشر ) كان الاهتمام الفلسفي متجها نحو مسائة العام والخاص : ما حقيقة العام ؟ وما صلته بالأشياء الجزئية ؟ وقد حل هذا المشكل بحلول كثيرة ، اكتها كلها فاشئة عن تمحل ذهني ، أما البحث الايجابي للحقيقة . فيقي غير متطور ، طول القرون الوسطى كلها ،

\_

( الواقعى ) ، وهو قد عرض بعقلية المذهب الواقعى المدرسى الذى يفهم الوجود كقابل للنمو والزيادة ، وكمسفة بجوار الأخرى · وسابقا اعترض الراهب ، جونياو ، Gaunilo بأن وجود الله لا يمكن أن يستخلص من معتاه ، بل يجب أن يدلل على هذا الوجود من ناحية الخرى من العالم متسلا ، والا أمكن للانسان أن يستخلص وجود أى شيء كامل ( كجريرة كاملة ، مثلا ) من معناه ·

والاتجاه الآخر المتناقض للعذهب الواقعي هو الاتجاه الاسمي Nominalismus ، وقد وجدت نواته عند أرسطو • فان أرسطو قد علم أن الأشياء الجزئية الواقعية ، هي المجراهر الأولى (أي الجواهر الحقيقية ) ، وأن الجواهر لا تكون محمولا في المقضايا • ولأن المعامة ، وهي بدون موضوع ، يمكن أن تستعمل محمولا ( مثل هذا نهب ) ، فهي بناء على نلك ليست جواهر • ولكن ، ما هي اذن ؟ عند النحويين أمكن للانسان أن يجسد أن المعنى العام هو جمع لعدد غير محدود من الأمور الواقعة تحت اسم ، بواسطة كلمة يتلفظ بها • وبناء على هذا ، توصل المبعض الى ما عرف بالمنهب الاسمى ، ويذهب الى أن : الأمور العامة ليست حقيقية ، بل فقط أسسماء لأشياء مختلفة ، تستخدم كعسلامات لها ، ولخصائصها • والموجود حقيقة هي الأشسياء الجزئية الواقعة • فمثلا : هذه الزهرة هنا ، ولكن ليست الزهرة – على الاطلاق – هنا •

وزعيم هذا الاتجاه و روسيلان فون كرمبيان » وتوجه بمذهبه الأسمى لبدأ التثليث : فاذا كان في الواقع لا توجد الا أفراد ، فكذلك الاشخاص الالهية التلاثة ، ثلاث حقائق مفردة منفصل بعضا عن بعض ، ثلاثة الهة متساوية في قوتها وارادتها .

وهداك طريقة وسطى في النزاع حول العام ، يتزعمها مؤسس الطريقة الجدلية الموسية بيتر ابيلارد ، Peter Abealard ( ١٠٧٩ - ١١٤٢ م) ، فهو يعطى المذهب الواقعى حقا في أن يرى : أن الأمور العامة ليست كلمات وأسماء فحسب ، بل توجد حقيقة ، قبل الأشياء الفرية ( ante res ) ، وذلك بوجودها في ألله ففكرة الخالقية وهذا يشبه توفيق الفارابي بين الحكيمين في هده المسألة ، انظر ص ٢١٠ - ثم ( توجد ) في الأشياء نفسها ( in rebus ) ، كساوية أو مشابهة لصفتها الاساسية ، وأخيرا ( توجد ) بعد الإشهاء ( post res ) على الأهار والستخلص ،

وقول Abealard هذا ، صحيح : فرجودها قبل الأشياء ليس له اعتبار فحسب في النظرة الميتافيزيقية كثابتة في علم الله ، بل أيضا في النظرة المنطقية من حيث أن معانى الاجناس ترضع وتنظم فوق أمثلتها • ورجودها في الأشياء يوافق النظرة الرجودية ، من حيث يتمثل مثلل ، في كل منزل حقيقي معناه أو مفهومه • ووجودها بعد الاشهاء احتبار بالنعبة للبحث النفس •

وبعترف \_ عنهب Abealard \_ للمنهب الاسمى في مقابل هذا بأن الاشياء الجزئية هي أيضًا حقائق واقعية ، وانها جواهر فردية • ولكنه يلاحظ \_ على المنهب الاسمى \_ بحق

واساس الرأى الثانى : هو ما يعرف لأرسطو فى الصورة والمادة ، أو فى المفهوم والماصدق •

رلو أن تفكير أرسطو بقى فى حيز البحث المنطقى ، لم يتجاوز به نطاقه الى دائرة ما بعد الطبيعة والدين ، لكان مستقيما فى عناصره وفى مقدماته ونتائجها • ولكن لأمر ما أراد أن يحدد الاله الذى يجعله الدين أسمى موجود فى الكون كله ، فحدده بأنه صورة بدون مادة ، أى واجب لم يسبق بامكان • وتصوره عندئذ أنه ذو حالة واحدة •

قاصبح العقل ، بعد أن كان لا يتصور صورة بدون مادة ، ووجوبا بدون المكان ، يتصور صورة محضة ، ووجوبا محضا ـ اصبح يتصور في الكون ميدانا لا يطرأ للعقل أن يتصور فيه مادة وامكانا وهو ميدان الأله ·

هنا الآن ، يقال : ان الرسطو بعد تفلسفه في الجانب الألهى ، يرى اثنينية بين الأله وغيره من الموجودات ، وهي اثنينية واضحة لا تقبل الالتسام ، فضلا عن الانصهار ، لأن أحد طرفيها نو حالة واحدة ، والطرف الآخر نو حالين •

والازدواج بين حالى الطرف الآخر وهو المكن ، ويعبارة اخرى اتصال صورة المكن بمادته ، ووجوبه بعد امكانه ، بقى - فى نظر ارسطو - بعيدا عن مجال الطرف الأول ، صاحب المحال الواحدة • والانفصال بين الطرفين اذن يكاد يكون تاما ، لولا أن صاحب الحال الواحدة معشوق لذى المحالين ،

أن الكلمة وهي نفسها شيء فردى ، لا تستطيع أن تكون علامة على الأشياء الكثيرة المسماة بها ، اذا لم تكن ذات صلة وثيقة بدلالة عامة ، وبمعنى عام .\_\_

الما توماس فسون اكفينو ، Thomas von Aquino ( ١٢٢٥ م ) فيرى ان المدرك مرجود خارج الذهن وفي الذهن خارج الذهن : يرجد كشيء فردى ، له خصائمه الواقعية •

والمرجود حقيقة هو الأفراد ۱ أما المعام فهو مظنون ، ووجوده في المعقل فحسب : كـ « مثال » ( ante rem ) في علم أنه ١ و كـ « صورة » لهذا المثال ، وناشيء عنه ( Post rem ) في عقل الإنسان ١ أما وجوده في الافراد ( in re ) فكـ « ماهنية » متفقة في الكل لا تنفيك بحال كثيء مستقل عن افراده ١

والصور الاولى الدائمة \_ وهو الأمور العامة \_ لكل موجود وكل ذى قيمة ، لا ينظـر اليها على انها موجودة في طبيعتها (كما يقول الفلاطون ) ، بل ينظر على كل انها تستخلص من الاشياء الخارجية بواسطة انتزاع المعقل ، ومتابعته في الاستنتاج .

ولولا أن هذا الثاني يجب أن يتخطى نطاق حاله الأول الى حاله الآخر ليساير عشقه ، فيسمى لأن يكون مثل صاحب الحال الواحد •

فصاحب الحالين سيتطلع حتما الى صاحب الحال الواحد . ويندفع تبعا لذلك لأن يكون على شاكلته • فلولا هذا التطلع الطبيعى من أحد الطرفين الكخر ، لما كان هناك اتصال بينهما بحال ما ، ولتصور الذهن اعراض أحدهما عن الآخر اعراضا تاما ، بعد أن تصور عدم وجود شركة ما بين طبيعتهما •

فارسيطو لم يربط الواجب الذي لم يسبق بمادة وبين المكن ، على ان الأول مؤثر في تحقق الثاني ووقوعه اذا ما تحقق ووقع ٠

والفارابى ، بعد أن أطلق على الله \_ الذى وصف فى الاسسلام بالمضلق والايجاد \_ المواجب ( الذى لم يسبق بمادة أو امكان ) أصبح يريد الواجب عنده فى صلته بالمقابل له ، وهمو المكن ، موجدا له فى المخارج ، وموجبا ومحققا له • وكان حتما بناء على ذلك أن يكون وجوب المكن من غير ذاته ، وأن تكون الهوية طارئة على الماهية بفعل فاعل •

فليس بين المعلم الأول والمعلم الثانى خلاف اذن فى الثنائية الصريحة بين الواجب الذى لم يسبق بمادة وبين المكن ، ولا فى الوحدة الضارجية لطرفى الثنائية التصويرية الذهنية للممكن : وهما الماهية والهوية • والمخلاف بينهما هو فقط فى : هل وجوب المكن من ذاته ؟ أم من غيره ؟

لكن المستشرق ماكس هورتن (Max Horten) (١) يرى ان «الثنائية» الاغريقية في « الوجود » تحولت عند الفارابي الى « وحدة » ، وان الفارابي بذلك خالف الفلاطون وارسطو ، وان مخالفته لهما كانت تحت تأثره بالأفكار الهندية التي كانت واضحة في المدارس الكلامية الاسلامية بالبصرة وبغداد حوالي سنة ٨٥٠ م، والتي تنظر الى هذا العالم على انه دار « العدم » ، وعلى ان كائناته يطرا عليها الوجود وليس لها الوجود من ذاتها • ثم يحكم أخيرا بأن مثل هذا التوقيق ـ بين الفكر المختلفة ـ دليل على ان الفلسفة الاسلامية ليست جمعا غير منطقى ، ولا تأليفا لجرد التأليف ، بل وصلت الى توفيق ليست جمعا غير منطقى ، ولا تأليفا لجرد التأليف ، بل وصلت الى توفيق (Synthese)

« الفارابي يسرى أن « الوجسسود » قريب في المعنى من الفردية (Individualitàt)

<sup>(</sup>۱) في كتابه و تاريخ الفلسفة في الاسلام ، ص ٧٢ - ٧٦٠

الذاتية ، لأنهما مختلفان : فليست الماهية متضمنة فى معنى الوجود ، ولا هذا متضمنا فى معنى الماهية ، ويجتمعان فحسب فى الله ، والله وحده ماهيته عين وجسوده \*

ويناء على ذلك : فافراد الرجود ممكنة ، على معنى انها ممكن ان توجد وممكن الا توجد • فان وجدت فلا بد ان تتلقى وجودها من قوة خارجة عنها • والخلق تبعا لذلك معناه منح هذا الرجود : هو فيض هذا الرجود من موجود بالضرورة ، وعلى سبيل الحقيقة ، على ممكن في نفسه ، وقابل فقط لأن يوجد ، وهو الماهيات • • • فالماهيات في نفسها ممكنة تستقبل هذا الوجود وتصير بذلك حقيقة •

ولأن الوجود يطرأ على العالم المكن ، المستعد فقط لأن يكون حقيقة ، وليس هو في نفسه حقيقة ـ نشأ اشكال حاصلة : كيف تصدير الماهية غير الحقيقية حاملة للوجود ، مسع أن غير الحقيقي لا يمكن أن يكون حاملا للحقيقي ؟

والفارابى لم ير هذه الصعوبة ، لأن الوجود بناء على رايه يطرأ مسن الخارج على الماهيات • وهو فى الواقع مشابه للتشخص ، أى طروءه مشابه لتحديد العام ، وتحويله الى شيء مفرد • • • وبهذا تحمل الماهيات فى نفسها الوجود الحقيقى •

ويهذا تتحول الثنائية الاغريقية هنا في الجماعة الاسلامية الى « وحدة » ؟ اذ الثنائية عند ارسطو وافلاطون واضحة كل الوضوح ·

الله ٠٠٠ والمادة غير الصورة وغير المشكلة • الصورة ٠٠٠ والمادة الأولى أو العام (غير المحدد) • المثل من والفردية •

وفى الأفلاطونية الحديثة رفعت المقابلة بين الله والمادة : عن طريق أن هذا المذهب الفلسفى صور خروج المادة من الله ، بعد أن كانت كامنة فيه (١) •

<sup>(</sup>١) على نص ما ذكر بالتفصيل في الكتاب الأول ٠

وفى الاسلام استمرت محاولة رفع هذه المقابلة بينهما ، عن طريق ان المصورة والمادة متفقتان فيما يسمى الماهية ، التى جعلت الفردية مقابلة لها ، عند الفارابي •

واظن أن الأمر اشتبه على « ماكس مورتن » • لأن الثناثية التى ذكرها للخريق عند الملاطون وأرسطو : بين الله والمادة ، أو بين المشال والأفراد ، لم تصر الى « وحدة » عند الفارابى • لأن الفارابى لم يزل يقول بمقابلة صريحة بين الله كفالق وعالم أصله الامكان كمخلوق له •

اما الثنائية بين حالى المكن - وهما حال تصور امكان وقرهه وحال وقوعه بالفعل ، أو هما حال كونه ماهية معقولة وحال كونه هوية خارج الذهن وفي واقع الأمر - قارسطو والفارابي بعده ، يقولان معا بتحولها في المفارج الى « وحدة ، • فلا يدرك في الحس الا شيء واحد هو الهوية ، قامت به الماهية أو حلت فيه • وأرسطو والفارابي معا يخالفان افلاطون في ذلك تمام المخالفة ، لأن هذا يقر بوجود خارجي المثل التي هي الماهيات عندهما •

والفارابي كان يكون حقا مخالفا لأرسطو ... كما يحكم « ماكس هورتن » ... لو انه ادعى وحدة بين الواجب الذي لم يسبق بامكان والمكن • ولو انه فعل لكان ذلك استمرارا للأفلاطونية الحديثة ، في محاولتها رفع المقابلة بين طرفي الثنائية لو انه حاول هو رفعها بين الله والعالم •

و « هورتن » نفسه في صدر النص المنقول عنه هنا ، ينسب للفارابي تقرير الثنائية بين ممكن أن يوجد وأن لا يوجد من جهة ، وبين موجود بالضرورة من حهة أخرى •

ثم هو بعد هذا النص يتحدث في كتابه وتاريخ الفلسفة في الاسلام و عن الثنائية الأخرى ، بين حالى المكن التي تصير عند الفارابي الى وحدة ، كما صارت عند ارسطو قبله الى وحدة ايضا • فيقول :

وهذه الاثنينية في الرجود ، تبدو لنا أول الأمر في صورة الماهية (Individualitàt) ، والقردية (Wesenheit) ، والقردية (Dasein) .

والفارابي ــ يستمر و هورتن » في التحدث عنه ــ في الفصل الأول مـن كتابه و فصوص الحكم » يعالج هذا الموضوع بمهارة فائقة • لأنه جعل الأشياء

عبارة عن ماهيات عامة ، تتصنول الني هدده الأشياء ، اى الني هدويات - ويذلك تتلقى صور وجودها الحقيقي (Concret) ، بعد ان كانت قبل ذلك في علم الله تملك فقط صورا عامة • فهى تخرج من الله ، وتصبح حقائق غير الهية ، وتلبس صورة الهوية • فالفردية هي والهوية سواء •

ومنح الماهيات العامة المهوية ـ وهو عمل الفردية ـ ياتى من جانب اشه تعالى • ويهذا جاوز الفارابى نطاق افلاطون ، واعطاء الصورة التى استمر اساسها سائرا فى الجماعة الاسلامية • وتحقيق المثل التى لأفلاطون اصبح الآن. فى نظر الفارابى عبارة عن منح الهوية للماهيات المكنة •

وهذا التطور للمفاهيم والمعانى الأرسطية ، الذى وجد عند الفارابى ، آت عن طريق تأثير الافكار الهندية ، التى كانت واضحة فى الدارس الكلامية الاسلامية بالبصرة ويغداد حوالى سنة ١٨٥٠م ، والتى تنظر الى هذا العالم على انه دار د العدم ، وعلى أن كائناته يطرأ عليها الوجود ،

فالفارابى لم يكن اذن صاحب مذهب خاص حكما يدعى « هورتن » حتمل فيه الثنائية فى الوجود الى وحدة فيه » فضلا عن ان يكون متاثرا فى هذا المذهب بالأفكار الهندية • والفارابى لم يزل ثنائى الراى فى الوجود : يقول بثنائية بين وجوب لم يمبق بامكان وبين ممكن • ولم يزل كارسطو مخالفا لأقلاطون فى اثبات وجود خارجى للماهيات ( التى هى مثل افلاطون ) مستقل عن الهويات او عن الأفراد •

ويبدو - كما تكرنا - أن الأمر اشتبه فقط على د هورتن ، عندما نسب الى الفبارابي تقريب الثنائية الى وحدة : فساوى بين ثنائية الله والمادة ، والثنائية بين حالى المكن • وظن أن اعتراف الفبارابي بالوجود الخارجي للماهيات ضمن الهويات فقط ، وليس مستقلا عنها كما يرى الفلاطون ، اعتراف منه بحلول الله في المادة ، أو بصيرورتهما في الخارج المرا واحدا •

ولأن الأمر اشتيه عليه على هذا النحو استرسل في بحث الأسباب التي الت بالفارابي الى هذا الذهب الخاص ، الذي يخالف فيه ارسطو وافلاطون ، والذي يزداد عمقا عن الأفلاطونية المسيئة !! واهتدى الى أن هذه الأسسباب ترجع الى التسائر بالأفكار الهندية ، التي تنظر الى هذا العسالم على أنه دار والمدنية أوعلى الأفكار الهندية ، التي تنظر الى هذا العسالم على أنه دار والمدنية أوعلى الأفكار الهندية وطرا غليها الوجود !! وكان حتما على وهورتن به في جمله بهن الأفياب شاكفائه ومن ينباريه في خراية تنه من المستشرقين مد أن ينكر امرا خارجا هن نطاق العقلية الاسلامية ، ترجع اليه المقاهرة أن الطرافية الاسلامية ، ترجع اليه المقاهرة أن الطرافية الاسلامية ، ترجع اليه العقاهرة أن الطرافية التي المقالية الاسلامية ، ترجع اليه العقاهرة أن الطرافية الاسلامية ، ترجع اليه العقاهرة أن الطرافية الاسلامية ، ترجع اليه المنافية الاسلامية ، ترجع المنافية الاسلامية ، ترجع المنافية الاسلامية ، ترجع المنافية المنافية الاسلامية ، ترجع المنافية الاسلامية ، ترجع المنافية الاسلامية ، ترجع المنافية المنافية الاسلامية ، ترجع المنافية الاسلامية ، تربع المنافية الاسلامية ، تربع المنافية الاسلامية ، تربع المنافية المنافية الاسلامية ، تربع المنافية الاسلام المنافية الاسلام المنافية الاسلام المنافية الاسلام المنافية ا

التى فتش عن اسببابها • لأن هذه العقلية الاسلامية لم تكن من النوع الذى يستطيع التغيير فيما يعرض عليب من اراء دون دفع خارجى ، على نحو ما يريدون تصويره ! •

ولم تكون النظرة الى هذا العالم ـ على انه دار « العدم » والفناء » يستقبل وجوده من أمر خارج عنه ـ اذا كانت توجى بتغيير فى التفكير وفى الرأى ، لم تكون هسنده هى نظرة الفكر الهنسدى وحده ، حتى ينحصر تأثر السلمين بها ، وهى من خصائص كل دين ، لأنها مقومات طبيعة الدين كدين ؟

ولكن قضى على المسلمين ، وعلى الشرقيين ، أن يوضعوا من بعض المستشرقين ـ أن هم عالجوا تفكيرهم وآراءهم ـ في ميزان القيم الذاتية ، خم تنفى عنهم الاصالة في التفكير والراى !! •

وبعد أن يحكم « ماكس هورتن » على العقل الاسلامي بالتقليد ، على نحو ما ذكر ـ بعد خلط منه نفسه في فهم بحث الوجود عند الفــارابي ـ يستطرد في الحديث بما يظن أنه ينتزع من الشرقي العادي الاعجاب به • لأنه يلبس في حديثه ثوب الباحث المنصف ، والحقق الدقق ، فيقول :

« • • • وهكذا ـ يعلق « هورتن » ـ كان توفيق الجماعة الاسسلامية الأفكار الفلسفية المختلفة يرى فى غاية الانسجام ، حتى انه ليظن ان مثل هذه الفكرة الهندية من مخلفات افلاطون! ومثل هذا التوفيق دليل على ان الفلسفة الاسلامية ليست جمعا غير منطقى ، ولا تأليفا لمجرد التأليف ، بل وصلت الى تتوفيق عميق (Synthese) من طرفين مختلفين » ! •

والفارابي الآن كما يبدو مما تقدم في حديثنا عنه ، ارسطوطاليسي في بحث الوجود • ينكر ان يكون للماهيات وجود خارجي ، غير وجود الهويات •

ولكنه في التوفيق بين الفلاطون وارسطو ، في كتابه « الجمع بين رايي الحكيمين » يثبت لها وجودا خارجا عن الذهن ، غير وجود هوياتها ، على الا حكون في عالم مستقل خاص بها ، بل في علم الله •

ويذلك يجعل الفارابي هنا الرسطو مغترفا بما قرزه استاده الملاطون، من ويجود خارجي عن الذهن للمثل ( التي هي الماهيات الارسطية) غير وجود خلالها التي هي الأفواد ال

وكان الماهيات أو المثل - بناء على هذا التوفيق - في كتاب و الجمع بين. رأيي الحكيمين ، لها ثلاثة أنواع من الوجود :

وجود خارج عن الذهن والافراد: وهو وجودها في علم اش •

ووجود في النهن والتصور: وهو وجودها في عقل الانسان •

ووجود خارج عن الدهن وليس خارجا عن الافراد : وهو رجودها ضمن. الهويات (١) •

ويغض النظر عن هذا التوفيق الذي ذكره الفارابي في الكتاب السابق. يكون للماهيات أو المثل نوعان فقط من الوجود ، هما الأخيران •

والفارابى ، فى ترفيقه بين الحكيمين فى هذه المسألة ، وفى غيرها — كمسائل حدوث العالم ، ومعاد النفس ٠٠٠ الخ — يعتمد على كتاب منحول، لأرسطو ، هو كتاب « الربوبية » • أو ما يسمى ب— « الثيولوجيا » • وهو كتاب الفلوطينى ، جاء مستخلصا من مذهب الأفلاطونية ، أو ألف على أساسها ، ونسبته لأرسطو لا تعطيه الحق فى تصوير مذهبه ، كما هو ٠٠٠ فمحاولة التوفيق من الفارابى بين ارسطو وبين افلاطون هنا ، هى فى الواقع مصاولة شرح افلاطون بما ينقل عن افلاطون •

<sup>(</sup>۱) وهذه الانواع الثلاثة من الوجود للماهيات ، يحكيها « هورتن » قيما سبق ص ١٠٥ ، عن الفارابي ، نامبا لها اياه في كتابه « فصوص الحكم » • والأولى أن تنسب الى أرسطو. وأغلاطون ، بناء على التوقيق الفارابي بينهما في كتابه « بين رأيي الحكيمين » ، معتمدا في مذا التوقيق على كتاب منحول لأرسطو يقربه من أغلاطون وهو كتاب « الربوبية » • أذ أن الذي للفارابي نفسه في كتاب « فصوص الحكم » هو رأى أرسطو الاغريقي الصريح ، لا الإقلوطيني •

وهنده الأنواع الثلاثة من الوجود للماهيات تشبه أيضا ، ما ينقله أوجست ميسر ، فيما . سبق .

<sup>(</sup> في هامش من ٢٣٧ ) Abealard ، من زعماء المدرسين ، الموفق بين.
الاتجاهين : عن الواقعي والاسمى في وجود « العام » ، ولعل Abealard في هذا ،
متأثرا بالافلاطونية المديثة ، التي الف كتاب « الربوبية » وفق تعاليمها الذائها تجعل مثل.
الملاطون ، وهي كليات مستقرة في العقل الأول ، الناشيء عن « الواحد » من كل وجه ( يوأجج الكتاب الأول ) •

وهكذا يبدر ارسطو عند الفارابي خرة واضحا يمثل حقيقة نفسه ورايه ، فيما يذكره عنه في كتاب « ما بعد العلبيعة » ، ومرة اخرى مقنعا يبتعد قليلا أو كثيرا في التعبير عن ذاته ، فيما يذكره عنه في كتاب « الربوبية » • وسر هذا الاضطراب يتصل بالكتب المزيفة من جانب ، والثقة بعصمة الحكمة الاغريقية من جانب آخر ، التي كان من نتائج هذه العصمة اعتقاد أن الحقيقة لا تتعدد ، أو أن التعبير عنها هو وحده الذي يختلف ويتعدد .

ولولا نسبة كتاب « الربوبية » لأرسطو ، لبدا الرسطو في التفيكين الإسلامي اغريقيا كما كان ٠٠٠

ولولا ثقة حكماء السلمين بفلاسفة الاغريق وبعصمة اقوالهم ، التيقظوا اللي الخلط في نسبة الكتب الفلسفية لغير اصحابها •

#### تعليــق:

هذا الذي تكرناه إلآن الفارايي إني الوجسود ـ روازنا بينه وبين ما الأفلاطون مرة وارسطو مرة أخرى ، ويوجد عند غير الفارابي من غير حكماء المسلمين أيضا في القرون الوسطى على نصو ما للفارابي ، كما رأينا فيسا نقله أرجست ميسر عن علماء العصر المدرسي (١) ـ هو نتيجة عمل عقلي ، قوامه أساسان :

الفكر الاغريقي ، ممثلا في افلاطون وارسطو من جانب ٠

والدين من جانب آخر

وكان الفارابي خطا للوصول الى هذه النتيجة العقلية خطوتين :

المضطوة الأولى: هى الوقوف على الثنائية عند الفلاطون وارسطو، وقد كانت عند الأول: بين المثل من جهة وظلالها أو هذا العالم من جهة الخرى، وعند الثانى: كانت بين الصورة من جهة والمادة أو هذا العالم من جهة ثانية والمعالم في نظرهما معا المراد وأشياء مشخصة .

<sup>(</sup>١) كما سبق في هذا الكتاب •

والمثل في نظر الأول ، جواهر موجودة على سبيل الحقيقة (Real) ، وجود استقلال في عالم خاص بها ، والصور (التي تشبه مثل افلاطون) في نظر الثاني موجودة كجواهر في الذهن فقط ، وموجودة على سبيل الحقيقة في افراد هذا المعالم ،

الخطوة الثانية: تحويل الثنائية عند الفلاسفة الدينيين مسلمين ومسيحيين بجعلها الله والعالم، بدلا مما كان عليه الأمر عند الاغريق بين المثل وظلالها أو بين الصورة والمادة، ولكن مع اعتبار ما لأفلاطون وارسطو فيها واستدعى هذا التحويل حتما توفيقا بين ما لهذين الفيلسوفين من ناحية، وبين السدين السيحى أو الاسلامي من ناحية أخرى و

ففى الطرف الأول من طرفى الثنائية وهو الله فى نظر الدين ، والمثل فى نظر اقلاطون أو الصورة فى نظر أرسطو ، رؤى أن يكون التوفيق فيه على هذا النجبو :

المثل: ليس بمستطاع قبولها هنا في التوفيق على انها جواهر على سبيل الحقيقة موجودة وجودا خارجيا ... وهي نظرة صاحبها اليها من الوجهة الميتافيزيقية ... فلتقبل على انها امور عامة ، كلية تعقل ، وهي الصفة المنطقية لها في نظر صاحبها ايضا • وتكون عندئذ الآن هي وصور ارسطو مواء : في عمومها ، وفي وجودها العقلي •

بعد هذا ، أى بعد أن تؤخذ من وجهة ثظر لأفلاطون ، تتفق مع نظرة أرسطو اليها ، وهى أنها موجودات عقلية كلية يفرض المحل الأول لمعقوليتها في علم الله تعالى • وبذلك يذهب الطرف الأول من ثنائية كل من أفلاطون وأرسطو في الطرف الأول من ثنائية الدين وهو الله •

فالله الآن موجود ، وجودا خارجا ، على سبيل الحقيقة ٠٠

ومودع في علمه المثل ، أو الصور ٠٠

وعلمه \_ لذلك \_ علم كلى •

بقى الطرف الآخر من طرفى ثنائية الفلسفة الأفلاطونية والأرسسطية وثنائية الدين وهو واحد في الجميغ ، هو العالم أو بالأحرى أفراده ، وهذأ الطرف قبل التوفيق كان على هذا النحو :

كانت صلة هذه الأفراد بمثل افلاطون على نحو انها ظلال لها ، وصلتها بصور ارسطو على انها هويات لها ، لا تنفك عنها فى الوجود الخارجى • وكان افلاطون مع رايه أن هذه الأفراد للمثل لله لا يرى أن هذه تؤثر فى تلك • وبالعكس كان رأى ارسطو : كان ينسب الدفع فى حركة هذه الكائنات الفردية الى الصورة المحضة ، وأن كان يرى حركتها بعد ذلك من ذواتها •

وببقاء الوضع على هـذا النحو ، نرى أن تصوير أفلاطون لعلاقة مثله بأفراد العالم ، وكـذا تصوير أرسطو لعلاقة صـوره بهـذه الأفـراد أيضـا لا يرضى الدين ، لأن الدين يرى :

اولا : أن هناك تأثيرا في أفراد هـذا العالم •

وثانيا : أن هـذا التأثير من جانب الله •

ويما أن الطرف الأول من ثنائية الفلسفة الاغريقية ذهب في الطرف الأول من ثنائية الدين ـ كما تقدم ، فقد أصبح الأمر نتيجة لهذا التوفيق أن اشالذي في علمه توجد المثل ، أو الصور (التي هي الكليات ، أو الأمور العامة ) وجودا أوليا ، هو المؤثر في هذا العالم : هو الموجد ، أو الخالق له ·

ولكن على أى نحو يوجه الله أفراد هذا العالم ؟ أيوجه بأن يربط ما في علمه من كليات وصور بالمادة ، فتوجه الأفراد وفي وجودها يكون وجود تلك الكليات وجود أخارجيا أيضا كما يرى أرسطو ؟ أم أنه خلقها وصورها على شاكلة ما في علمه (من مثل) كما يريد الدين ؟

والأخد بالتوجيه الأول ان أرضى أرسطو فى ناحية ، وهى أن يعترف بأن وجود الصور الوجود الخارجى لها ضمن أفرادها فقط ، لا يرضيه فى ناحية أخرى وهى أن هدا الربط «مجعول » بفعل فاعل آخر وراء الصورة. والمادة ، مع أنه لا يتصور فى الوجود الا الصورة والمادة ،

على أن الأخد بالتوجيه الأول لا يلبى من جهة أخرى رغبة الدين تلبية كاملة • لأن الدين يفضل أن يرى وجود أفراد المعالم ناشئة عن ألله بادى فى لابع ، دون أن تكون هناك فى الأزل فى علمه تعالى المور عامة كلية أودعها بعد ذلك المادة ، فتحقق هذا العالم عن هذا الطريق ، وهو طريق اتصال الصورة بالمادة •

والأخذ بالترجيه الثانى ان ارضى الدين ، الا أن الله ... لأنه خلق الآن أفراد العالم على شاكلة المثل ... عندئذ ينزل منزلة « صانع العالم » (Demjurg) عند أفلاطون و وصانع العالم عند أفلاطون غير المثل ، فضلا عن أن يكون متضمنا لها • وكأن الله على الأخذ بهذا التوجيه هو صانع العالم ، وفي الرقت نفسه يشتمل علمه على المثل • وهذا لا يرتضيه أفلاطون ، لأن صانع العالم والمثل عنده أمران مستقلان ، بعد التوفيق على هذا النحو وجودا :

وأرسطو ، عندما حكم بوجود الصور وجودا ذهنيا ، قصيد وجودها في ذهن الانسان وعقله قصدا أوليا · وكأن لهذه الصور الأرسطية ، بعد التوفيق على هذا النحو ، وجودا :

في علم الله •

وفي عقل الانسان٠٠

وفي الأقسراد •

أما وجودها في علم الله فبالأصالة ٠٠

ووجودها في عقل الانسان فبالفيض من الله ٠٠

ووجودها في الأفراد فبفعل من الله ٠٠

مثل هذا التوفيق لا يكون دعامة فى تأييد الدين من جهة ، ولا استمرارا فى بناء الفكر الفلسفى من جهة أخرى ، أو تنقيحا له بل أكثر ما يكون تعقيدا لمشاكل الدين ومشاكل الفلسفة على السواء : فلا الدين بقى على بساطته ، ولا الشاكل الفلسفية فهمت فى وضعها الأول • •

كيف يوجد الله الأفراد ، مع أن الأفراد هي ماهيات أصبحت هويات في خطر الفلسفة الأرسطية ؟

الترجد الهوية بفعل فاعل كما يدعو الدين '؟ أم وجودها نتيجة التصال الصورة بالمادة كما يرى ارسطو ؟

كيف يكون علم الله قاصرا على الكليات ، وهي الصور الأرسطية آو المثل الأفاضائية ، مع أنه هو خالق الأفراد ، تعييب أن يتثاولها علمه ايضًا ؟

عن أى طريق توجد الكليات العامة وهى الماهيات فى عقل الانسان ؟ التوجد عن طريق الادراك المحسى أولا والتأمل العقلى ثانيا \_ كما هو الطريق المنطقى ؟ أم عن طريق الفيض وتأثير العقل الفعال \_ وهو طريق الالهام ؟

كل هــنه، وغيرها ١٠٠ اسئلة نشات، وتنشأ عن التوفيق بين ثنائية الدين وثنائية الفلسفة !

ومع ذلك فوراء هذا التعقيد ، أو في هذا التعقيد نفسه يستطيع الإنسان أن يرى صورة العمل العقلي ، التي تدل في بعض الأحيان على براعة الموفق ، وحذقه في الصنعة العقلية ٠

### قسدم العالم ، وحسدوته :

واذا كان أصل العالم الأمكان أو الماهية في نظر الفارابي ، وكان تصور هـذا الأصل في الذهن مرتبطا بتصور الواجب الذي لم يسبق بامكان ، فوجود العالم عنده ليس متأخرا بزمان عن وجود الواجب • ولكن لأن الفارابي قبل أن يكون تحقق العالم ووقوعه ، عن أمر خارج عن طبيعته ، أعنى عن ذلك الواجب الذي لم يسبق بامكان ، فالعالم مع ذلك محدث في وجوبه • وهكذا : العالم محدث بدون سبق زمان ، أو هو قديم بالزمان ، وحادث في الوقوع على معنى أن وقوعه من غيره وليس من ذاته •

## ويقول في ذلك الفارابي :

« الماهية المعلولة : لها عن ذاتها انها ليست ، ولها عن غيرها انها توجد والأمر الذي عن الذات ، قبل الأمر الذي ليس عن الذات • وللماهية المعلولة الا ترجيد ، بالقياس اليها قبيل الا توجيد • • فهي مصدثة ، لا بزمان تقدم » (١) •

وقى موضع اخريقول : « ٠٠٠ وكل العالم انما هو مركب فى الحقيقة من بسيطين : من المادة ، والصورة المختصتين • فكرته كان دفعة واحدة بلا زمان على ما بينا وكذا فساده بلا زمان • ومن البين أن كل ما كان له كون فله ... لا محالة فساد • فقد بينا ;

.... ان المالم بكليته متكون فاسد ، وكونه وقساده لا في زمان ..

وأريكتاب ورياب والمساوية والجكر و مروريا

- واجزاء العالم متكونة فاسدة ، وكونها وفسادها في زمان ٠

- والله تبارك وتعالى هو الواحد الحق ، مبدع الكل ، ولا كون له ولا نساد ، (١) ٠

والفارابي بهذا القول موفق بين الدين والفلسفة :

- قال بحسدوث العالم : على معنى انه مخلوق واثر الله ، ارضاء للدين٠

وقال بالقسيم في التصور الزمني والزمان ، ارضاء للفلسفة •

لأن تصور وجوده الذهني مرتبط بتصور و الواجب ، ، فهما قديمان في التصور ، كما أن وجوده وكونه كان دفعة واحسدة بلا زمان ٠

وما ينسب للقارابى هنا ، من كونه يرى وجود العالم دفعة واحدة بلا زمان ، مما يترتب عليه القول بقدم العالم قدما زمانيا ، يحكيه هو نفسه عن أرسطو ، فى كتاب والسمام والعالم » ، فينسب اليه فيه : و أن الكل ليس لم بدء زمانى » (٢) ، ويشرح ذلك ، بما يدفع نسبة القول بالقدم الذاتى لأرمسلو على ألوجه الآتى :

ان معلى قوله ان العالم ليس له بدء زماني ، الله لم يتكون اولا قارية قارية بالجزائه ، بالجزائه ، كما يتكون البيت مثلا او الحيوان الذي يتكون اولا قارلا باجزائه ، قان الجزاءه يتقدم بعضها بعضا بالزمان • والزمان حادث عن حركة الفلك ، قممال أن يكون لمدوثه بدء زماني • ويصبح بذلك أنه أنما يكون عن أبداع الباري جل جلالة أياه دفعة بلا زمان وعن حركته حدث الزمان ، (٢) •

وهذا التوجية لقول الرسطى عمل عقلى خاص بالفارابى ، يدفع به نسبة المقول بقدم العالم قدما ذاتيا الى الرسطى ويصبح فى الوقت نفسه مادام خاصا بالفارابى مان يكون شرحا منه للقولة السابقة ، التى تنسب اليه هو فى نفى سابقية الزمان على العالم ، مع كون التزام القول بها لا يؤدى الى المقول بالقدم ، على معنى نفى الموجد للعالم .

<sup>(</sup>١) كتاب و المسائل الفلسفية والأجوبة عنها ، : ص ٩٢ ، ٩٤ .٠

<sup>(</sup>٢) كتاب ٤ الجمع بين رأيي الحكيمين ، ص ٢٦ ، ٢٧ ،

<sup>(</sup>٣) في المصدر المعابق ٠

# الفارابي وفكرة الوساطة:

وصلنا الآن فى فلسفة الفارابى الى أن تحقق المكن ووجوبه ليس من ذاته ، بل من الله ، الواجب الذى لم يسبق وجوبه بامكان ، كما نقلنا عنه فيما مضى ، وكما يذكر هو صريحا فى قوله :

« ووجود جميع الأشياء منه على الوجه الذى يوصل أثر وجوده أتى الأشياء فتصير موجودة • والموجودات كلها على الترتيب حصلت من أثر وجوده »(١) •

اذا وصلنا الى ذلك ، صبح لنا أن نتسائل الآن : على أى وجه يصل أثر وجوده الى الأشياء فتصير موجودة ؟

أتوجد عنه هده الأشياء الجزئية جميعها دفعة واحدة ، وهي كثيرة كثرة غير متناهية ، وهو واحد وحدة مطلقة لا يشترك معه في تصور وجوبه غيره ، فضلا عن أن يكون صنوا له في واقع الأمر؟

بعيدة في التصور العقلي عن منطقته ؟ بعيدة في الكثرة التي لا تحد ،

الفارابي يختار الرجه الثاني ، ويعبر عنه في كتاب « فصوص الحكم » ، في دشق من الغموض ، يقوله (٢) المخلف الإحسادية والمنطق المنطق المنطقة ا

يليها - أى يلى الأحدية - عالم الأمر: يجزى به القلم على اللوخ ، فتتكثر الوحدة ، حيث يغشى السدرة ما يغشى ، ويلقى ( تتلقى ) الروح والكلمة (٤) . وهناك افق عالم الأمر عنه .

فعن الأحدية المطلقة ، وهي الدات المقدسة ، كانت « القدرة، ، بتأمل الأحدية تفسها •

<sup>(</sup>۱) کتاب د عیرن المسائل ، ، من ۱۲ ۰ (۲) من ۱۳۸ ، ۱۳۸ ۰

<sup>(</sup>٣) العلم الأول هو علم الله تعالى بناسه ٠

 <sup>(</sup>٤) الروح هي الروح الانسانية • والكلمة هي الموحي • ( راجع نص الفاريابي في
 هذا الكتاب ) •

وعنها أيضا كان العلم الثاني ، المشتمل على الكثرة ، عن طريق تأمل الأحدية القدرة •

ومن مجموع الثلاثة: الواحد، القدرة، العلم الثانى، يتكون: عالم الربوبية: وفيه يوجد الله الواحد المطلق، الذي لم ينشأ عنه الا واحد ايضا هو القدرة • ثم نشأ واحد آخر في ذاته متكثر بالاعتبار هو العالم الثانى، لأنه نتيجة تأمل أمرين: نتيجة تأمل الواحد لذاته، وتأمله لقدرته •

- عالم الأمر: ويلى عالم الربوبية ، وهو عالم متكثر في ذاته ، ومتصل من أعلى بطرف في عالم الربوبية متكثر بالاعتبار - وهو العلم الثاني • ومتصل من أدنى ، بعالم متكثر أيضا على سبيل الحقيقة ، كثرة غير متناهية ، وهو:

- عالم الخلق: فالواحد المطلق، وهو الله لم تنشبا عنه الكثيرة مباشرة، بل الذي نشأ عنه واحد بالذات ثم آخر له كثرة اعتبارية متناهية ٠٠ ثم كانت الكثرة الحقيقية غير المتناهية ٠٠

واذا كان عالم الربوبية تكون على التوالى عن الواحمد مباشرة ، وكانت موجودات عالم الأمر نشأت عن العلم الثانى فى ذلك العالم ، فوظيفة موجودات علم الأمر همذه ٠٠ نقل اثر الله الواحمد الى عالم الخلق المتكثر كثرة لا نهاية الهما :

« لا تظن أن القلم آلة جمادية واللوح بسط مسطح والكتابة نقش مرقوم ، ولى القلم ملك روحانى والكتابة تصوير الحقائق • فالقلم يتلقى ما فى الأمر من المعانى ، ويستودعه اللوح بالكتابة الروحانية ، فينبعث القضاء من القلم ، والتقدير من اللوح • أما القضاء فيشتمل على مضمون أمره الواحد ، والقدر يشتمل على مضمون التنزيل بقدر معلوم ، ومنها يسبح الى الملائكة التى فى المرض ، ثم يصمل المقدس فى الموجود يرا) •

فعالم الأمر ، أو عالم المسلائكة ، نقطة الاتصال بين العالمين : عالم الربوبية ، وعالم الخلق • ومع كونه مركز اتصال بينهما ، ومع كون موجوداته تتصل اتصالا مباشرا بموجودات عالم الخلق الذي هو دونه ، فطبيعة موجوداته ليست مزيجا من خصائص العالمين ، أو بالأحرى ليس لمها شيء من خصائص

<sup>(</sup>١) كتاب و لمعومل الحكم ، على ١٦٤ ٠

عالم الخلل بل لها استقلالها وانفصالها • ومن طبيعتها المستقلة .. التي يتمثل استقلالها في كونها متحمضة للخيرية والطهر .. اذا اتصلت بموجود في عالم الخلق ، لا تتصل الا بمن له قدسيته وصفاؤه • •

د للملائكة دوات حقيقية ، ولها دوات بحسب القياس الى الناس : فاما دواتها الحقيقية فامرية ، وانما يلاقيها من القوى البشرية الروح القسية »(١)٠

« واتصال عالم الأمر بعالم المخلق ، أن اتصال المسلك بالروح القدسية ، على نحو أنهما أذا تخاطبتا أنجه الحس الباطن والظاهر إلى فوق ، فيتمثل لها (أي للروح القدسية) من المسلك صورة بحسب ما تحتملها · فتسرى ملكا على غير صورته ، وتسمع كلامه الذي هو الوحى · والوحى لوح من مراد المسلك للروح الانسانية بلا واسطة ، وذلك هو الكلام الحقيقي ، (٢) ·

هل يمكن أن يعد الفارابى ، بما ذكره هنا في كتابه « فصوص الحكم » مما يتعلق بالصلة بين الله وما عداه افلوطينيا سواء فى ترتيب الموجودات عن الله حسب اختلافها ضيقا وسعة فى الكثرة ، أم فى درجات الوساطة بين الراحد وحدة مطلقة والعالم المتكثر كثرة مطلقة ؟

اذا كان يمكن بوضوح أن نجد شبها بينه وبين افلوطين في أن كلاهما يحرص على تصوير أن: الكثرة المطلقة لم تنشأ مباشرة عن الوحدة المطلقة ، فلا نجد بمثل هذا الوضوح وجه شبه بينهما في درجات الوساطة ، بل اذا وجدنا بينهما في هده الناحية وجه شبه ما ففي كثير من التكلف .

قلو فرض أن موجودات عالم الربوبية ، وهى : الله ، القدرة ، العلم الثانى ، تساوى درجات الموجودات عند الفلوطين في عالم ما وراء الحس وهى : الواحد ، العقل ، النفس الكلية (أو المقرة المدبرة) • • فأية درجة من درجات الوساطة عند الفلوطين تقابل اذن « عالم الأمر ، كله عند الفارابي – وهو عالم المسلائكة ، الذي تكون مرتبته بعد موجودات عالم الربوبية ، وقبل عالم المخلق ؟

ريما يعد الفارابى ، بماذكرناه له هنا ، اقدرب شبها ببرقاس منه بافلوطين • لأن ما ذكره الفارابى من موجودات قبل عالم الخلق كله ، وهي

<sup>(</sup>١) المصدر السابق : من ١٦٢ ٠

۱۱۲ \_ ۱۱۲ \_ ۱۱۲ .
 ۱۱۲ \_ ۱۱۲ .

موجودات عالم الربوبية وموجودات عالم الأمر ويكون مراتب أربع في عالم. ما بعد الطبيعة وهي : موجودات عالم الربوبية الثلاثة و التي تتفاوت فيما بينها في معنى الوحدة والكثرة ومضافا اليها عالم الأعرب وهو عالم الملائكة الذي تتساوى موجوداته جميعها في القيمة والمنزلة و

ويعترف لبرقلس من جانب آخر أربع مراتب في عالم ما بعد الطبيعة ، هي (١) :

الوحسدة التي لا كثرة فيها بوجه ب

الوحدة التى تنطوى على كثرة اعتبارية والتى هى مجاز بين الوحدة من كل وجه ، والكثرة غير المتناهية \_ وتسمى ( هينادن ) .

العقيل •

النفس الكلية •

وعالم المسلائكة عند الفارابي يصبح أن يكون جملة مقابلا للنفس الكلية عند برقلس ولان هذه عنده كما عند بقية رجال الأفلاطونية الحديثة ، نقطة الاتصال بين عالم ما وراء الحس وعالم الحس ، بل تعتبر لديهم أكثر من نقطة اتصال ، تعتبر مظهر « وحدة الوجود » كله ولذا يرونها وان كانت في طبيعتها من عالم ما وراء الحس - تمثل نصيبا من كلا العالمين(٢) ، فهي مجردة ، وغير مجردة : مجردة باعتبار أنها بطبيعتها من عالم وراء الحس ، وغير مجردة أذا هبطت عالم الحس وكذا الشأن ، في شرح ما لها من خصائص النوعين و وللملائكة عند الفارابي « ذوات حقيقية ، ولها ذوات بحسب القياس الى الناس ٠٠ ، ٠

ولكن اذا كانت النفس تتصل بعالم الحس ، أو بعالم الخلق فاتصالها بكل أنسان فيه • أما المائكة فاتصالها بعالم الحس ، عن طريق التقائها بالأرواح القدسية فيه خاصة ، وهي أرواح الأنبياء والرسل من البشر • وعلى هؤلاء الأتبياء والرسل تعميم التدبير ، أو الأرشاد في بقية الخلق « • • • وانما يلاقيها من القرى البشرية المروح القدسية » •

<sup>(</sup>١) يراجع رأى برقلس في مراتب و الأصول ، في الكتاب الأول ص ١٦٢٠٠

<sup>(</sup>٢) يراجع هــذا الموضوع في الكتاب الأول ٠

و « النبوة مختصة في روحها بقرة قدسية تدّعن لها غريزة عالم الخلق الأكبر ( عامة الخلق ) ، كما تدعن لروحك غريزة عالم الخلق الأصغر ( الفرد من الانسان ) ، فتأتى بمعجزات خارجة عن الجبلة والعادات ، ولا تصده مراتها ، ولا يمنعها شيء عن انتقاش ما في اللوح المحفوظ من الكتاب الذي لا يبطل ، وذات المائكة التي هي الرسال ، فتبلغ مما عند الله الى عامة الخلق »(١) \*

و « الروح القدسية لا تشغلها جهة تحت عن جهة فوق ، ولا يسترق المحس الظاهر حسها الباطن · وقد يتعدى تأثيرها من بدنها الى العالم وما فيه · وتقبل المعقولات من الروح والمالائكة ، بلا تعلم من الناس »(٢) ·

وبهذا يفرق بين عمل النفس الكلية عند رجال الافلاطونية الصديثة ،
وبين عمل المالائكة عند الفارابي و وبهذا أيضا يترك الفارابي مجالا للنبوة
والرسالة في عمل العقل : فعلى رأيه لم يزل البشر في حاجة من الوجهة العقلية
بعد خلق الملائكة الى قائد يرشدهم ويدعوهم الى الهداية ، وهو النبي أو
الرسول ولكن على رأى أصحاب النفس الكلية ليست الجماعة الانسانية ب
بعد أن تتصل صورة تلك النفس بأجسام البشر من حاجة الى هاد ومرشد ،
وراء ما في صورة تلك النفس من مصدر للهداية والرشد ، وهو ما فيها
من عقل وايراك .

فترفيق الفارابى هنا بين الدين والفلسفة ، ليس فحسب فى تعبيره عن المعانى الفلسفية : كالمعقل والنفس الكلية وما بعد الطبيعة وعالم الحس والمشاهدة ، بد : العالم الثانى والقدرة والمائكة وعالم الربوبية وعالم الخلق ، بل فى هدا الفراغ قبل كل شىء الذى أوجده وشعله بالنبوة والرسالة ، فالنفس الكلية اذا كانت وحدها فى الفلسفة القديمة الصلة بين العالم الكامل والآخر الناقص ، فالمائكة ويليهم الرسل والأنبياء من البشر . تلكم الصلة فى نظر الفارابى ، هم الرابطة فى نقل أثر الكامل الى الناقص .

واذا قلنا ان الفارابي أو غيره من فلاسفة المسلمين وفق هنا أو في مسالة أخرى بين الدين والفلسفة ، فليس معنى ذلك أنه جمع بين الدين والمقل ، أو شرح الدين بالمنطق أو العقل ، بل المقصود بالحكم على المعمل العقلي للفارابي بالتوفيق : أنه قد حاول المسلاءمة بين

<sup>(</sup>١) كتاب د غصومن المحكم ، ص ١٤٦ . . (١) المعدر السابق من ١٥٦ -

الدين وبين المتقول باسم الفلسفة واسم المقل الى المسلمين. • رقد يكون هذا الذي نقل باسم الفلسفة والمعقل ، لا يقف نفسه المام اعتبار المقل في زمن آخر تال للزمن الذي نشأ فيه •

وكما عبر الفارابى عن اختياره ، في اتصال عالم المكن بالواجب ، بما يدل على تسلسل الوجودات عن الأول الواحد من كل وجه ، دفعا لوجود الكثرة غير التناهية عن الوحدة المطلقة مباشرة ، على النحو الذي ذكرناه له في كتاب « فصوص الحكم » ، فأنه يعبر عن هذا الاتصال ايضا بعبارة اخرى في كتاب « عيون المسائل » في غاية الوضوح في المعنى الذي يهدف اليه ، فيذكر (١) :

« ان اول المبدعات عنه ، شيء واحسد بالعسدد ، وهن العقل الأول · وتحصل في المسدع الأول ( الذي هو هذا العقل الأول ) : المكثرة بالعرض ، لأنه ممكن الوجود بذاته وواجب الوجود بالأول ، ولأنه يعلم ذاته ويعلم الأول · وليست الكثرة فيه من الأول و الواجد ، لأن المكان الوجود هو لذاته ، وله من الأول وجود .

ويحصل من التعقل الأول ، بانه واجب الوجود وعالم بالأول : عقل، اخر ، ولا تكون فيه كثرة الا بالوجه الذي ذكرناه

ويحصل من ذلك العقل الأول ، بانه ممكن الوجود وبانه بعام دانه . . الفلك الأعلى بمادته وصورته التي هي النفس • والراد بهذا أن هذين الشيئين. يصيران سبب شيئين ، اعنى الفلك والنفس •

ويحصل من العقل الثاني: عقل آخر، وفلك آخر، تحت الفلك الأعلى • وائما يحصل منه ذلك، لأن الكثرة حاصلة فيه بالعرض • كما ذكرناه بديا في العقل الأول • وعلى هـذا • • يحصل عقل وفلك من عقل •

ونحن لا نعلم كمية هذه العقول والأفلاك الا عن طريق الجملة ٠٠ الى. ان تنتهى العقول الفعالة الى عقل فعال مجرد من المادة ، وهناك يتم عددد الأفلاك ٠

<sup>(</sup>۱) مطمتی : ۱۸ ، ۱۹ ۰

وليس حصول هذه العقول ، بعضها عن بعض ، متسلسلا بلا نهاية • وهده العقول مختلفة الأنواع ، كل واحد منها نوع على حدة • والعقبل الأخير منها سبب وجود الأنفس الأرضية من وجه ، وسبب وجود الأركان الأربعة ، بوساطة الأفلاك ، من وجه آخر • • »(١) •

(۱) واذا كان عالم العقول ، هو العالم الذي يتصدور الفارابي وجوده اولا عن الله بيطريق المهضان العقلى ، فالعالم الارشى يتصور وجوده على نصو . « أن العقل الأشير من المعقول المعالم سبب لوجود الاناس الأرضية من وجه ، وسبب وجود الاركان الاربعة بواسطة الانفاك من رجه آخر ، •••

والعالم الأرضى ، في نظره « مركب من بسائط ( نرات ) صائرة كرة واحدة » ، ( ص ٧٧ من كتاب « عيون السائل » ) ، وأن كل جسم فيه ، وهو العروف بالجسم الطبيعي ، اذا انتهى الله مكانه الخاص ، لم يتحرك الا بالقس ، فاذا فارق مكانه تحرك اليه بالطبع ،

ويعتريه الكون والفساد ، فالكون بتجمع البسائط ( النرات ) والفساد بتغرقها ، والكون والفساد تغير في الكم ( كم الغرات ) ، والكون والفساد تغير في الكم ( كم الغرات ) ، و وحقيقة المزاج هو تغير الكيفيات الاربع عن حالها ، وانتقالها من ضد المي ضد ، وتلك هي الناشئة من المترى الأصلية ( كتاب « عيون المسائل » ، ص ٧٧ ) ، و ه اختلاف المساور المواء والمواء والمنار ) ، وتغيرها من حال الي حال يصير سبب تغير المواء الأوبع ، ويصير سبب كري ما يتكرن منها ، وضاء ما يضد منها ، ( المسابق ، مين ٧٠ ) »

ونشأة الأركاق الأربعة المتن عن لصل المالم الأرغى بسبب حرمًات الأفلاق وتعاسها ، و ومن تحركها ومعارسة بعضها لبحنى على الترتيب تحصل الاركان الاربعة » • ( المسلس "قلطانق ، من 17 ) •

والغراغ غير موجود في هذا المالم ، وليس للقراغ مكان بل مشعري بالدرات · المدر السابق ، من ٧١ ) ·

وهل كائن ملبيعي ، وهو الكائن المناسد في حركته البيل المستقيم وكذلك حركته مكانية ،

قالقارابى يرى آن العالم الطبيعى مركب من بسائط أو ذرات ، وأن هذه المدرات لا تدع غراغا في هذا الوجود ، وأن الكون هو تجمع للنرات ، والفساد هو تفرق لها ﴿ والساس المتجمع والمتفرقة الحركة الطبيعية والقسرية بسبب المتعادم والمتماس • والكون والفساد حمال وكيف فقط ، استلزمه تغير في كم البسائط ( المنرات ) • وبالعكس : التغير في الحال والكيف بسبب تغير في الكم •

ومرجع الخصائص التي توجد في فلسفة الفارابي ، سبواء بلك التي تتعلق بعالم الإفلاك ، أو هذه التي تتعلق بعالم العناصر والاركان ، الى عدة مصادر :

أولا : القسول بأن للافلاك نفوسسا اثر من آثار العقسائد الشعبية الاولى ، التي كانت التصوير من كل شيء نفسا وقوة • ويوجد هذا الاثر بوضوح في نلسفة ديمقريط الطبيعية ،

وكل واحد من العقول عالم بنظام الخير ، الذي يجب أن يظهر منه ،

قبتلك المحال يصير سبيا لرجود ذلك الخير ، الذي يجب أن يظهر منه » · ·

\_\_\_\_\_

=

لأنه يفرض في الذرة قرة ذاتية ، معددة للحركة بداذا تحركت ، وقد تحركت بطريق المتصادم ، اى تصادم الذرات بعضها مع بعض - ·

ثانيا: القول بالعناصر النفسة ( التي بينها عنصر الاثير ، الذي تتكون منه الافلاك ) رأى المدرسة المفيثاغورية ، التي أضافت الى أركان أمبيدوكل ( الماء ، والتراب ، والهواء ، والمنار ) عنصر الاثير ، تحت تأثرها بنظام الكواكب وجمالها ، أر تحت تأثرها بالعقيدة المشعبة في أفضلية العالم السماري عن المالم الارضى ، الامر الذي فرض عليها أن تتصور مغايرة في الاصل الذي تكون عنه ، لذلك الاصل الذي تكون عنه العالم الارضى ،

شائلاً : القول بابدية العالم لازم من لوازم فلسفة ديمقريط وانكساغوراس الطبيعية ، كالقول بنسمه • فديمقريط لم يحاول شرح نشاة الحقيقة الظاهرة من العالم ، لأنه فرض قدم المادة ( المدرة ) ، ولكنه بدلا من ذلك شرح هذه المقيقة الظاهرة نسبا • ولذلك جعل مهمة المكن في المبحث عنا ، بوساطة الادراك الحسى • وانكساغوراس ادمى وجود العناصر منذ القامم ، ولكنها فقط كانت غير متحركة ، وعلى غير نظام ( مشوشة ) • ثم ان الكون والنشاد مستمرة في نظر ديمقريط ، وكذلك حركة العناصر مستمرة في نظر انكساغوراس •

رابعا : مرجع التفرقة بين عالم الأغلاك وهالم الأرض الى ما يلى :

غي ومعنه حركة الافلاك بالحركة الماقلة على ما الرجع - يرجع الى ارسطى ، تحت الليه بالشول بنظام حركتها وكمالها وقد جعل النظام والكمال من مظامر المقلى ، غي ترتيبه للمائه عن والكمال من مقامر المقلى ، غي ترتيبه للمستنة يحتمل نيها المتغيط ، والذي حمله على ذلك اعجابه بحركتها وبجمائها ، غم يستطع أن يتول مثلا بمسئتها ، وام يرد ب و غاية عاقلة ، غي ومعنه احركات الافلاك منفعة تعود حلى الانسان ، وكانت حركة الكراكب جميلة ، لأنها دائرة ومنتظمة وانتظام حركتها - غي خشرة - لانها أول الانساء التي تدخلت فيها و المائة المائلة ، فحركتها ، ولذا - مكذا يزى انتشاغوراس - كلما بعدت الاشياء الاغسرى ، غير الفلكية من الافلاك ، كلما قل المنظ ام وكثر المنتبط ،

ومرجع وصف حركة الأجسام الطبيعية ، أو العناصر بأنها حركة آلية ميكانيكية إلى :
التكساغوراس ، والمبيدوكل ، Leukippos ، وديمقريط فانكساغوراس والمبيدوكل ،
يرى كل منهما أن حركة ما عدا الافلاك آلية ، و Leukippos وديمقريط ، يريان أن حركة
العالم كله حركة آلية ميكانيكية ، والمحرك أول هـو دفـع المـدرات بعضها لبعض ،
وتصادمها بعضها ضب بعض : فالخفيف منها يذهب من المركز نحو الحالة ، والثقيل يتحرك
من المحافة نحو المركز فتتكون أشياء وتتفرق أشياء - كـنلك بناء على هذا الدفع والتصادم .

خامسنا ؛ القول برخيب المعالم من بسائط ٠٠٠ المغ ، يرجع الى رأى ديعقريط فديعقريط يرى أن المذرة مصل المصالم ، وأن كل تفسر في المسمسة والمحال مرجعه التي تفير في كم

فاذا كان الفارابى ، فى تعبيره هناك فى كتاب ، فصوص الحكم ، قد جعل فى تصويره الصلة بين الله وعالم الخلق ، مرتبة من الوجود هى مرتبة عالم الأمر ، وتمثل :

الانتقال من الوحدة المطلقة الى الكثرة الحقيقية المطلقة •

كما تحمل اثر الواحد الى هده الكثرة •

فتعبيره هذا في كتاب « عيون المسائل » حدد هدده المرتبة الوسطى بالعقول ، بدل عالم الأمر أو المائكة • وفوق ذلك كان هدا التعبير أوضح في وصف الغرضين المذكورين ، من تعبيره السابق هناك ، وبالأخص في شرح الانتقال من الوحدة الحقيقية المطلقة الى الكثرة الحقيقية المطلقة •

الذرات وكل تغير في الكم يسبب تغيرا في الحال والظاهر • فالتشكل الكاني ( الجسمي ) ، والحركة مرجعها الى شيء يسيط هر المدرة • فالكانية ( الجسمية من : طول ، وعرض ، وعمق ) تجمع من المدرات والحركة انتقال للذرة • والعالم كله قائم على المكان ( الجسم ) والحركة ، ووجوده مرتبط بالكانية ( الطول ، العرض ، العمق ) وبالرمان ( الماشيء عن حركة الذرة ) • وهدا الرجود أذن حقيقته وتصوره كذلك ، مرتبطان بالمكان وبالزمان • واصل هدين الذرة • فالدرة تبها لذلك اصل المقيقة وللارواك •

<sup>&</sup>quot; وَدَيْمَتَرِيْظُ يَشَرَحُ أَيْمَنَا النفس في خواصنها ، وقيمَها ، مَن الثرة عَن تشكلها وعُركتها أَى مَن الثرة عَن تشكلها وعُركتها أَى مَن المكان والزَّمَان أَن ( وعلى كيفية مَن المكان والزَّمَان أَن ( وعلى كيفية مُرَاة النسان الآخر فيهما عالانسجام في التحمرة ، والشنوذ أو الأضطراب فيهم المنابعة الذي الى كيفية المزاج ) ،

والمسائنة الذي في تشكلها وانتقالها ، هي الشيء الواقعي الذي تشرح منه المهاة العقلية الاتسائنة الدينة الدينة الذي المنافقة المعافقة المسائنة المنافقة المنافقة بالله المنافقة ا

اعبه دنا في وصف المدارس الطبيعية الاغريقية هنا على ما نكره فندلبند في كتابه و تاريخ الفلسفة ، تحت عنوان :
(Kosmologische Pertode bei den Griechen

واذا حارت غلسفة الفارابى الطبيعية هذه فيما عضى لدى بعض السلمين قبولا ، وتاثر بهاكثير من غير الفلاسفة من شراح كتاب الله أو سنة رسوله كالرحوم الشيخ المراغى في المحصر الصديث فلم يبق لها الآن ، بعد الرضع الحالى لعلم الطبيعة الا اثر قليل ، وهر الاثر المديمةراطي ، بعد أن عدل ومعقل وهذب ، وقد ثبين ، بعد البحوث الطبيعية المديئة أن اكثر ما قامت عليه من أسس ، كان فروضا وملاحظات سطحية وقتية ، أو يرجع الى بعض المقالد القصيصية الشعبية .

قالذى نشأ عن الواحد المطلق من كل وجه كما تمسر الفارابي هنا واحد بالذات ، ولكنه متكثر بالاعتبار فحسب • فالواحد بالذات وجد عنه واحد بالذات كنذلك ، وأن حصلت في هذا الأخير كثرة ، فهي أولا بالاعتبار ، وثانيا بعيدة عن الوحدة المطلقة •

وكما كان هدا التعبير الثاني في كتاب و عيون المسائل و أوضع في المعرض الذي يرمى اليه الفارابي من الوساطة بين الموجد الأول والموجدات الأخرى الكثيرة كثرة غير متناهية ، قانه أوضع كدلك في تصوير التدرج في الوجود وكيفية نشاة الوجودات عن و الأول و :

- ــ فسبب وجود العقل الأول الواحد بالذات ، الكثير بالاعتبار عن الله المؤلد المطلق ، علم هذا الواحد المطلق بتفسه •
- \_ وسبب وجود العقل الثاني عن العقل الأول ، توجه هدذا بتفكيره نحو ما فوقه من موجود اعلى ، وهو الله المراحد المطلق .
- ... وسبب وجود العقل الثالث عن العقل الثاني ، توجه هــذا بتفكيــره وتأمله نصو ما فوقه من موجود أعلى منه ، وهو العقل الثاني •
- \_ وهكـذا ١٠ نشأ كل عقل تال عن آخر سابق عليه ، بسبب توجه هذا السابق عليه بتفكيره نحو ما فوقه من موجود ( عقلى ) أسمى منه ١٠ حتى يصل الأمر الى آخر هـذه العقول ، وهو العقل المتصل مباشرة بعالم الخلق ١

اما سبب الكثرة الاعتبارية: في العقل الأول الواحد بالذأت ، فيرجع الى اعتبار وجوده مرة ، والى اعتبار علمه مرة الخرى • •

### فوجوده بالحظ فيه أمران:

- \_ انه كان ممكن الذات قبل وجويه ٠
- \_ واته اصبح واجب الوجود ، بعد وقوعه بفعل الواحد المطلق •

# وعلمه بالحظ فيه أمران كذلك:

- ــ انه بعد وقوعه ووجوبه ، أصبح يتجه بتفكيره مرة ألى موجده وموجيه ، وهو الواحد المطلق
  - ... ومرة الخرى يتجه به الى نفسه ·

وهذه الكثارة الاعتبارية في العقل الأولى، كانت سببا في الكثرة المقيقية في الكثرة المقيقية في الكثرة المقيقية في الوجود بغيده أن فالجانب الأشرف من هسته الكثرة فيه كان سببا في أيجاله الأشرف فيناً بعداء :

فجلم العقل الأول بالواحد الطلق ، لأنه اشرف من علمه بنفسه ، كان سببا في ايجاد سببا في ايجاد وينفس ، الفلك الأعلى ، وهو ما يسمى بفلك الحيط ، او كان سببا في ايجاد عصورته ، وتوهمه ( العقل الأول ) أو تخيله Imagination كان سببا في ايجاد مادة هذا الفلك الأعلى .

وعلى هذا النص ، تحققك الكثرة بعد العقيل الأول في الذي هن واحد بالذات ومتكثر بالاعتبار فقط ، واصبحت توجد الكثرة بعده وجودا حقيقيا، بسبب ما فيه من كثرة اعتبارية ، وهده الكثرة الحقيقية هي الآن:

العقل الثاني ٠

والقلك الأول - - بصورته وهي نفسه •

ومانته ، وهي جرمه ٠

وعن هذا العقل الثانى يوجد بالكيفية نفسها بعقل ثالث ، وفلك ثان ٠٠ وهلم جرا ٠ فاذا كان عدد العقول التى وجدت خمسة وهكذا ٠ لأن تصور مساواة عدد الأفلاك لعدد العقول يؤدى الى تصور مثلا ، فعدد الأفلاك أربعة فقط ٠ واذا كانت عشرة ، فعددها تسعة ٠٠ أن الواحد المطلق وهو الله تعالى ، كما نشأ عنه عقل ، نشأ فلك أيضا ٠ وتصور هذا يؤدى بالتالى الى تصور أن الكثرة متصلة بذاته تعالى مباشرة ، وأن فيه جبهتين : احداهما المرف من الأخرى ، لأن العقل اشرف من الفلك ٠ وتصور ذلك يناقض مبدأ الوحدة من كل وجه ، ومبدأ الكمال المطلق ، المثلين في الموجد الأول ، وهو الله جل جلاله ٠

واذا كان الفارابى فى تعبيره هناك فى كتاب « فصوص الحكم » موفقا بين الدين والقلسفة ـ كما رأينا ، فهو فى تعبيره هنا فى كتاب « عيون المسائل الفلسفية والأجوبة عنها » يحكى فكرة فلسفية ، ان كانت لها صلة بدين ما ، فليست لها صلة بالاسلام على الأقل •

والدكتور جبور عبد النور(١) يرى أن الفارابى ، فى فكرة العقول هذه ، التى تمثل الوساطة بين ألله والعالم ، والتى تجعل فى النهاية للأفلاك وللكواكب أثرا فى الأحداث الطبيعية ومنها الانسان متأثرا بالفكر الحرائى الوثنى، المقائم على اسناد التأثير فى العالم الأرضى للكواكب المختلفة وما يتصل بها ، أى ما يسكنها من عقول ونفوس ، مثل : زحل ، والمشترى ، والمريخ ، والمشمس ، والمزهرة ، وعطارد ، والقمر ،

### ونص عبارته في ذلك (٢):

• • • • والمواقع الآخر الذي يجب أن نقرره ، هو أن الفارابي ، عندما يعرض لنظرية المقيض فيتجاوز الأسس التي وضعها أفلوطين ، ويذهب في سلسلة الروحانيات ، أو العقول المفارقة كما يسميها ، مذهبا لا نتبين له شبيها عند الاسكندريين ، عندما نرى هذا الاختلاف نجد ما يوضحه في مذهب الحرانيين •

فافلوطين يقول مثلا في تاسوعاته: ان أول مخلوق يحدث عن العلة الأولى بطريقة الفيض يشابه الخالق (وهو صانع العالم) مشابهة كبيرة في كماله وصفاته، ويسمى العقل، وهو بدوره يوجد الروح الكلية ثم ينتقل افلوطين من الروح الكلية الى المادة والصورة، والكائنات الحسية التي تتألف منها و

اما الفارابي: فيقول بانبثاق العقل الأول من العلة الأولى • وينبثق من الأول عقل ثان يدير شئون الأفلاك الثابتة ، ومن الثالث عقل رابع يدير شئون كرة زحل ، ثم العقل الخامس للمشترى • والسادس للمريخ ، والسابع للشمس ، والثامن للزهرة ، والتاسع لعطارد ، والعاشر للقمر •

ومرد التباين بين الهلوطين والفارابى الى الأثر المصابئى ، كما يتجلى لنا : فان الثانى لم يأخذ عن الأول ، كما يقولكل الذين بحثوا فى مذهب الفارابى ، ودرسوا مؤلفاته ، واثما اخد عن الحراتيين ، واتبع خطتهم فى تحصيل المفيض وهده العقول الفارقة أو المائكة ،أو الروحانيات ، كما

<sup>(</sup>١) أستاذ الفلسفة بالكلية العلمانية ببيروت ٠

<sup>(</sup>٢) في مقال له من ٦٠ في الجزء السابع من السنة الأولى لمجلة ، الكتاب ، عدد شهر ماير سنة ١٩٤٦ ، التي تصدر عن دار المعاراف بمصر ٠.

يسميها الحرانيون ، تمتاز بالصفات نفسها عند الفريقين : هي جواهر ليس لها مادة ولا هيولي ، وهي التي تتصرف بشئون العالم الأرخى ، فتهب الرياح بتحريكها ، وتنشأ السحب بتأثيرها ، ويمدث المدن والنبات والحيوان والانسان بفعلها • وهي مكلفة في المذهبين – الفارابي والحراني – بالهياكل العلوية ، أو الكواكب السيارة التي تقوم لديها مقام البحد الروح الانسانية ، ونسبة بعضها الى البعض الآخر • وهنا يكون المحدوث الطبيعي ، فاذا به واحد عندهما اليضا ، •

ويحكم على الفارابي ، من أجل موافقة ما يقوله في العقول للمذهب المسابئي في الكواكب - تلك الموافقة التي ترجع في نظره الى القامته بحسران مقر الصابئة واتصاله بيوحنا بن جيالان فيها - بأنه « لم يكن مسلما الا في ظاهره ، واتما كان وثني الاصل والنشاة ، رغم أنه هادن الدين طول حياته ، ولم يضطهده العامة ، أو أصحاب السلطان »(١) ،

حقا أن هذا الذي ينسب للفارابي هنا ، يخالف ما هو معروف الأفلوطين في الوساطة ، وحقا أن نسبة التأثير في أحداث الكون إلى مصابر متعددة ، مظهر وأضح من مظاهر الوثنية ، لا يقل عن مظهر تأليه هذه الصادر نفسها .

وحقا أن المستهب الصابئي كان منهبا وثنيا ، لأنه قائم على عبادة الكواكب بعد تأليهها ، واسناد التأثير اليها في وقوع الأحداث الطبيعية وقد كان الاغريق أيضا مع ذلك وثنيين : يعبدون ألهة متعددة من كواكب وغيرها ، ويستدون اليها التأثير في حياة الانسان ، وبيئته الأرضية على العموم .

ومن المعروف مع ذلك ، أن الفلسفة الأغريقية تأثرت بالوثنية الأغريقية ومما تأثرت به منها ، اسناد التأثير في الكون الى مصادر مختلفة اطلقت عليها اسبم المعقول ، بعل عنوان الآلهة ، وهدذا مما يفرق بينها وبين العيانة المعمية(٢) ،

ومن المعروف ايضا أن بطليموس ( Ptolemaens ) في القرن الثاني بعد الميلاد في الاسكندرية ، أثبت بالرصد تسعة أفلاك ، أبعدها الفلك المديط ، وأقربها فلك القمر من الكولكب السيارة •

<sup>(</sup>١) المسدر السلبق من ١٤٠٠ (٢) راجع الكتاب الأول من ١٢١٠٠

يرى الفارابى حلقة الاتصال بين عالم الربوبية وعالم الخلق ، في نقل أثر الأول الى الثانى الذي هو وظيفة العقول ، وهم مكلفون من الله بالحفظ ، والرقابة والرحى ، وغير ذلك من الأعمال في هنذا العالم ، على نحو ما أودع في طبيعة العقول من قوة منحت لها من الواحد الأول لتندير هنذا العالم ا

ان « فكرة العقول » كـ « فكرة المائكة » لا تؤدى الى اعتقاد شركة فى المتأثير في العالم ، ولا تقوم على اساس الشرك في نسبة التأثير فيه الى مصادر متعددة ، اذ مرد الأمر كله مع الايمان بها الى الله وحده وعقيدة الوثنية اعتقاد ما يؤدى الى الشرك ٠٠ وعبادة غير الله من قوى كونية مع الله أو دونه، وقل الا يكون الله معبودا في الديانة الوثنية ٠

و « نكرة المقول » قد لا يستريح اليها في ظاهرها الدين الموحد ولكنها في حقيقة الأمر ، كما يصورها الفارابي ، تنتهى باسناد التأثير : من خلق ، وقضاء ، وقدر ، وغير ذلك من انواع التأثير ١٠ الى الله الواحد وحدة مطلقة • لأن الله الواحد هو الذي أوجد العقل الأول وهيأه لأن يوجد غيره وهذا العقل ، حن طريق القوة التي منحها الله اياه ، أوجد العقل الشائي ، وهذا العقل القوة أن يوجد غيره ١٠ وهكذا • فالموجد الأول لكل موجود صواه ، هو الله تعالى ، واليه ، وعدد ، ينتهى مصير كل موجود غيره •

## وأي المقاركين عن المصرفة :

والآن عرفنا رأى الفارابي في و الوجود ، وأنه ثنائي المستهب فيسه ، وعرفنا رأيه أيضا في صلة أحسد طرفيه بالآخر ، وأنه يقول بس و الوساطة ، شرحا لهذه الصلة بينهما ، بقى أن نعرف وسيلة أدراك الوجود عنده ؛ أهى بالفعل وحدده ؟ أم بالحواس وحددها ؟ أو بهما مما ؟

والوسيلة لتوضيح رايه في ذلك احد امرين: اما ان نعمد الى ارسطو في بحث الوجود وادراكه ، او نرجع الى كتب الفارابي نفسه على الا تحاول الريط بين نظراته المختلفة فيها • فاذا اردنا ان نقف على راى موحد للفارابي في « معرفة » الوجود وادراكه ، لم يكن لنا من سبيل كى نفهمه ، سوى تتبع خطوات بحث الوجود عند ارسطو • واذا لم نهدف الى هذه الوحدة في البحث ، كان علينا كى نفهمه ايضا ، ان نذكر ما له من راى ، مكتفين بنسبته الى الكتاب الذي احدة عنه » وما قد ييدو حيند من مفارقة فيما ينسب اللى الكتاب الذي احتلاف طابع كتبه » دون تطور بحث الوجود ثفسه • الميه جله ، مرجعه الى اختلاف طابع كتبه » دون تطور بحث الوجود ثفسه •

اذ الأمر عنبد الفارابي ليس على نحو ما عرف لأرسطو: ان وجد لهذا رأى يغاير رأيا آخر عنده في الموضوع الواحد، ترد المغايرة حينئد الى تطور التفكير، دون اختلاف طابع الكتاب •

والأمر الذى يدعونا الى ترديد الطريق بين الوسيلتين السابقتين ، فى توضيح رأى الفارابى فى معرفة الوجود ، هو اختلافه فيما يراه بشانها ٠

اذ أننا نجده في موضع ( في كتاب المسائل الفلسفية والأجوبة ) فصل بحث معرفة الموجود عن بحث ما بعد الطبيعة •

وفى موضع اخر (فى كتاب فصوص الحكم) نجده ربط بينهما فارسطو كما عرفنا من قبل(١) معندما تناول بحث الوجود فى دائرة المنطق وحدها، أو فى الدائرة الانسانية والطبيعية ٠٠ كان ينظر الى الوجود على انه ماهية أو مفهوم مرة ، وهوية أو مشخص مرة أخرى ٠ ولأن وجود المههية عنده نهنى فحسب كان ادراكها عن طريق العقل وحده ، ولأن وجود الهوية مقرر فى الخارج كان ادراكها عن طريق الحواس ٠ وليس تحقق الماهية ووجودها فى الخارج ضمن الهوية ، بمدعاة الى أن تكون الحواس طريق ادراكها ، لأن هيذه لا تدركها بحال خالصة من شوائب التشخص والتحديد ، أو من شوائب المسادة ٠ ولكن العقل وحده هو الذى يستخلصها من ذلك ، أو يتترعها منه وهكذا المواقع (أو الطبيعة) هو الذى يملى على الانسان الطريق اعرفته اياه ، اما بالعقل أو بالحواس ٠

والفارابى فى كتابه « المسائل الفلسفية والأجوبة عنها » يجارى ارسطو فى ذلك ، فلا يتعدى ببحث « معرفة » الوجود وادراكه حدود الطبيعة الى ما بعد الطبيعة ، ولا يعلق ادراك الانسان للواقع ومعرفته اياه بامر مغيب عنه • فالوجود يدرك عنده حين ذكر فى كتابه هدذا حبطريق العقل وطريق الحواس ، تبعا لاختلاف طرفيه ( الوجود ) • فالطرف صاحب الوجود الذهنى منهما حوه الماهية أو المفهوم ، وسيلة معرفته العقل وحده عن طريق استخلاصه وانتزاعه من الطرف الآخر صاحب الوجود الخارجى ، وهو المهويات ، ومع كون الماهية تعرف وتدرك عن طريق انتزاع العقل لها من المهويات ، فليست هى مساوية للهوية ولا عينها بل مغايرة لها ، كما لم يكن وجودها ضمنها بداع الى اتحادهما •

<sup>(</sup>١) منفحة ٢٨٠ من مــذا الكتاب ٠

tero y misomonie (no sampo de applica o y Especieta terocity)

سئل الفارابي عن التصور بالعقل : كيف يكون ؟ وعلى أي وجه ؟ وهل هو أن يتصور بالعقل الشيء الخارجي على ما هو عليه ؟ فقال :

« التصور بالعقل أن يحس الانسان شيئا من الأمور التى هى خارجة عن النفس ، ويعمل العقل فى صورة ذلك الشىء ، ويتصوره فى نفسه ، على أن الذى هو من خلاج ليس هو بالحقيقة مطابقا للا يتصوره الانسان فى نفسه ، اذ العقل الطف الصور »(١) .

وسئل عن (كيفية) حصول الصورة في العقل ؟ فقال:

« • • • • وأما حصول الصورة في العقل ، فهو أن تحصل صورة الشيء فيه مفردة : غير ملابسة للمادة ، ولا بتلك الحالات التي هي عليها من خارج ، لكن بغير تلك الحالات • ومفردة غير مركبة ، ولا مع موضوع ، ومجردة عن جميع ما هي ملابسة له •

ويالجملة فان الأشياء المحسوسة هي غير المعلومة ، والمحسوسات هي المثلة للمعلومات ، ومن المعلوم ان المثلة للمعلومات ، ومن المعلوم ان المثل غير الممثل: فان الخط البسيط المعقول الذي يتوهم طرفا للجسم ، غير موجود مفردا من خارج ، لكن ذلك شيء يعقله العقل ، وقد يظن ان العقل تحصل فيه صورة الأشياء عند مباشرة الحس للمحسوسات بلا توسط ، وليس الأمر كذلك ، بل بينهما وسائط : وهو أن الحس يباشر المحسوسات فيحصل صورها فيه ، ويؤديها الى الحس المشترك حتى تحصل فيه ، فيؤدى المحس المشترك عنك الى التخيل الى قوة التمييز ، ليعمل التمييز فيها تهذيبا وتنقيحا ، ويؤديها منقحة الى العقل ، فيحصلها العقل عناية » (٢) ،

قالفارابى واضبح كل الوضوح هنا فى أن صور الأشياء أو الماهيات تحصل للانسان عن طريق العقل وحده ، وذلك بانتزاعها من الأشياء نفسها وواضبح كمذلك فى حكمه بمغايرة صورة الشيء أو الماهية للهوية ، رغم أن معرفة أحدهما متوقفة على الآخر •

أما الحواس فلا تصل الى مرتبة العقل في ادراك صدور الأشياء أو الماميات و لأن ما تدركه هو الهويات أو الأشخاص ، أو هو الماميات غير

the same Tag &

<sup>(</sup>۱) مسلمة ۱۰۵ ·

<sup>(</sup>۲) مىلەت ۱۰۲ : المستر السابق ٠

خالصة ، بل مع ضميمة زوائد اخرى اليها • وهي بهده الزوائد لا تكون صور الأشياء ، أو مهايا لها • • يقول الفارابي :

« والحس الظاهر لا يدرك صرف المعنى ، بل يدرك خلطا ، ولا تثبته بعد زوال المحسوس ، فان الحس لا يدرك زيدا من حيث هو صرف انسان ، بل الدرك انسانا له زيادة الحوال ، من : كم ، وكيف ، واين ، ووضع ، وغير ذلك ولو كانت تلك الأحوال داخلة في حقيقة الانسان لشارك فيها الناس كلهم والحس مع ذلك ، ينسلخ عن هذه الصورة اذا فارق المحسوس ، ولا يدرك الصورة الا في المادة والا مع علائق المادة » (۱) •

والوجود كله ذهنيا أو خارجيا ، يستقل الانسان بمعرفته وادراكه : فهو يدرك بحواسه صفحته الظاهرة ، وبعقله ما تضمنته هذه من معان عامة ٠ والانسان تبعا لذلك يدرك الطبيعة ، لأنه جزء منها ، والطبيعة تقدم تفسها لمه لأنه فيها ٠

واذا كان أحدد الطرفين ، من عقل أو حواس يفضل الآخر فمرجع هذه الأفضلية الى الموضوع الذى تعلق به أحدهما ، أكثر من رجوعه الى ذات العقل وذات الحواس • وقد سبق (٢) أن رأينا أن المنظرة الى المعانى أو الماهيات ، أسمى من النظرة الى الأشياء المحسوسة أو المهويات • فطريق العقل اذن ، أفضل من طريق الحواس ، لأن موضوعه أشرف من موضوعها •

وهكذا ، تتبع قيمة المعرفة قيمة الوجود وليس ذلك لأن طريق العقل مثلا ، أضمن من الحواس في الوصول الى اليقين وقيمة « الوجود » في الفلسفة الاغريقية الانسانية أو المنطقية حددت : اما كنتيجة للصراع بين السوفسطائية من جهة ، والمدارس الثلاثة التي هي مدارس : سقراط وأفلاطون وأرسطو التي قاومت السوفسطائية على التوالي من جهة أخرى وقد كانت نتيجة هذا الصراع منح « العام » اعتبارا أوسع من اعتبار « الخاص » وأما كأثر للعقيدة الدينية التي تأثر بها أفلاطون في نظرته الى « مثله » ، اذ كان يعتبرها الهة مقدسة و « المثل » أمور عامة ، قدد تأثر بها أرسطو في يعتبرها الهة مقدسة و « المثل » أمور عامة ، قدد تأثر بها أرسطو في

<sup>(</sup>۱) منفحة ۱۵۳ . كتاب و غمنوص الحكم ۽ ٠

<sup>(</sup>٢) صفحة ٢٣٦ من هـذا الكتاب ( الجانب الألهى من التفكير الاسلامي ) •

الى الآن لم يدخل فى بحث الوجود وبحث معرفته بالتالى اعتبار الواجب الذى لم يسبق بامكانه أو الآله ، لأن بحث هذين الموضوعين ، وهما الوجود وادراكه كان فى دائرة المنطق وحده ، أو فى دائرة الطبيعة دون ما بعدها •

قلما الدخل الآله في بحث الوجود - واختلطت الطبيعة بما بعدها ، واتصل الانسان بالآله في موضوع بحث الوجود ، ووفق بين ما للدين في وجود الآله ، وبين ما للقلسفة المنطقية أو الطبيعية في الوجود عن طريق الفارابي ، أو عن طريق آخر قبله و وذهب(١) الطرف الأول من ثنائية الوجود في الفلسفة، وهو المساهيات أو المثل ، في الطرف الأول من ثنائية الدين ، وهو الله - سلب الانسان حق الاستقلال في المعرفة ، واصبح الانسان تبعا لذلك يعرف الوجود الأسمى عن طريق المفيض من الله

قمعرفة الانسان ـ الآن ـ الماهيات أو المشل عن طريق انتزاع المعقل الانسانى لها من الأشياء الخارجية ، بل بوساطة الفيض الالهى ، لأن وجود الامور العامة وهى الماهيات والمشل بعد التوفيق بين الدين والفلسفة ٠٠٠ أصبح أولا وبالذات فى علم الله ، أصبح وجودها فيما بعد الطبيعة وقد كان قبل ذلك فى الطبيعة • فوقوف الانسان عليها الآن اذن ليس عن طريق انسانى من عقل وحس ، بل عن طريق صلته بالله •

اما قبل أن تتصل الطبيعة في ما بعد الطبيعة في بحث الوجود ، فالانسان كان في نظر الطبيعة أسمى كائن فيها ، فهو يدركها كلها من ذاته وبذاته لأنه يشرف عليها • ولكن بعد أن اتصلت الطبيعة بما بعدها ، أصبح أش لا الانسان \_ وحده ، في نظر الدين ونظر الفلسفة أيضا (٢) ، أسمى موجود في الكون كله (وهو الطبيعة وما بعدها) • وبالتالي أصبح علم ألله المقر الأول للنوع الأفضل من نوعي المعرفة ، وهو معرفة الماهيات أو الكليات ، وأصبح غير ألله من الكائنات \_ وفي مقدمتها الانسان \_ لا يصل اليها الا بغضل معبوده ووجوده •

<sup>(</sup>١) صفحة ٣١٢ من هـذا الكتاب ٠

 <sup>(</sup>٢) اذ الفلسفة حتى في العصر الاغريقي لم تتخلص من سيطرة العقيدة ، رغم ما كان يدعى هناك من حرية ، ومن عدم خضوع في البحث لغير سلطان العقل .

وفى القرون التى بعد هدا العصر - وبالأخص فى القرون الوسطى - زادت سيطرة الدين فى التفلسف ، الى حدد أن كان رجود الفلسفة وممارسة التفلسف مرهونا ببقاء الصنعة المعتبية فى خدمة العقيدة قصسب •

ويقى للانسان فى معرفة الرجود بيمد الترفيق مان يدرك هذه الأشياء المنتورة فيه عن طريق حواسه الخاصة به ولكن مع ذلك لا تتضم له هدنه الأشياء وضوحا تاما الا فى ضوء معرفته للأمور العامة التى تفاض عليه من الله وتقدف فى عقله بمنة منه وفضل •

وليس كل انسان تفاض عليه معرفة الأمور العامة ، بل ذلك للمقربين فحسب ، وهم هؤلاء الذين يتجنبون الشهوات ما ظهر منها وما بطن • وقد تحول في النهاية ما تخيله الانسان استطاعة له في الدراك الوجود ومعرفته \_ يوم أن كان يصول وحده في الوجود \_ تحول الآن الى تبعية مطلقة في اللحظة التي فيها بموجود أكمل منه هو الله تعالى •

وكتاب و فصوص الحكم ، للفارابى يصور هذا الراى ، وهو ارتباط الانسان في معرفة الوجود بفضل صاحب الوجود الأشرف وأكمل الموجودات كلها ، فقد نص فيه على أن :

« الروح الانسانية ، من بين ارواح الكائنات الأخرى ، هي التي تتمكن من تصور المعنى بحده ، منفيا عنه اللواحق القريبة ، مأخوذا من حيث يشترك فيه الكثير ، وذلك بد « قوة ، لها تسمى : العقل النظرى •

وهده الروح كمراة ، وهدا العقل النظرى كصقالها ، وهذه المعقولات ترتسم فيها من الفيض الالهي ، كما ترتسم الأشباح في المرايا الصقيلة اذا لم يفسد صقالها بطبع ، ولم يعرض بجهة من صقالها من الجانب الأعلى لشغل بما تحتها من الشهوة والغضب ، والحس والتخيل ، (١) .

قمعرفة الوجود اذن ، ترى مرة على انها خاصة من خواص الانسان يستقل بها وحده ، ومرة يجعل سبيلها الفيض ، يفاض بها على الانسان من الله :

يصور الراى الأول بحث الوجود: قبل أن تتصل الطبيعة بما بعدها في البحث الفلسفي عند أرسطو، ويحكيه كتاب « المسائل الفلسفية والأجوبة عنها » للفارابي م

<sup>· 107 - 100</sup> talin (1)

ويمثل الراى الثاني بحث الوجود ايضا: لكن بعدد أن تجاوز دائرة الطبيعة الى ما بعدها وبعد أن وفق بين الفلسفة في جانب الطبيعة والدين فيما بعدها ويحكى هذا الراي كتاب و قصوص الحكم ، للفارابي كذلك ،

وعلى كل حال : نجد أن النتائج التى ترتبت على التوفيق فى بعث الوجود ، وكان لها اثرها فى بحث المعرفة ، قد بقيت عناصرها هنا فى دائرة المعرفة قلقة وان كان بعضها يجاوز البعض الآخر منها • ويكفى أن ننظر فى وضع الفقرتين السابقتين من بعضهما ، فى نص الفارابى الأخير الذى رويناه عنه فى كتاب « فصوص الحكم » ، لنرى : الى أى مدى تكاد تتناقض الفقرة الأولى :

تصور للانسان عملا ايجابيا في معرفة المعنى ال الماهية •

بينما الثانية تجعل الانسان نفسه منفعلا وليس فاعلا في ذلك ، وكل ما له من عمل ايجابي هنا هو أن يبتعد عن الشهوة والغضب ٠٠ الغ ، حتى تصفو طبيعته فتكون أهلا لأن يفاض عليها من اش ٠

ومحاولة ايجاد وحدة متسجمة بين ما للفارابى فى كتابيه : « السائل الفلسفية والأجوية عنها » ، و « فصوص الحكم » خاصا بالمعرفة ، تشبه محاولة رفع التناقض بين الفقرتين السابقتين ٠٠ وقلما يرفع بينهما ٠

ولنا قصسب ازاء ذلك ان تقول: ان للفارابي رأيين في معرفة الوجود، كما وقفنا له على رأيين في الوجود نفسه، يعز التقاء بعضهما ببعض

كما لنا أن نحكم: بأن تطور بحث الوجود عند الأغريق وفي القرون الموسطى تبعه اختلاف الرأى في المعرفة •

وكما استتبع اختلاف الرأى في الوجود اختسلاف الرأى في وسبيلة المعرفة استبع ايضا اختلاف الرأى في قيمة الوسيلة ، كما تقدم ٠٠

فعنده كان بحث الوجود في دائرة الطبيعة أو المنطق وكان النوع الأسمى من نوعى الوجود هو الماهية دون الهوية ٠٠ كان النوع الأفضل من نوعى المعرفة نلك الذي يتصل بالماهية ٠٠ وهو المعرفة العقلية ٠

ولماتجاوز البحث في الوجود دائرة الطبيعة الى دائرة المتافيزيقا واصبح التفلسف يهدف الى الترفيق بين الدين والفلسفة ، واصبح هناك

تبعا لذلك ثلاثة انواع من الوجود هى : وجود الله ، ووجود الماهية ، ووجود المهوية ، وأصبح أسمى هذه الأنواع النوع الأول ويليه النوع الثانى في الرتبة ، ثم النوع الثالث • كان افضل انواع المعرفة على الاطلاق ذلك النوع الذي مؤضوعه الله ، ثم ذلك الذي موضوعه المهامية أو المعرفة العقلية ، ثم اخيرا هذا الذي موضوعه المهويات أو المدركات الصبية •

والفارابى بعد توفيقه بين الدين والفلسفة يتصدث فى كتاب « فصوص الحكم » عن معرفة الله ، ويصفها بأنها أسمى غاية للانسان ، وأن فى الوصول اليها تتحقق اللذة العليا والسعادة الأبدية له ، فيقول : ان النفس :

« ۱۰۰۰ اذا أعرضت عن هـذه ـ أى الشـهوة ، والغضب ، والحس ، والتخيل ، وتوجهت تلقاء عالم الأمر ، لحظت الماكرت الأعلى ، واتصلت باللـذة العليا »(١) ٠

و « أن النفس المطمئنة كما لها عرفان الأول بالراكها · فعرفانها المحق الأول وهي بريئة قدسية على ما يتجلى لها هو اللدة الصغرى »(٢) ·

وتبعا لاختلاف قيم أنواع المعرفة الثلاثة ، كان اختلاف قيم اصحابها في دائرة الانسان : فصاحب المعرفة الحسية أقل في المنزلة من صاحب المعرفة المقلية ، والعارف بالله أشرف من الاثنين ·

وهكذا كان بحث الوجود ذا أثر وثيق في بحث المعرفة ، وذا صلة وطيدة بقيم أنراعها وتقويم أصحابها •

#### \*\*\*

والفارابى - بعد هذا - اذا وصفناه بكل ما له فى كتبه من آراء مما يتعلق ببحث « الرجود » فى أن واحد ، ربما حكمنا عليه بأنه متناقض ٠٠ اذ

<sup>(</sup>۱) كتاب د غمىرمى المكم ، ، من ١٥٦ ٠

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ، من ١٤٠ ، ١٤١ -

 <sup>(</sup>٢) أن الرسالة الرابعة في د ما ينبغن إلى يقدم قبل تعلم الطسئة : ، حي ٦٢ -

بينما نراه مثلا ، يقول بد « ثنائية » ارسطية صريحة في الوجود ، عندما تناول عرض الوجود في كتاب « عيون المسائل » نراه من جديد في كتاب « فصوص الحكم » ، يردد محاولة الأفلاطونية الحديثة في اتصال الوجود عن طريق ربط العالمين يجعل سلسلة من الوجودات العقلية حد يفيض أولها عن الموجد الأول ، ثم يفيض اللاحق منها عن السابق فيها حواسطة بين الطرفين •

وبينما يقول ، في كتاب « المسائل الفلسفية والأجربة عنها » باستقلال الانسان في ادراك الوجود وتعرفه : ينتزع ماهيات الأشياء من الأشياء بعقله ، ويدرك الأشياء نفسها بحواسه ، نراه في مقابل هذا يقول في كتاب « فصوص الحكم » بتبعية الانسان في معرفة الوجود لعالم ما بعد الطبيعة ٠٠ فيذكر أن المعقولات العامة تأتي للانسان عن طريق الفيض الألهى ، أو عن طريق تأثير العقل الفعال فيه ، حتى الأشياء الجزئية لا تتضع للانسان وضوحا تاما بادراك حواسه لها ، الا في ضوء المعقولات العامة المفاضة عليه من خارج ذاته والانسان تابع في تحصيل تلك ، وهي المعقولات العامة ، وفي وضوح هذه وهي المحسوسات الجزئية لعالم ما بعد الطبيعة ٠

والأولى ــ لكى نفهم الفارابى فهما واضحا ــ ان نقف بـه عنـد كل كتاب من كتبه ، بل نقف به فى الكتاب الواحـد عنـد كل فصل من فصوله • ويكفى بوجه عام ان نراه مؤيدا لفكرة معينة او شارحا لمها فى كتبه ، او فى فصـل من فصول الكتاب الواحـد ، ولا داعى لمحاولة ربط هـنه الفكرة بفكرة اخرى عنـده فى كتاب اخر • ان ان محاولة الربط نفسـها قـد تلقى غطاء على الفكرتين ، وحجابا يحول دون فهمهما فهما صحيحا او واضحا فى ذاتهما ، فضلا عن عـدم النجاح فى الوصول الى هـدف هذا الربط ، وهو ايجاد وحدة منسجمة • وذلك على نحو ما ال اليه صنيعه نفسه فى محاولة التقريب بين الفلاطون وارسطو ، فى كتاب « الجمع بين رأيى الحكيمين » ، بغض النظر عما كان لكتاب « الربوبية » من اثر فى هـذا الحجب وتلك التغطية •



# این سینا

ابن سينا (١) في بحث الوجود :

من حيث قسمته ٠

ومن حيث ارتباط طرفيه ببعضها •

ومن حيث وسيلة ادراك كل منهما •

(١) ترجعة ابن سينا :

عصى التشاة والتعلم:

هو الشيخ الرئيس ، أبو على ابن سينا · وقد تحدث عن نفسه ـ كما نقل أبو عبيـ د عبـ الواحـد الجورجاني ، تلميـذه ومعاشره مدة تقرب من ربع قرن ـ فيما يلى :

« ان أبى كان رجلا من أهل بلخ ، وانتقل منها الى بخارى فى أيام نوح بن منصور واشتغل بالتصوف ، وتولى العمل فى اثناء أيامه بقرية يقال لها « خوميثن ، من ضياع بخارى ، وهى من أمهات القرى ، ويقربها قرية يقال لها « أفشئة » • وتزوج أبى منها بوالدتى ب استارة : كما ينكر ابن خلكان ب وقطن بها وسكن ، وولدت منها بها ، ثم ولدت أخى •

ثم انتقلنا الى « بخارى » ، واحضرت معلم القرآن ومعلم الانب ، واكملت العشر من العمر وقد أتيت على القرآن وعلى كثير من الادب ، حتى كان يقضى من العجب •

وكان أبى معن أجاب داعى المحربين ، ويعد عن « الاسماعيلية » وقد سمع منهم نكر « النفس » و « العقل » على الوجه الذى يقولونه ويعرفونه هم ، وكذلك أخى • وكان ربما تذاكر بينهما وأنا أسمعها وأدرك ما يقولانه ولا تقبله نفسى • وابتدءا يدعوانى ايضا الميه ، ويجريان على لسانهما نكر « الفلسفة » و « الهندسة » و « حساب الهند » • وأخذ والدى يوجهنى الى رجل كان يبيع المبقل ويقوم بحساب الهند حتى أتعلم منه •

ثم جاء الى بخارى « أبو عبد الله الناتلى » ، وكان يدعى « المتقلسف » • واتزله أبى دارنا رجاء تعلمى منه • وقبل قدومه كنت اشتغل بالفقه والتردد فيه الى « اسماعيل الزاهد » وكنت من أجود السالكين ، وقد الفت طرق المطائبة ورجود الاعتراض على المجيب على الموجه الذى جرت عادة المقوم به •

ثم ابتدات بكتاب د ايساغوجى ، على الناتلى · ولما نكر لى حد د المجنس ، انه . هو المقول على كثيرين مختلفين بالنوع في جواب د ما هو » ، أخفت في تحقيق هذا الحد بما

وريما يتفق مع الفارابي في جوهر الفكرة ، وفي العناصر التي تتكون منها ، واتجاهها الذي تسير فيه ، والغاية التي تهدف اليها ، كما ذكرنا سابقا •

\_\_\_\_\_

=

لم يسمع بعثله ، وتعجب عنى كل العجب ، وحــ قر والدى عن شــ فلى بغير العلم ا وكان أي مسالة قالها لى التصورها خيرا عنه ، حتى قرأت ظواهـ ر المنطق عليه • وأما دقائقه غلم يكن عنـده عنها خبرة !

ثم اخسنت اقرأ الكتب على نفسى ، واطالع الشروح ، حتى احكمت علم « المنطق » • وكذلك كتاب « المليدس » في الهندسة : فقرأت من اوله خمسة اشكال او سستة عليه ، ثم توليت ينفسي حل بقية الكتاب بأسره •

ثم انتقلت الى د المجسطى ، : ولما فرغت من مقدماته ، وانتهيت الى الاشكال الهندسية قال لى المناتلي : د تول قراءتها وحلها بنفسك ، ثم اعرضها على لابين لك مسوابه من خطئه ، ا وما كان الرجل يقوم بالكتاب ؛ وأخانت أحل ذلك الكتاب ، فكم من شكل مشكل ما عرفه الى وقت ما عرضته عليه ، وفهمته اياه

ثم غارقنى المناتلي متوجها الى « كركانج » ، واشتغلت انا بتحصيل الكتب من النصوص والشروح ، من الطبيعي والالهي • وصارت أبواب العلم تتفتع على •

ثم رغبت في علم و الطب ، : وصرت اقسرا المستفة فيسه و وعلم الطب ليس من العلوم المسعبة فلا جرم اني برزت فيه في اقل مدة ، حتى بدا فضلاء الطب يقراون على علم الطب ؛ وتعهدت المرضى فانفتح على من أبواب المعالجات المقتبسة من المتجربة ما لا يوصف ، وانا مع ذلك اختلف الى الفقه وأناظر فيه وانا في هذا الوقت من ابناء ست عشرة سنة ؛

ثم توفرت على العلم والقراءة سنة ونصفا ، فأعدت قراءة د المنطق ، وجميع أجبزاء د المفلسفة ، وفي هذه الدة ما نمت ليلة واحدة بطولها ، ولا اشتغلت في النهار بغيره ، وجمعت بين يدى د ظهورا ، فكل حجة كنت انظر فيها اثبت مقدمات قياسية ورتبتها في تلك المظهور ، ثم نظرت فيما عساها تنتج ، وراعيت شروط مقدماته ، حتى تحققت في حقيقة تلك المسألة ، وكلما كنت اتحير في مسألة أو لم اكن اظفر بالحد الأوسط في قياس ، ترددت الى الجامع وصليت وابتهلت الى د مبدع الكل ، حتى فتح لى المنغلق رتيسر المتعسر ، وكنت الرجع بالليل الى دارى وأضع السراح بين يدى ، واشتغل بالقراءة والكتابة ، ، فمهما غلبني المنوم أو شعرت بضعف ، عدلت الى شرب قدح من د الشراب ، ريثما نعود الى قوتى ثم ارجع الى القراءة ، ومتى الخسنشي الدني نوم ، اهلم بتلك المسائل بأعيانها ، حتى أن كثيرا من المسائل اتضع لى وجوهها في المنام ،

ولم أزل كنلك حتى استحكم معى جميع العلوم ، ووقفت عليها بحسب الامكان الانسانى · وكل ما علمته في ذلك الوقت ، فهو كما علمته الآن لم أزد فيه الى اليوم ، حتى أحكمت علم « المنطق » و « المريضي » و « الرياضي » · «

ثم عدات الى الالهى ، وقرات كتاب د ما بعد الطبيعة » ـ لارسطو ـ فما كنت الهم ما فيه ، والتبس على غرض واضعه ، حتى أعدت قراءته اربعين مرة ! وصار لى محفوظا ، واثا مع ذلك لا الهمه ولا المقصود به ، وايست من نفسى ، وقلت : هذا كتاب لا سبيل الى فهمه ا

ولكنه ربما يمتاز عنه في عرضها في بعض كتبه على الأقل بالتوضيح والتعليل، الأمر الذي يدل اما على هضمه اياها ، لتأخره في الزمن عن سابقيه : الكندى

\_\_\_\_\_

≕

واذا انا فى يوم من الأيام حضرت وقت العصر فى « الوراقين » ، وبيد دلال « مجلد » ينادى عليه ، فعرضه على فرددته متبرما معتقدا الا فائدة فى هذا العلم · فقال لى : اشتر منى هذا فانه رخيص ، أبيعكه بثلاثة دراهم وصاحبه محتاج الى ثمنه ا فاشتريته فاذا هو كتاب أبى نصر الفارابى فى « أغراض كتاب ما بعد الطبيعة » ·

ورجعت الى بيتى ، واسرعت فى قراءته ، فانفتح على فى الوقت اغراض ذلك الكتاب ــ لارسطو ، بسبب انه كان لى محفوظا على ظهر القلب · وفرحت بذلك ، وتصدقت فى ثانى يوم بشىء كثير على الفقراء ، شكرا لله تعالى ·

وكان سلطان بخارى في ذلك الوقت « نوح بن منصور » ، واتفق له مرض حار فيه الأطباء ، وكان اسمى اشتهر بينهم بالتوفر على القراءة ، فأجروا نكرى بين يديه وسائره احضارى ، فحضرت وشاركتهم في مداواته ، وتوسعت بخدمته لهمائنه يرما الاذن في دخول دار كتبهم ومطالعتها وقراءة ما فيها من كتب الطب ، فانن لي • فدخلت دارا ذات بيوت كتيرة ، في كل بيت صناديق كتب منضدة بعضها على بعض ، في بيت منها كتب العربية والشعر ، وفي آخر الفقه ، وكذلك في كل بيت كتب علم مفرد • فطالعت فهرست كتب الأوائل ، وطلبت ما احتجت اليه منها ، ورايت من الكتب ما لم يقع اسمه الى كثير من الناس قط ، وما كنت رايته أيضا من بعد • فقرات تلك الكتب ، وظفرت بفوائدها ، وعرفت مرتبة كل رجل في علمه • فلما بلغت ثماني عشرة سنة من عمرى فرغت من هده العلوم وعرفت مرتبة كل رجل في علمه • فلما بلغت ثماني عشرة سنة من عمرى فرغت من هده العلوم كلها • وكنت اذ ذاك للعلم أحفظ ، ولكنه اليوم معى انضح . والا قالعلم واحد لم يتجدد لى بعده شيء •

#### عصر التاليف :

وكان في جوارى رجل يقال له : « أبو الحسين العروضى » ، عمالنى أن أصنف كتابا جامعا في هذا العلم • فصنفت له « المجموع » وسميته به ، وأتيت فيه على سائر العالم - سوى الرياضى - ولى الذذاك أحدى وعشرون سنة من عمرى •

وكان في جوارى ايضا رجل : يقال له « ابو بكر البرقي » - خوارزمي المولد ، فقيه النفس ، متوحد في الفقه والتفسير والزهد ، ماثل الى هده العلوم ، فسألني شرح الكتب له ١٠٠ فصنفت له كتاب « الحاصل والمحصول » في قريب من عشرين مجلد ، وصنفت له عي « الاخلاق » كتابا سميته كتاب « البر والاثم » • وهذان الكتابان لا يوجدان الا عنده ، قام يعدد يعرفهما احد ينتسخ منهما •

ثم مات والدى ، وتصرفت بى الاحوال وتقلدت شيئًا من أعمال العلطان ، ودعتنى المضرورة الى الارتحال عن « بخارى » والانتقال الى « كركانج » - قصبة خوارزم ، وكان أبو المحسين السهلى المحب لهذه العلوم بها وزيرا • وقدمت المي الأمير بها ، رهو على بن مأمون، وكنت على زى الفقهاء اذ ذاك ، وأثبتوا لى مشاهرة ما يقوم بكفاية مثلى •

ثم دعت المضرورة الى الانتقال الى د نسا ، ، ومنها الى د باورد ، ومنها إلى د طوس ،

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

العربى والفارابى التركى ، أو على استقلاله في العرض دون تقيد بالنمط الذي وردت عليه •

\_\_\_\_\_

=

ومنها الى « سمنيقان » ومنها الى « جاجرم » — رأس خد خراسان ، ومنها الى « جرجان » • وكان قصدى الأمير « قابوس » — شمس المعالى قابوس بن أبى طاهر وشمكير بن زياد ابن وردان شاه الجيلى أمير جرجان وبلاد الجبل ( طبرستان ) — قاتفق اثناء هذا اخذ « قابوس » ، وحبسه في بعض القلاع ، وموته هناك •

ثم مضیت الی « دهستان » ، ومرضت بها مرضا صعبا ، وعدت الی جرجان • فانصل آبو عبید الجورجانی بی ، وانشات فی حالی قصیدة ، فیها بیت القائل :

#### لما عظمت فليس مصر واسعى لما غلا ثمني عدمت المسترى

· · · هذا ما يرويه ابن سينا عن نفسه ـ نقـلا عن كتاب و اخبار العلماء باخبار الحكماء ، للقفطى ، من ٢٦٩ الى ٢٧٢ ، طبع مطبعة السعادة يمصر ·

يتم الحديث عن نواح مختلفة لحياته أبو عبيد الجورجاني ، الذى تتلمذ عليه ردامت صحبته له نحو ربع قرن - نقلا عن المصدر السابق ، ص ٢٧٧ الى ٢٧٨ - وملخص الحديث :

فيما يتعلق بسعة المعلومات وتصنيف المصنفات يذكر: أنه كتب في الفلسفة والطب ، كما كتب في اللغة وعالج الشعر •

وفيما يتعلق برحلاته يحكى: انه انتقل من « جرجان » الى « الرى » ، واتصل بسلطانها مجد الدولة ، ثم خرج الى « قزوين » ، ثم الى « همذان » • وهناك اتصل ب « شهس الدولة » ، وتولى فى عهده الموزارة مرتين ، وابعده فى المرة الأولى لفتنة داخلية • وبعد وفاة شمس الدولة ، اتصل – ابن سينا – سرا ، كما يحكى مصاحبه ابو عبيد الجورجانى ، بأمير « أصفهان » « عسلاء الدين » • وعندما انكشفت لأمير « همذان » هذه المسلة السرية بين أمير أصفهان وابن سينا أمر بايداع ههذا الأخير السجن بقلعة « فردجان » فى اطراف همذان ومكث بها أربعة اشهر قال فيها هذا البيت المشهور :

### دخسولى باليقسين كما تراه وكل الشك في امر الخروج

وبعد خروجه ترجه توا الى أصفهان ، واتصل بأميرها د علاء الدولة ، • فكان يحضر مجالسه ، ويؤلف له ، واقام فى كنفه حتى مرض • وفى مرضه سار معه عائدا الى همذان • وهناك غلبة المرض وتوفى بها له فى سن الثامنة والخمسين له فى سنة ثمان وعشرين واربعمائة من سنى الهجرة •

وفيما يتعلق بعاداته : يذكر أبو عبيد أنه كان لا يقرأ الكتاب الذى يقع فى يده على الولاء والتتابع ، بل كان يتخير المشكل الصحب فيبدأ به · كما كان مولعا بالشراب ، وسماع المغتاء ، ومجامعة النساء ·

#### \*\*\*

واذا كان ابن سينا \_ كما يتحدث أبو عبيد المجورجاني \_ كثير التنقل ، وكثير الاستيطان

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

ومع استقلاله في عرض الفكرة ، لم يتخل عن الاعتراف بكل عنصر من عناصرها ، فضلا عن أن يتخف موقفا سلبيا تجاه واحد منها • واستقلاله

=

فى مواطن مختلفة ، فانه كان مع ذلك مستمر الانتاج ، حتى يكاد يكون لكل بلد أقام بـ اثر من اثاره الفكرية ينسب اليه ٠٠٠

فاذا كان ولد بـ « اقشنة » ، وتتلمذ في « بخارى » على آبى عبد الله المناتلي اول الأمو ت ثم أثم تكرين نفسه بنفسه ، فانه لم يغادر هذه البلدة الأخيرة الا بعد ما آلف في سن الحادية والعشرين أول كتاب له ـ وهو المجموع ، وهو يجمع ضروبا مختلفة من معارف وقته ، عـدا ضرب الرياضة منها ·

وفي « جرجان » آلف في المنطق ما يسمى بد « المختصر الأوسط » وقيل الأصغر ، وهد منطق كتابه « المنجاة » فيما بعد • كملا آلف فيها كتب : « المبدأ والمعاد » و « الأرصلاد الملكية » و « بداية القانون » له في الطب •

وقى « همدان » : اتم الكتاب الأول من « القانون » • كما اتم قسمى المنطق والالهيات من كتابه « الشفاء » ، وفرغ من قسمه الطبيعي ، ما عـدا بابي الحيوان والنبات •

وفي سجنه بقلعة « فردجان » بالقرب من همدان : الف « حي بن يقطان » •

وفي « اصفهان » : الف كتابه « العلائي » ·

وفى الطريق منها الى « سابوخواست » : مع عالاء الدولة أتم بابى الحيوان والمنبات من القسم الطبيعي لكتاب « الشفاء » ، كما ألف كتاب « المنجاة » • وآخر كتاب صنفه فى الحكمة واجود كتبه فيها كتاب « الاشارات والتنبيهات » • وكان يضن به على غير الهاه ، واومى قارئه ان يضن به كذلك على من لا يصلح للحكمة •

وابن سينا لم يكن بالفيلسوف المنزوى ، الذى يؤثر العزلة على الاختلاط بالناس ، بل كان يؤثر الاختلاط بغيره ، وبخاصة الطبقة الارستقراطية · فاختلط بلله دوح بن منصور » سلطان بخارى ، وبد ه على بن مامون » امير كركانج ، وبد د شمس الدولة » امير همذان ، وبد د علاء الدولة » امير اصفهان · كما اختلط بمجالس هؤلاء الامراء وندمائهم ، من ارباب السياسة والعلم والادب والمفن ·

وربما لم يكن ابن سينا بسبب هـذا الاختلاط ، او لسعة دائرة اتصاله بالناس ، مستقرا في اقامته ، كما لم يكن متعمقا في ناحية من نواحي معارفه ، بل كان له في كل داحية منها نصيب يختلف في العمق والسطحية والضيق والسعة ، باختلاف عدة التوفر عليها ومقدار الرغبة في كل منها .

وربما كان أسلوبه لهذا ولغيره طبعا ككثرة معالجة معارف وقته من السابقين عليه وكثرة توضيحها حكان أسلوبه خاليا مما يدل على التخصيص والتركيز ، كما كان كثير الاسهاب والمتكرار في شرحه وعرضه ٠

#### \*\*

یمکننا اذن ان نقول عن د ابن سینا ، : انه فیلسوف ارستقراطی فی عشرته ، وسعبی فی فلسفته ، وفنان فی معیشته ، ومتصوف فی نظرته لاخرته .

في العرض ربما كان يبشر باستقلاله في بناء الفكرة أو ينذر بهدمها ، لو أنه داخله قليل من الشك في قيمة الفلسفة الاغريقية ، أو لم يجد للفارابي قبله محاولة واسعة النطاق في الجمع بين افلاطون وأرسطو والتوفيق بين الدين والفلسفة ، الأمر الذي يشير الى اعتقاده بحقيقة واحدة رغم اختلاف القائلين بها في تصويرها والتعبير عنها ، وبالتالي يشير الى اعتقاده بمماثلة الحقيقة المعينة الدينية المحقيقة الدينية الدينية المحقيقة الدينية الدينية محضم تقديره وتقديسه ،

واذا كان ابن سينا يتفق مع الفارابى فى جوهر الفكرة حول الوجود وفى عناصر هـذه الفكرة ، وقـد تختلف عنه فحسب باسلوب عرضه لها ، فان المؤرخ له حين يستعين بمصادره الفلسفية فى عرض الفكرة ذاتها عنده ، يجب ـ اتماما لتقـديره ـ الا يغمض فى العرض حق ميزته التى قـد تتجلى فى الترضيح والبسط مرة ، وفى التعليل وطول النفس العقلى فيه مرة اخرى .

ولو اسعفت مؤرخ فلاسفة المسلمين المصادر عن فلسفة الكندى ، فقدمت له امثلة كثيرة لتعبيراته عن فلسفته ٠٠ لكان حكم هذا المؤرخ على ثلاثتهم : الكندى ، والفارابى ، وابن سينا \_ باختلافهم في عرض الفكرة وصياغتها ، دون جوهرها وعناصرها أقرب للى الدقة ٠

## ابن سينا والوجود:

ابن سينا من اصحاب المدهب الثنائي في الوجود ، ومن اصحاب التعبير عن احد طرفيه بواجب الوجود وعن الآخر بممكن الوجود ، كما رأى الفارابي وعلى نحو ما عبر • ولكن تعبير ابن سينا عن الطرفين ربما يكون اكثر وضوحا من تعبير الفارابي عنهما • •

فالفارابي يتحدث عنهما بقرله ، كما سلف :

ه ۰۰۰ احدهما : اذا اعتبر ذاته لم يجب وجوده ويسمى ممكن الوجود · والثانى : اذا اعتبر ذاته وجب وجوده ، ويسمى واجب الوجود ·

وان كان ممكن الوجود : اذا فرضناه غير موجود لم يلزم منه محال فلا غنى بوجوده عن علة ، واذا وجب صار واجب الوجود بغيره » (١) •

<sup>(</sup>١) عيون المسائل : ص ٦٦ ٠

فجعل القسمة أول. الأمر: بين واجب معين هو الواجب الذى لم يسبق بامكان ، وبين الممكن ، ثم بعد فقرة فى وصف الممكن ، عاد ليفهم القارىء أن هذا الممكن قد يوصف بالوجوب أيضا ، ودفعا للخلط بينه وبين مقابله قيد وجوبه بأنه من غيره ، فالقول فى الواجب بذاته اعترضه وصف الممكن ، والقول فى المواجب .

وفى وصفه المكن حكم عليه بانه لا يلزم منه محال ، بناء على فرض شق واحد من شقيه فقط ، وهو ما : « اذا فرضاه غير موجود لم يلزم منه محال » مع أن المحال لا يلزم أيضا في حال فرض وجوده ، وهو الشق الآخر المقابل لعدم وجوده ، فربط حكم عام للممكن بأحد شقيه ربما يشعر القارىء في تصوره المكن أن هذا الشق يرجح على الآخر ، مع أن خصائص المكن تتمثل في مساواة أحد طرفيه للآخر : في مساواة وجوده لعدم وجوده .

ولكن ابن سينا \_ فضلا عن أنه تلافى مأخذ التعبير الذى أخذ على الفارابى فيما عبر به عن طرفى الوجود ، أذ جعل القسمة أول الأمر بين مطلق واجب وممكن ، وفى تحديده الممكن المقابل \_ لمطلق المواجب \_ علق حكم عدم المحلل بفرض أى شق من شقيه ، وزاد فى الشرح والتوضيح عن طريق ضرب المثال ، وعبارة له فى ذلك تقول :

« ان واجب الوجود : هو الموجود الذي متى فرض غير موجود عرض منه محال • وأن ممكن الوجود : هو الذي متى فرض غير موجود أو موجود الم يعرض منه محال • والواجب الوجود هو الضروري الوجود ، والمكن الوجود هو الذي لا ضرورة فيه بوجه ، أي لا في وجوده ولا في عدمه • •

ثم واجب الوجود قد يكون واجبا بذاته ، وقد لا يكون بذاته ، أما الذي هو واجب الوجود بذاته : فهو الذي لذاته ، لا لشيء آخر أي شيء كان ، يلزم محال من فرض عدمه ، وأما واجب الوجود لا بذاته : فهو الذي لو وضع شيء مما ليس هو صار واجب الوجود ، مثلا : ان الأربعة واجبة الوجود لا بذاتها ، ولكن عند فرض اثنين واثنين ، والاحتراق واجب الوجود لا بذاته ولكن عند فرض التقاء القوة الفاعلة بالطبع والقوة المنفعلة بالطبع ، أعنى المحرقة والمحترقة ، (۱) ،

<sup>(</sup>١) و النجاة ، ص ٢٢٥ ·

ويقول أيضا:

« تنبيه : كل موجود اذا التفت اليه من حيث ذاته من غير التفات الى غيره ، فاما أن يكون بحيث يجب له الوجود في نفسه أو لا يكون ·

فان وجب : فهو الحق بذاته ، الواجب وجوده من ذاته ، وهو «القيوم» •

وان لم يجب: لم يجز أن يقال أنه ممتنع بذاته بعد ما فرض موجودا و بل أن قرن باعتبار ذاته شرط مثل شرط عدم علته صار ممتنعا ، أو مثل شرط وجود علته صار واجبا • وأن لم يقرن بها شرط ، لا حصول علة ولا عدمها ، بقى له فى ذاته الأمر الثالث وهو الامكان • فيكون باعتبار ذاته الشيء الذى لا يجب ، ولا يمتنع • فكل موجود أما وأجب الوجود بذاته ، أو ممكن الوجود بحسب ذاته ، (١) •

فهنا زاد ابن سينا في التوضيح والتقرير: فبعد أن قسم المرجود الى واجب بذاته وممكن بذاته ، جاعلا ذات الموجود مناط القسمة ، شرح أن مراعاة الذات يحتم الثنائية في القسمة الى الضربين اللذين ذكرهما ، ثم أكد هذه القسمة بما جعله نتيجة مستخلصة من هذا الشرح .

ويسهب في التوضيح والتعليل لهذه الثنائية بما يذكره يقوله :

« الأمور التى تدخل فى الوجود تحتمل فى العقل الانقسام الى قسمين : فيكون منها ما اذا اعتبر بذاته لم يجب وجوده ، وظاهر انه لا يمتنع ايضا وجوده والا لم يدخل فى الوجود ، وهذا الشيء فى حيز الامكان •

ويكون منها ما اذا اعتبر بذاته وجب وجوده ، فنقول : ان الواجب الوجود بذاته لا علة له ، وان المكن الوجود بذاته له علة ٠٠

••• وأيضا ان كل ما هو ممكن الوجود باعتبار ذاته ، فوجوده وعدمه كلاهما بعلة • لأنه اذا وجد : فقد حصل له الوجود متميزا من العدم ، واذا عدم : حصل له العدم متميزا من الوجود • فلا يخلو اما أن يكون كل واحد من الأمرين يحصل له عن غيره ، أولا عن غيره • فان كان عن غيره : فالغير

<sup>(</sup>۱) د الاشارات ۽ : ج ۱ من ۱۹٤٠

هو العلة ، وان كان لا يحصل عن غيره : فمن البين أن كل ما لم يوجد ثم وجسد فقد تخصص بأمر جأئز غيره · وكذلك في العدم · لأن هـــذا التخصيص : أما أن يكفى فيه ماهية الأمر ، أو لا يكفى فيه ماهيته · فأن كان يكفى ماهيته لأى الأمرين حتى يكون حاصلا : فيكون ذلك الأمر واجبا لماهيته لذاته ، وقد فرض غير واجب ــ هــذا خلف ! وأن كان لا يكفى فيه وجود ماهيته ، بل أمر يضاف اليه وجود ذاته : فيكون وجوده لوجود شيء آخر غير ذاته كان لابد منه فهو علته ـ فله علة ·

ويالجملة: فانما يصير أحسد الأمرين وأجبا (ضروريا) له لا لذاته ، بل لعلة • أما المعنى الوجودي فبعلة هي علة وجودية ، وأما المعنى العدمي فبعلة هي عسدم العلة للمعنى الوجودي »(١) •

والفارابي يقرر أن وجوب الواجب بالغير لا يخرج هـذا الواجب عن كونه ممكن الوجود في ذاته ، فيقول في عبارة مختصرة :

« الماهية المعلولة لا يمتنع وجودها في ذاتها ، والا لم توجد ·

ولا يجب وجودها بذاتها ، والا لم تكن معلولة •

فهى في حد ذاتها ممكنة الوجود •

· وتجب بشرط مبدئها ، وتمتنع بشرط لا مبدئها » (٢) ·

وابن سينا ياتى بعد ذلك ويشرح هذا المطلوب في غير اجمال ، ويعلله من ذاته وبارتباطه بغيره ، فيقول :

د وكل ما هو واجب الوجود بغيره فانه ممكن الوجود بذاته ، لأن ما هو واجب الوجود الوجود واجب الوجود الوجود الوجود الما يتقرر باعتبار هـده النسبة •

<sup>(</sup>۱) كتساب « الشفاء ، : ص ۱۹۹ ـ ۲۳۰

ومن هنا يصح ان يقال: ان قسمة الموجود الموزعة الى : واجب ، ومعكن ، ومستحيل ـ انما هى فى المواقع للموجود المكن بذاته • اذ رعاية ذاته فحسب تجعله ممكنا ، ورعاية وجود علة له تجعله مستحيال • كما أن استمالة المستحيل بغيره لا تخرج هذا المستحيل عن كونه ممكن الوجود بذاته •

<sup>(</sup>٢) كتاب د فصوص الحكم ، : ص ١٢٨٠

فاعتبار الذات وحسدها لا يغلق ٠

اما أن يكون مقتتضيا لوجوب الوجود •

أو مقتضيا لامكان الوجود •

او مقتضيا لامتناع الوجود •

ولا يجوز أن يكون مقتضيا لامتناع الوجود ، لأن كل ما يمتنع وجوده بذاته لم يوجد ولا يغيره •

ولا يجوز أن يكون مقتضيا لوجوب الوجود ، فقد قلنا : أن ما وجب وجوده بذاته استحال وجوب وجوده بغيره •

#### فبقى :

ان يكون باعتبار ذاته ممكن الوجود •

وباعتبار ايقاع النسبة الى ذلك الغير وانجب الوجود •

وباعتبار قطع النسبة الى ذلك الغير ممتنع الوجود ٠

وذاته بذاته بلا شرط ممكنة الوجود ١١٥٠) ٠

# ثنائية الممكن في الاعتبار الذهني ، ووحسنته في الخارج :

واذا تصدث ابن سينا عن قسمة الوجود من حيث هو: الى واجب وممكن بالأسلوب الذى رأيناه ، والذى يمتاز بوضوح الشرح ودقة التعليل فى تقرير المطلوب ، فصديته عن الممكن وعن ثنائيته هـ كذلك بنفس الأسلوب وخصائصه ، وهو فى الوقت نفسه لم يخرج عن الصدود التى ترسم فكرة استاذه الفارابى ، سواء من حيث تقريره للنظرة الاغريقية الأرسطية الخاصة بالمكن ، أو من حيث توفيقه بينها وبين الاسلام ،

<sup>(</sup>۱) كثاب النجاة ، ص ۲۲٥ ـ ٦ ٠

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

ومحصل الفكرة الأرسطية في المكن ، كما ذكرت هنا مرارا : ان هذا العالم المشاهد مكون من أشياء جزئية ، وأن هذه الأشياء لو الغي اعتبار تشخصها لاشتركت جميعها في أمر واحد ، وهو أنها كانت ممكنة الوقوع والحصول ، بدليل وقوعها بالفعل • فالشيء أذن ممكن باعتبار أصله ، أي اذا لوحظ قبل تشخصه ووقوعه •

والممكن على هذا الاعتبار ينظر اليه من وجهين: ينظر اليه حال تجرده من التشخص وينظر اليه بعسد طروء التشخص عليه ، وفي حسال تجرده عن التشخيص يكون متصورا عقلا فحسب ، أو حقيقة ذهنية فقط: « ٠٠٠ فلا كلى عام في الوجود ( الخارجي ) ، بل وجود الكلى عاما انما هو في العقل ، وهي الصورة التي في العقال التي نسبتها بالفعال أو القوة الى كل واحد ، واحدة » (١) ، بينما في حال تشخصه يكون واقعا بالفعل وموجودا في الاعيان ، والحديث عن التيء هو نفس الحديث عن والمكن ، في الروح والجوهر ، فيقال أيضا: أن الشيء له حالان: حال تصوره ذهنا فقط ، وحال وقوعه ووجوده في الاعيان ، وذلك اما باعتبار تجرده عن التشخص ، أو باعتبار تشخصه ،

وبهنين الاعتبارين للممكن أو الشيء يقال . أن المكن أو الشيء صاحب ثنائية ، وأن طرفي هنذه الثنائية متغايران ، كما أن « حقيقة » المكن أو الشيء ليست عين « وجوده » ووقوعه في الخارج • أذ هنذه الحقيقة ذهنية متصورة عقلاً ومجردة عن التشخص ، بينما الوجود متشخص يدرك باحدى الحواس •

وتغاير طرقى المكن على هذا النصو للن سببه الاعتبار لل يمنع أن يكون وجوده الخارج ممثلا لحقيقته الذهنية ، وبذا يكون المكن صاحب وحدة في الخارج ، وصاحب ثنائية في الاعتبار · ويعبارة أخرى ، لا يكون هذا التغاير الاعتبارى مؤديا إلى أن «حقيقة » المكن مستقلة تماما من كل وجه ، اذ استقلالها أنما هو في التصور الذهني فحسب ، ولا يتعدى دائرة الذهن الى نطاق التحقق والوقوع · بل عند الوقوع في الخارج يذهب فيه استقلال الحقيقة في التصور ، ويكون الوجود الخارجي للحقيقة هو نفس وقوع المكن وتشخصه ·

<sup>(</sup>١) و النجاة ۽ : ص ٢٢١ ·

والشهرستاني يعبر عن هذه الفكرة منسوبة لابن سينا فيما يلى . « فلا كلى عام مى الرجود ، بل الكلى العام بالفعل انما هو فى العقل ، وهو المسورة التي فى العقل كنقش واحد ينطبق عليه صورة وصورة ، الملل والنحل ص ٧٠٨ اخراج بدران ٠

وهذان الطرفان للممكن أو للشيء المتغايران بالاعتبار ، والمتحدان في الوجود العينى ، يأخدان أسماء مختلفة حسب موضوع البحث الفلسفى الذي يعالج فيه المكن أو الشيء :

قفى دائرة البحث الميتافيزيقى: يأخذ الطرف الأول وهو الطرف الذهنى اسم « المادة » أو الذات والحقيقة ، ويأخذ الثانى وهو الطرف الخارجى اسم « الصورة » أو الوجوب والوقوع •

وفي البحث المنطقي: يستبدل اسم الماهية بالمادة في الأول ، وتستبدل المهوية بالصورة في الثاني .

وكثيرا ما يكون الحسديث عن الشيء أو المكن في أحسد البحثين باصطلاح البحث الآخر أو بخليط من الاصطلاحين ، وذلك يدعو من غير شك الى يعض الغموض واللبس في تصوير الفكرة الأساسية نفسها •

تلك هى خلاصة الفكرة الأرسطية عن المكن أو الشيء ، والتى قبلها كل من الفارابي وابن سينا ، وحافظا على جوهرها ، وأن كان حديث ابن سينا عنها في بعض كتبه يتميز عن حديث سابقه بالوضوح في الشرح والاسهاب في التعليل ، كما أسلفنا •

وابن سينا يتحدث عن « ثنائية » الشيء أو الممكن بأساليب متعددة ، وعناية تتجه مع كثرة الأساليب الى ابراز طرفى هذه الثنائية وتأكيد المغايرة بينهما ،بالاعتبار طبعا • يقول مثلا:

« تنبيه : الشيء قد يكون معلولا باعتبار ماهيته وحقيقته ، وقد يكون معلولا في وجوده ، واليك أن تعتبر ذلك بالمثلث مثلا ، فأن حقيقته متعلقة بالسطح والمخط الذي هو ضلعه ، ويقومانه من حيث هو مثلث وله حقيقته المثلثية ، كأنهما علتاه المادية والصورية .

واما من حيث وجوده: فقد يتعلق بعلة اخرى أيضا ليست هى علة تقوم مثلثيته وتكون جزءا من أحدهما (السطح والخط)، وتلك هى العلة الفاعلية أو الغائية، التى هى علة فاعلية لعلية العلة الفاعلية، (١) •

<sup>(</sup>١) كتاب د الاشارات ، : ج ١ ص ١٩٢٠

فلم يقف عند تقرير ثنائية المكن أو الشيء تقريرا نظريا فحسب ، انه يعلن أن ماهية الشيء وحقيقته غير وجوده الخارجي وغير هويته • ثم ييرهن نظريا أيضا على هذه المغايرة بسلب النقيض : وهو أنه لو كانت ماهية الشيء نفس وجوده لكانت العلة المقومة للماهية أو للوجود مقومة للآخر ، ولما كان هناك معنى يدعو للتفرقة بين علة مقومة وأخرى قاعلة للميقف عند حد ذلك بل وضح هذا التقرير النظري للمغايرة ، ووضح البرهنة النظرية عليها بمثال من العلم الرياضي : فأتى بمثال المثلث ، ووضعه أمام الراغب في فهم هذه الحقيقة موضع التأمل ، كي يأخذ معه المتفهم ويصل به في يسر عن طريق الحقيقة موضع الى اقرار المغايرة والمواققة عليها • والتمثيل عادة نوح آخر من التوضيح والشرح للممثل له ، بعد التعبير عنه ، أو هو ضرب آخر من التوضيح والشرح للممثل له ، بعد التعبير عنه ، أو هو ضرب آخر من التوضيح والشرح للممثل له ، بعد التعبير عنه ، أو هو ضرب آخر من التوضيح والشرح للممثل له ، بعد التعبير عنه ، أو هو ضرب آخر من التوضيح والشرح للممثل له ، بعد التعبير عنه ، أو هو ضرب آخر من التوضيح والشرح للممثل له ، بعد التعبير عنه ، أو هو ضرب آخر من التوضيح والشرح للممثل اله ، بعد التعبير عنه ، أو هو ضرب آخر من التوضيح والشرح الممثل اله ، بعد التعبير عنه ، أو هو ضرب آخر من التوضيح والشرح الممثل اله ، بعد التعبير عنه ، أو هو ضرب آخر من التوضيح والشرح الممثل اله ، بعد التعبير عنه ، أو هو ضرب آخر من التوضير عنه .

ولم يكتف ابن سينا بذكر المثلث ولفت نظر المتفهم ليصل نفسه الى ما الراده له من اقرار المغايرة بين طرفى الممكن ، بل عاد يسير معه فى اجزاء المثل نفسه ويرشده باسلوب تقريرى الى ما فيه من تأكيد لما اراد تصويره له • فهو بعد ان ذكر ما تقدم ، يقول :

« تنبيه : اعلم انك قد تفهم معنى المثلث ثم تشك : هل هو موصدوف بالوجود فى الأعيان ، أم ليس د بعد ما تمثل عندك أنه خط وسطح د لم يتمثل لك أنه موجود فى الأعيان ، (١) ؟

فابن سينا يريد أن يقول: ان تصور الانسان لمعنى الشيء وماهيته غير كاف فى الدلالة على أنه يعترف بوجوده فى الأعيان والأشخاص، فقد يتصور معناه ويشك فى تحققه فى الخارج • ولى كانت ماهية الشيء وهويته، أو معناه ووجوده واحدا ، لكان تصور الانسان للمعنى كافيا فى أن يتصور وقوعه فى الخارج ، ومانعا من الشك فى هدذا الوقوع • فالشك من الانسان ، أر عدم التلازم فى نظره بين حقيقة الشيء ووجوده ، وعدم متابعة أحدهما للآخر متابعة ضرورية ، ينبىء عن التغاير بينهما قطعا ، ولو بالاعتبار •

ويسترسل - فى نص آخر - فى تقرير هذه المفايرة بين حقيقة الشىء ووجوده ، فيضعها موضع المعلوم الذى يكاد يكون مفروغا من العلم به ومسلما به فى الجدل ، ويقيم عليها زيادة فى التأكيد برهانا من طريق آخر ، فيقول :

<sup>(</sup>۱) المصدر السابق : ج ۱ ص ۱۹۳

« ونرجع ، فنقول : انه من المبين أن لكل شيء حقيقة خاصة ، وهي ماهيته • ومعلوم أن « حقيقة » كل شيء المخاصة به غير « الوجود » الذي يرادف الاثبات • وذلك ، لأنك اذا قلت : حقيقة كذا موجودة اما في الأعيان، أو في الأنفس ، أو مطلقا يعمهما جميعا ( في الأعيان والأنفس ) ، كان لهذا معنى محصل مفهوم » (١) •

فهو رغم عباراته المتعددة ، لم يخرج فى تصدوير المكن عن الدائرة الاغريقية ، وهى تلك التى سار فيها الفارابى قبله ، غير انه يعتاز عنه بزيادة التقرير والتوضيح للفكرة كما شاهدنا ٠

# وجود الممكن في الخارج ليس من طبعه :

ولكن هناك بقية اخرى للفكرة الأرسطية عن « المكن » وراء الثنائية : وهى أن ارسطو يرى فى الوجود الخاص للممكن أنه فى حصوله ووقوعه » يترقف على أمر آخر مغاير للممكن جعلة يدفعه الى الانتقال من حاله العام الى هنا الحال الخاص والمغاير له هو الواجب الذى لم يسبق بامكان ، هو واجب الوجود من أول الأمر وكن ليس هنا الدفع فى صورة فعل ، أو ايجاد ، أو خلق له ، أو ما شاكل ذلك ، مما يدل على أن المكن ليست له أية خصيصة ذاتية تعينه على الحركة والنقلة ، بل فى صورة : أن هذا الواجب الذى لم يسبق بامكان حلال له من الكمال المطلق والجمال المطلق حيجذب المكن نحوه ، فيسعى هذا الممكن ويتحرك في اتجاهه من طبعه وذاته و ومظهر سعيه أنه يجب أو يقع ويوجد بعد أن كان متصورا أنه يقع ويوجد وتمام مظهر سعيه هذا هو في وقوعه على نحو « المحورة النوعية » لأفراد النوع الوجود ومنتهى غاية المكن ، اذن ، أن يكون على قرب من الصورة المحضة، الوجود ومنتهى غاية المكن ، اذن ، أن يكون على قرب من الصورة المحضة،

وابن سينا \_ كالفارابى \_ يقر ارسطو على ان تحريك المكن من حال المكانه الصرف الى وقوعه ووجوبه ليس من ذاته وطبيعته ، وعلى ان محركه موجود آخر مغاير له في طبيعته وذاته ، هو الواجب بذاته • كما يوافقه على ان الواجب بذاته جـذاب ومعشوق ، لما له من كمال مطلق وبهاء مطلق ، وعلى

<sup>(</sup>١) كتباب الشفاء : ص ٢٩٥٠

ان المكن عاشق له ، ولذا يسعى لأن يكون شبيها به • ولكنه من ناحية أخرى ـ تلبية للدين ـ لا يقر ابن سينا أرسطو على أن التحريك يبدو في صورة الجدنب والانجداب فحسب ، بل يراه عبارة عن فعل أو خلق وأيجاد ، وأن صاحب الفعل أو الخلق والايجاد هو الواجب بذاته ، وأن وقوع المكن وحصوله اثر من آثار فعله ، أو هو عبارة عن خلقه وأيجاده •

وابن سينا هنا ـ فى الحديث عن وقوع المكن ـ ان جارى أرسطو فى ناحية وخالفه فى ناحية اخرى على هـذا النحو، ووافق الفارابى قبله سواء فيما جارى فيه أرسطو أو خالفه فيه ، فميزته عن الفرابى هنا قد تتجلى أيضا فى التعبير والصياغة ٠٠ يقول:

« اشارة : ما حقه فى نفسه الامكان فليس يصير موجودا من ذاته ، فانه ليس وجوده من ذاته أولى من عدمه ، من حيث هو ممكن • • فان صار أحدهما أولى فلحضور شىء أو غييته ، فوجود كل ممكن الوجود هو من غيره »(١) •

« • • • وايضا قان كل ممكن الوجود : قاما أن يكون وجوده بذاته أو يكون لسبب ما • قان كان بذاته : قذاته واجبة الوجود ، لا ممكنة الوجود • وان كان بسبب : قاما أن يجب وجوده مع وجود السبب ، واما أن يبقى على ما كان عليه قبل وجود السبب وهذا محال • • فيجب أذن أن يكون وجوده مع وجود السبب ، قكل ممكن الوجود بذاته قهى انما واجب الوجود بفيره » (٢)

والذى يغاير الممكن هو الواجب بذاته ، لأن العقل يحصر قسمة الوجود فى الضربين • ويبرهن على أن اعتبار ذات الموجود وحدها دون رعاية اعتبار أخر ، يؤدى حتما الى أن أمرها لا يخلو من أن يدخل تحت واحد منهما • ويقول أيضا في نص آخر :

« اشارة : قد يجوز أن تكون ماهية الشيء سببا لصفة من صفاته ، وأن تكون صفة له سببا لصفة اخرى ، مثل الفصل للخاصة • ولكن لا يجوز أن تكون الصفة التي هي الوجود للشيء انما هي بسبب ماهيته التي ليست هي الوجود ، أو سبب صفة أخرى ، لأن السبب متقدم في الوجود ، ولا يتقدم بالوجود قبل الوجود » (٣) •

<sup>(</sup>۱) كتاب الاشارات: ج ۱ ص ۱۹۰ ۰ (۲) كتاب النجاة: ص ۲۲۱ - ۲۲۷ ٠

<sup>(</sup>٣) كتاب الاشارات . ج ١ ص ٢٠٠٠

فابن سينا يذكر أن وقوع المكن وحصوله فى الخارج ليس من طبيعته الذن ، وأن وجوده ليس من ذاته • وبعبارة أخرى يحكم بأن ماهيته المكنة ليست سببا فى حدوث هويته •

وهو الى هنا يحكى الفكرة الأرسطية فى جوهرها ولا يتجاوز بها النطاق الذى رددها قيه الفارابى ولكنه يزيد على الفارابى من غير شك فى توضيع الفكرة وتقريرها ، لأنه رتب على حصول المخالف لها ، وهو كون ماهية الشيء سببا فى هويته ، وقوع تناقض و والتناقض المارة عقلية على استحالة وقوع ما يؤدى اليه و وبين التناقض على وجه : ان ماهية المكن من حيث هو ممكن صورة عقلية فحسب ، محتملة لأن توجد فى الخارج والا توجد و ففرض اعتبار انها سبب وجوده فى الخارج يؤدى الى تصور انها موجودة فى الخارج قبل وجود المكن خارجا ، بحكم اسبقية السبب على مسببه وكونها موجودة قبل وجود المكن خارجا يساوى كونها موجودة قبل ان توجد هى نفسها ، اق وجودها نفسها فقط ضمن وجود المكن خارجا يساوى خود المكن خارجا ، المكن خاربا ، المكن المكن خارجا ، المكن خاربا ، المكن خاربا ، المكن المكن المكن المكن المكن المكن

ثم هو ـ ارضاء للدين ـ لم يجار الفكرة الأرسطية فى تصوير تحريك الواجب بذاته للممكن لذاته • بل جعل التحريك عبارة عن فعل وخلق ، وبهذا المال الفلسفة نحو الدين • واصبح الواجب لذاته فى نظره ـ بعد أن كان فى نظر أرسطو معشوقا قحسب ـ فاعلا أيضا ، ويشرح ذلك بقوله :

### السدم العسالم وحدوثه:

والآن نرى من لوازم اطلاق واجب الوجود بذاته على الله ، أن ليس الله سبحانه وتعالى حالة منتظرة ، بل كل ما له وقع من أول الأمر ، ولم يعيه الذهن البشرى يترقب خاصة من خواصه تحدث له ولم تكن قائمة به وقت أن تصوره واجبا بذاته • ونرى أنه كان من نتائج التوفيق بين الدين والمفلسفة

<sup>(</sup>١) كتاب المنجاة : ص ٢٧٤ \_ ٢٧٥

أن الله الواجب الوجود بذاته هو موجد وفاعل ، وأن ايجاده وفعله وقع من أول الأمر وقت أن تصوره العقل الانساني ، واستحال الا يكون له على هذا النحو ، وبالتالي استحال أن يتصور الذهن بعد ما تصور « الأول » واجبا بذاته وموجدا ، وقوع العالم متأخرا عن تصوره لوجوب الفاعل لمه ، وهذا هو منطق الجمم بين الدين والفلسفة •

د • • • • فقد وضع ما قدمناه من وجود حركة لا بدء لها في الزمان ، وانما البدء من جهة الخالق ، وانما هي ( الحركة ) السماوية ع(١) •

ويبدو أن أبن سينا منا في مصاحبة العالم في الوقوع لواجب الوجود بذاته من قي توفيقه بين الدين والفلسفة قد يكتفى بتجريز العقل لقدم العالم قدما زمانيا ، دون حاجة الى التشدد في أن يذهب أبعد من ذلك الى ما تطلبه فكرة و الواجب ، من لزوم قدمه في الزمان لزوما عقليا ، ويشير الي ذلك قوله :

« تنبيه : الشيء قد يكون بعد الشيء من وجوه كثيرة ، مثل : البعدية الزمانية والمكانية ، وانما نحتاج الآن من الجملة الى ما يكون باستحقاق الوجود ، وان لم يمتنع أن يكون في الزمان معا • وذلك أذا كان وجود هدذا

ويمكى الشهرستاني عن ابن سينا في مصاحبة المعلم في الرقوع لواجب الوجود انسه ورى لزوم ذلك على الوجه الآتي :

<sup>(</sup>۱) النجاة من ۲۰۸

<sup>«</sup> ١٠٠٠ والمغعل الصريح الذي لم يكنب يشهد أن الذات الواحدة أذا كانت من جميع جهاتها واحدة ، وهي كما كانت وكان لا يوجد عنها شيء وفيما قبل وهي الآن كذلك ، فالآن لا يوجد عنها شيء وفيما قبل وهي الآن كذلك ، فالآن لا يوجد عنها شيء فقد حدث أمر لا محالة من . قصد ، أر ارادة ، أو قدرة ، أو تمكن ، أو غرض » • ولأن المكن ـ وهو أن يوجد ولا يوجد ـ لا يضرح المي المناف ولا يترجح له أن يوجد الا بسبب • وإذا كانت هذه الذات موجودة ولا مرجع ولا يجب عنها الترجح ثم رجح فلا بد من حادث مرجب للترجيح في هذه الذات ، وإلا لكانت نصبتها الى ذلك المكن على ما كانت قبل ولم تحدث لها نسبة أخرى فيكون الأمر بحاله ، ويكون الأمكان أمكانا صمفا بحاله • وإذا حدث لها نسبة فقد حدث أمر ولا بد أن يحدث في ذاته أو مباينا عن ذاته ، وقد بينا استحالة ذلك وبالجملة فانا نطلب النسبة المرقعة لوجود كل حادث في ذاته ، أو مباين عن ذاته ، ولا نسبة أصلا فيلزم أن لا يحدث شيء أصلا وقد مسدث • فعلم أنه أنما حدث بايجاب من ذاته ، وكل ممكن بذاته فهدو محتاج إلى الواجب لذاته • فالمكن مسبوق بالواجب فقط والبدع مسبوق بالمبدع فقط لا بزمان ع ٥ ص ٧١٨ ـ ٧١٩ ( اخدران ) •

عن آخر ، ووجود الآخر ليس عنه ، فما استحق هذا الوجود الا والآخر حصل له الوجود ووصل اليه الحصول ٠٠٠ ه (١) ٠

ودفعا لأى لبس فى أن تجويز قدم العالم ، أو لزومه لزوما عقليا ، ومصاحبته زمنيا فى الحصول لواجب الوجود بذاته ، يؤدى الى مظنة الاكتفاء الذاتى للعالم وعدم حاجته الى خالق فاعل له \_ الأعر الذى يناوىء العقيدة ، بين ابن سينا ، أن هذا التجويز ، بله الالزام العقلى ، لا يحمل مطلقا استغناء العالم عن الله ، بل ما زالت حاجته مع ذلك ماسة اليه ، لأن حاجته الى ذلك قائمة على طبيعته ، فهى ضرورة من ضروراته • والله والعالم وان اصطحبا فى الوجود زمانا ، فالعالم متأخر بذاته عن ذات موجده ، وهو الله •

« ••• ولكل ممكن الوجود بذاته علة فى وجوده اقسدم منه ، لأن كل علة القسدم فى وجود الذات من المعلول ، وان لم يكن فى الزمان •• وأيضا فان ما يجب بغيره فوجوده بالذات متأخر عن وجود ذلك الغير ، ومتوقف عليه»(٢)

«ثم أنت تعلم أن حال الشيء الذي يكون للشيء باعتبار ذاته متخليا عن غيره قبل حاله قبلية ذاتية • وكل موجود عن غيره يستحق العدم لو انفرد ، أو لا يكون له وجود لو انفرد ، بل انما يكون له الوجود عن غيره ، فاذن لا يكون له وجود قبل أن يكون له وجود ، وهو الصدوث الذاتي ، (٣) •

فالجمع بين قسدم العالم قسدما زمانيا وحسدوته حسدوثا ذاتيا دعى البه الحرص على الفلسفة والدين معا ومع هسذا قسد لا يرضى هسذا الجمسع الفلسفة على حسدة ولا الدين على حسدة وبالأحرى قسد لا يرضى بعض رجال الفلسفة ، كما لا يرضى بعض رجال الدين وكسذلك الشأن في كل عملية من عمليات التوفيق بين الدين والفلسفة ، قلما يجسد فيها رجل الدين أو رجل الفلسفة وجهته مستقيمة وهسدفه واضحا من غير التواء وتعريج .

واذا قارنا نصوص ابن سينا بنصوص الفارابي في هذه الناحية (٤) ، نبين لنا ميزة ابن سينا عن سابقه بالوضوح في الشرح واستخلاص المطلوب ،

<sup>(</sup>۱) الاشارات : ج ۱ ص ۲۲۹ · (۲) النجاة : ص ۲۲۷ ·

<sup>(</sup>٢) الاشارات: ج ١ ص ٧٣٠٠

<sup>(</sup>٤) في كتاب د فصوص العمم ، ص ١٢٨ ، وكتاب د المسالة الفلسفية والاجوبة عنها ، ص ٩٢ ، ٩٤ ،

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

#### الوساطة أو فكرة العقول عند ابن سينا:

قررنا غير مرة أن « الوجود » في نظر الفلسفة التي أخذ بها المسلمون وفي نظر الاسلام أيضا ، له طرفان • تعبر الفلسفة عن أحدهما : باسلم « الواجب » الذي لم يسبق بامكان • وعن ثانيهما : « المكن » الذي اذا وجب كان وجوبه من غيره ، بينما يعبر الدين عن الطرف الأول باسم « الله » وعن الثاني باسم « ما سواه » •

ويلاحظ أن الفلسفة والدين أن أقر كل منهما بطرفين متقابلين في الوجود، يذكر كل واحد منهما كذلك - في ثنايا الحديث عن الوجود - ثلاث طبقات منه ، ترجع اثنتان منها ألى أحد هذين الطرفين ، بينما يظل الطرف الآخر محتفظا بتفرده ووحدته •

وهــده الطبقات الثلاث في تعبير الفلسقة هي :

الواجب •

عالم الأفلاك •

عالم العثيامير •

## وفي تعبير الدين :

اللبه ٠

السموات ٠

الأرض

ويتبع تعدد الوجود الى هده الطبقات ، الآختلاف في قيمتها منسوبا بعضها الى بعض • فالواجب لذاته في نظر الفلسفة : اسمى من عالم الأفلاك وعالم العناصر ، وبالتالى عالم الأفلاك اسمى من هدا الأخير • والله في نظر الدين : ارفع من السموات والأرض ، وتليه في المرتبة السموات ثم الأرض •

ولو الريد ترتيب هذه الطبقات ترتيبا مكانيا يصور تدرجها في السمو والرفعة ٠٠ لكان الواجب لذاته أو الله في القمة العليا ، يليه الى ادنى عالم الأفلاك أو السموات ، ثم عالم العناصر أو الأرض وما فيها من كائنات وفي مقدمة هذه الكائنات الانسان ٠

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

فعالم الأفلاك أو السموات: المنقطة الوسطى بين متناه فى الرفعة والمنزلة وهو الواجب لذاته أو الله ، وبين ما يبعد عنه كثيرا فى الدرجة وهو عالم العناصر أو الأرض • وكما يصور عالم الأفلاك النقطة الوسطى بين درجتين من الرجود بينهما أفاوت كبير ، يمثل بالتالى الصلة بينهما •

ولأن الفلسفة الاغريقية تنظر الى الأفلاك على انها اجرام لها نفوس ، تحركها بطريق الشوق عقول مفارقة أو مجردة ، كان لهذه الفلسفة أن تتحدث بعبارة الخرى عن الصلة بين درجتى الوجود السابقتين المتفاوتتين تفاوتا كبيرا في القيمة ، فتذكر أن عقول الأفلاك ... بدل التعبير بعالم الأفلاك على الاطلاق ... هي الحلقة الوسطى ، وأنها التي تمثل تلك الصلة بين الواجب لذاته وعالم العناصر •

ولأن الدين يرى أن السماء مقر المسلائكة ، كان لرجاله أن يذكروا أيضا أن المسلائكة مديد التعبير بالمسموات على الاطلاق مدى الصلة ببن الله والعالم الأرضى •

### وهكدا ٠٠ هناك في نظر الفلسفة:

الواجب لذاته ٠

ثم عقول الأفلاك •

ثم عالم العناصر •

### وفي نظر الدين ورجاله:

الليب •

فالسلائكة •

فعالم الكائنات الأرضية •

وكما نلاحظ ما تقدم ، نلاحظ أيضا أنه ... كنتيجة للتوفيق بين الدين والفلسفة ... يطلق على ألله اسم « الواجب لذاته » • وهدذا الاطلاق يستتبع أن تتصور : أنه قد يعبر عن المحلقة الوسطى أو عن مركز الصلة مرة بالعقول ، وأخرى بالملائكة أو بعالم الأمر ، وعن الطبقة الدنيا مرة بعالم العناصر وأخرى بعالم الأرض أو عالم الخلق •

واذا كان ابن سينا من أوضح الموفقين بين الدين والفلسفة ، فننتظر منه أن يعبر في غير غموض عن الدرجة العليا من الوجود بـ « الله » أو بـ « واجب الوجود » أو بهما معا ، وأن يتصور « ما سوى الله » أو « المكن » ـ وهو في جملته أقل قيمة ومنزلة في نظره من الله أو الواجب ـ على أن منه ما يقترب من الله في الرتبة والقيمة ومنه ما يبتعـد عنه ، وأن يعبر عن ذلك الذي يلى الله في الرتبة والقيمة بـ « العقول » مرة « والمالئكة » أو « عالم الأمر » أخرى ، وعن هـذا الذي يبعـد عن درجة الله والواجب بـ « عالم العناصر » مرة ، و « الأرض » أو « عالم الخلق » مرة الخرى ،

وهـذا الذى يصح أن نترقبه منه نجـده قـد ذكر منسوبا اليه فى كتبه \_ كما وجـدناه مذكورا عنـد أستاذه الفارابى قبله ـ ولكن نجـده هنا أكثر وضوحا مما عثرنا عليه هنـاك •

فابن سينا \_ كالفارابى \_ له نوعان من التعبير عن درجات الوجود المتفاوتة ، نوع يتصل بعبارات الدين وآخر ينتسب الى المصطلحات الفلسفية •

والرسالة الثالثة من كتابه « رسائل في الحكمة والطبيعيات » ٠٠٠ (١) تميل الى التعبير الديني ككتاب « فصوص الحكم » للفارابي ، وكتاب « النجاة » يميل الى التعبير الفلسفي على نحو كتاب « عيون المسائل » لأستاذه المسلم الثاني .

والله ، وهو الواجب لذاته أيضا ، فى نظر ابن سينا حكموفق بين الدين والفلسفة حلابد أن يكون فاعلا ومؤثرا فى غيره ، وغير الله هو الممكن الذى يتمثل فى عالمى العقول والعناصر ، وذلك لأن الدين يوحى بنسبة الفاعلية والتأثير فى الكون الى الله تعالى •

ولكن اذا روعيت وجهة الدين على هذا النحو ، فلا بد أيضا مراعاة للفلسفة من يتصور في جانب الله أنه لا يصدر عنه العالمان يفعة واحدة ، عالما العقول والعناصر ، ولا أفراد العالم الواحد منهما جملة لأن نقل ه الواجب ، الى الله والتعبير به عنه ليس نقلا لفظيا صرفا مجردا عما يحمله من مدلول ، يوضع بجانب التعبير الديني بالله ، بل هذا النقل يستتبع معه ما لهذا الواجب في الفلسفة من خصائص ، وهي خصائص تحول في التصور الذهني ما على الأقل في نظر القائلين بفكرة واجب الوجود مبين أن يتصور

<sup>(</sup>۱) مىلچة ۲۳ ۰

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered versior

المقل وقوع الكثرة عن و الواجب ، دفعة واحدة وبين أن يحتفظ له بتلك الخصائص و واخص خصائص الواجب البساطة في وحدته ، سواء في واقع الأمر أو التصور الذهني ، وفرض وقوع الكثرة عنه دفعة واحدة يقتضى أن يكرن هناك تعدد في جانبه ولو بالاعتبار والجهة و فلا بد في تصور وجود المرتبة التالية له ـ وهي عقول الأفلاك ـ أن يتصورها الذهن على نحو : أن يوجد عنه منها عقل واحد بالذات ، وأن تكثر بالاعتبار ، تفاديا للكثرة ولو كانت اعتبارية في ناحية الواجب .

و تنبيه : مفهوم ان علة ما يجب عنها (1) غير مفهوم ان علة ما يجب عنها · (ب) واذا كان الواجب يجب عنه شيئان فمن حيثيتين مختلفتى المفهوم، مختلفتى الحقيقة :

- \_\_ فاما أن يكونا من مقوماته
  - \_\_ او من لوازمه ٠
- \_\_ أو بالتفريق \_ احداهما من مقوماته والأخرى من لوازمه .

قان فرضنا من لوازمه عاد الأمر جدعا ، فتنتهى هى الى حيثيتين من مقومات العلة مختلفتين : اما للماهية ، واما لأنه موجود ، واما بالتغريق : احداهما للماهية والأخرى للوجود ، فكل ما يلزم عنه اثنان معا ، ليس احدهما يتوسط الآخر ، فهو منقسم الحقيقة »(١) ،

## عالم الأفلاك:

ولجملة السماء محرك هو المحرك الأول ، وهو واحد · ولكل كرة من كرات السماء أو لكل فلك من افلاكها محرك خاص غير مفارق له ، هو ما يسمى بد تقس القلك ، وله معشوق خاص مفارق له هو عقل الفلك · فعقول الأفلاك متعددة ، ونفوسها أيضا متعددة ، حسب عدد الأفلاك وما عرف منها ولكن محرك الكل واحد هو المحرك الأول ·

د وانت تعلم ان جوهر هذا المحرك الأول واحسد ولا يمكن ان يكون هسذا المحرك الأول الذي لجملة السماء فوق واحسد ، وان كان لكل كرة من

<sup>(</sup>۱) الاشارات : ج ۱ م*ن* ۲۳۰ ·

كرات السماء محرك قريب يخصه ، ومشوق معشرق يخصه \_ على ما يراه المعلم الأول ومن بعده من محصلى الحكمة المشائية ، فانهم انما ينفون الكثرة عن محرك الكل ، ويثبتون الكثرة للمحركات المفارقة (العقول) . وغير المفارقة (النفوس) ، التى تخص واحدا ، واحدا منها ٠٠٠ والأشبه ، والأحق ، وجود مبدأ حركة لكل فلك له على انه فيه ، ووجود مبدأ حركة خاصة له على انه معشوق مفارق ٠٠٠ ثم القياس \_ فضلا عن انه كلام المعلم الأول والمشائين \_ يوجب هدا : فانه قد صبح لنا أيضا بصناعة المجسطى ان حركات وكرات سماوية كثيرة ، ومختلفة : في الجهة ، وفي السرعة ، والبطه ، فيجب أن يكون لكل حركة محرك غير الذي للآخر ، ومشوق غير الذي للآخر ، والا لما اختلفت السرعة والبطه ،

وقد بينا أن هذه المشوقات خيرات محضة ، مفارقة للمادة ، وان كانت الكرات والحركات كلها تشترك في الشوق الى المبدئ الأول ، فتشترك لذلك في دوام الحركة واستدارتها »(١) •

وكانه في محيط الفلك هناك ثلاثة أمور: جرم الفلك أو جسمه ، ونفس الفلك وهي مصدر الحركة المباشرة لهذا الجرم في اتجاه خاص ، وعقل مفارق هو هدف هذه الحركة المباشرة أو هو المعشوق الخاص بد نقس الفلك ونفس الفلك وان كانت المصدر المباشر لتحريك جرمه ، الا أن عقله المفارق محرك له أيضا من حيث انه الغاية الخاصة التي تنجدب نحوها نفس الفلك و

لكن لماذا لا يكون العقل المفارق الذى هو المعشوق الخاص للفلك محركا مباشرا لحركته دون حاجة الى مصدر آخر قريب منه يناط به تحريكه المباشر يسمى النفس ، وبذا يكتفى بعقل وجرم فقط لكل فلك ؟

ابن سينا ـ فوق التجائه فى ذلك للمعلم الأول والمشائين ـ يعلل عدم الاكتفاء بالعقل المفارق ، والحاجة معه أيضا الى « نفس » لكل فلك ، بأن شأن المقل المفارق كلى ثابت • فارادته ـ لذلك ـ كلية، وتصوره كلى، ونسبة الأشطار المختلفة للحركة الصادرة عنه واحدة • ولكن لما كان لكل فلك فى حركته اتجاه خاص به ، وجب أن يكون محركه المباشر ذا طابع جزئى وأن يكون تحريكه فى اتجاه معين فحسب ، كما يجب أن يكون تصوره جزئيا ، وارادته

<sup>(</sup>۱) النجاة : ص ۲٦٦ ـ ۲٦٧

وفق الاتجاء المعين في تحريكه ووفق تصوره الجزئي وصاحب هذه الخصائص هو ما يعرف بدونفس والفلك •

« ونقول : انه لا يجوز أن يكون مبدأ حركته القريب قوة عقلية صرفة لا تتغير ولا تتخيل الجزئيات البتة (١) ٠٠٠ لأن الحركة ان كانت عن ارادة متجددة جزئية ، فان الارادة الكلية نسبتها الى كل شطر من الحركة نسبة واحدة ، فلا يجب أن تتعين منها هذه الحركة دون هذه (٢) ٠٠٠ فاذن على الأحوال كلها لا غنى عن قوة نفسانية تكون هي المبدأ القريب للحركة ، وان كنا لا نمنع أن يكون هناك أيضا قوة عقلية (جزئية) تنتقل هذا الانتقال العقلي بعد استناده الى شبه تخيل ، وأما القوة العقلية المجردة عن جميع أصناف التغير فتكون حاضره المعقول دائما ، ان كان معقولها كليا عن كلى أو كليا عن جزئى ... على ما أوضحناه ،

فاذا كان الأمر على هذا ، فالفلك متحرك بالنفس ، والنفس مبدأ حركته القريبة ، وتلك النفس متجددة الصورة والارادة ، وهى متوهمة أعمالها ادراك المتفيرات الجزئية ، وارادة الأمور الجزئية بأعيانها ، رهى كمال جسم الفلك وصورته ولو كانت لا هكذا ، بل قائمة بنفسها من كل وجه لكانت عقلا مصضا ١٠٠ لا يتغير ولا ينتقل ، ولا يخالطه ما بالقوة والمحضا ١٠٠ لا يتغير ولا ينتقل ، ولا يخالطه ما بالقوة والمحسنا ١٠٠ المحسنا والمحسنا و

والمحرك القريب للفلك ان لم يكن عقلا ، فيجب ان يكون قبله عقل هـو السبب المتقدم لحركة الفلك • فقد علمت ان هـنه الحركة محتاجة الى قـوة غير متناهية ، مجردة عن المادة ، لا تتحرك ولا بالعرض : واما النفس المحركة ـ كما تبين لك \_ جسمانية ، ومستحيلة متغيرة ، وليست مجردة عن المادة ، بل نسبتها الى الفلك نسبة النفس الحيوانية التى لنا الينا ، الا أن لها أن تعقل بوجه ما تعقلا مشوبا بالمادة • وبالجملة تكون أوهامها أو ما يشبه الأوهام صادقة ، وتخيلاتها أو ما يشبه التخيلات حقيقة ، كالعقل العملى فينا • • وبالجملة ادراكاتها بالجسم •

ولكن المحرك الأول (وهو العقل المفارق للفلك) له قوة غير مادية اصلا بوجه من الوجوه ، اذ ليس يجوز أن تتحرك بوجه من الوجوه في أن تحرك ، والا لاستحالت ولكانت مادية ـ كما بين هنا ـ فيجب أن يحرك كما يحرك محرك بتوسط محرك آخر • وذلك الآخر ( الذي هو النفس ) محاول للحركة ، مريد

<sup>(</sup>۱) المصدر السابق : ص ۲۰۹ · (۲) المصدر السابق : ص ۲۹۰ ·

لها ، متغير بسببها • • • والذى يحرك المصرك من غير أن يتغير بقصد واستثناف ، فهو الغاية والغرض الذى ينحو المحرك وهو المعشوق ، والمعشوق بما هو معشوق هو الخير عند الماشق (١) •

وقد كان بان أنه ليس الغرض في تلك الحركات شيئا يتوصل اليه البتة بالحركة ، بل شيئا مباينا ، وبان الآن أنه ليس جسما - أن أل التشبه به يوجب مثل حركته وجهتها والغاية التي يؤمها ، فيدخل في حركة الفلك معنى قسرى، وقد قلنا أن مبدأ هذه الحركة ليست طبيعة - فبقى أن الغرض لكل فلك تشبه بشيء غير جواهر الأفلاك وموادها وأنفسها • ومحال أن يكون (التشبه) بالعنصريات وما يتولد عنها ، ولا أجسام ولا أنفس غير هذه • • فبقى أن يكون لكل وأحد منها شوق تشبه بچوهر عقلي مقارق يخصه • وتختلف يكون لكل وأحد منها شوق تشبه بچوهر عقلي مقارق يخصه • وتختلف الحركات وأحوالها وجهاتها التي لها لأجل ذلك ، وأن كنا لا تعرف كيفية وجوب ذلك وكميته • وتكون العلة الأولى (الواجب الذي لم يسبق بأمكان) متشوق الجميع بالاشتراك •

فهذا معنى قول القدماء: ان للكل محركا واحدا معشوقا، ولكل كرة محرك يخصها، ومعشوق يخصها • فيكون اذن لكل فلك « نفس » محركة تعقل الخير، ولها بسبب الجسم تخيل ( أي تصور للجزئيات ، وارادة للجزئيات ، ويكون ( أي الفلك ) ما يعقله من الأول وما يعقله من المبدأ الذي يخصه القريب منه ، مبدأ يشوقه الى التحريك • ويكون لكل فلك ( أيضا ) عقل مفارق نسبته الى نفسه نسبة العقل الفعال الى انفسنا ، وأنه مثال كلى عقلى لنوع فعله ، فهو يتشبه به •••

وكان عددها (عقول الأفلاك) عشرة بعد والأول ، :

- -- أولها المحرك الذي لا يتحرك : وتحريكه لكرة الجرم الأقصى ٠
  - ــ ثم الذي هو مثله ٠٠٠ لكرة الثوابت ٠
    - ــ ثم الذي هو مثله ٠٠ لكرة زحل ٠

وهكذا ٠٠٠ حتى ينتهى الى المقل الفائض على انفسنا ، وهو عقل العالم الأرضى ، ونسميه نحن الفعال ٠

<sup>(</sup>١) المصدر السابق : ص ٢٦١ - ٢٦٢ ٠

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered versio

وان لم يكن كذلك ، بل كان كل كرة متحركة لها حكم فى حركة نفسها ولكل كوكب ، كانت هـنه المفارقات أكثـر عـندا ، وكانت على مذهب العلم الأول قريبا من خمسين فما فرقها ، ٠٠٠ واخرها العقل الفعال ، ٠٠٠ ه (١) ،

. فهنا ، في عالم الأفلاك عبارات ، اواصطلاحات اربعة :

« المصراك الأول » الذي لا يتحرك: وهو العقل الأول من سلسلة عقول الأفلاك ، الناشىء مباشرة عن الواجب لذاته • وهو واحد بذاته غير متكثر فيها ، وان تكثر بعد ذلك بالاعتبار • وهو المحرك العام لجملة السماء حرك كان لكل فلك في جملة السماء محرك خاص به ... وهو المعشوق لجميع الأفلاك، وان كان لكل فلك معشوق خاص به ، هو عقله المفارق له •

و « عقل الفائه » : وهو القوة المحركة له على الدوام تحريكا غير مباشر ، وهو مفارق له ، ومعشوق له ، وغاية له ٠

و « نفس الفلك »: وهى القوة المتصلة به والمحركة له تحريكا مباشرا فى الجاهه الخاص به • وهاجة الفلك مع هنده النفس الى عقل مفارق سده محرك له أيضا سد لأجل دوام الحركة واستمرارها •

و « جرم الفلك » أو جسمه : وهو الجزء المادى ، الأثيرى ، في الفلك • وهو الذي يتحرك بناء على تحريك محركه القريب ، الذي هو النفس •

وهذه الاصطلاحات الأربعة تشير الى موجودات يمكن أن تدخل تحت أنواع ثلاثة في عالم السماء :

المتوع المعقلى: وهو نوع القوى المدبرة المفارقة ، بما فيها المحرك الأول ، لأنه عقل البضا •

والنوع النفس : وهو نوع القوى المديرة المتصلة بالأجسام الفلكية • والنوع الجسمي : وهو النوع القابل التدبير والتحرك •

وهـذه الأتواع الثلاثة متفاوتة في منزلة الكمال ١٠٠ الدخلها فيه : العقل ، ثم النفس ، ثم الجسم ٠

<sup>(</sup>١) المعدر السابق : ص ٢٧٢ ـ ٢٧٣ ٠

ولكن ، هل وجود هذه الأنواع الثلاثة في عالم السماء ضرورة من ضرورات العقل والمنطق ؟

وهل تفاوتها في المنزلة من ضرورات العقل أيضا ؟

أم أن أصحاب التفلسف في القديم القائلين بها ، لم يستطيعوا التخلص من الايمان بتنوعها وتفاوتها حكاثر باق في نفوسهم من آثار عقيدتهم الشعبية الأولى ، فكان تفلسفهم لتبرير الايمان ، وتبرير تفاوتها أمام العقل الانساني العام ؟

ان المحاولة الفلسفية لشرح هذه الأنواع وشرح صلاتها بعضها ببعض تنبىء عن تبرير لا شعورى لايمان بشء معين في الكون ، عرفه الانسان عن طريق دينى ، دون أن يدركه عن طريق العقل والمنطق من نفسه ابتداء • وما يذكر من عدد عقول الأفلاك ، ونفوسها ، وأجرامها ، ليس أيضا وليد المعرفة النظرية الانسانية البحتة ، بمقدار ما هو نتيجة لعقيدة دينية في قوى الكون ، وان بدا ذلك في صورة عقلية انسانية •

والفلاسفة الذين قالوا بالقوى الكونية السماوية ـ أو بعقول الأفلاك ـ لم يعنوا جميعا بربطها : في نشأتها ووجودها وترتيبها واتجاهاتها ، بـ «موجود أول » أو بـ « علة أولى » • انما الذين عنوا بذلك : اما من يهمهم ـ من الوجهة الدينية أيضا ـ ابراز قوة واحدة كلية في الكون كله هي الأولى فيه ، لها التأثير في كائناته ، واليها وحدها يرجع وجود كل موجود فيه ، وهؤلاء هم القائلون باسناد الخلق والايجاد في العالم الى الله • واما من يعنيهم رؤية وحدة منسجمة بين موجودات الكون كله يتصل بعضها ببعض اتصال تدرج في الكمال وتفاوت في القيمة • والأولون هم رجال الأديان السماوية ، والآخرون هم أصحاب الأفلاطونية الصديثة •

ففكرة العقول فى اصلها شىء ، وربطها ببعضها وترتيبها وارجاعها جميعها فى نشأتها الى مصدر آخر وراءها شىء آخر • ومع ذلك ، اذا ذكرت هذه الفكرة عند فيلسوف دينى ، بدت عنده على انها معالجة لها فى اصلها ولما طرأ عليها من تغيير • لكن لا يصح أن تفهم على انها كانت أول الأمر ابتداء هكذا كما تبدو عنده ، بل الأجدر أن يعتبر الحاصل لها تطورا لاحقا بها •

وابن سينا ـ فيما ذكر له من نصوص سابقة ـ حاول باسلوب واضع تبرير وجود الأنواع الثلاثة في عالم السماء ، من وجهة المعلم الأول والمشائين

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

من بعده • وفي موضع آخر حاول بيان نشأتها عن الموجد الأول أو العلة الأولى ، وهو أش تعالى أو وأجب الوجود الذي لم يسبق بامكان • وفي بيان نشأتها كان لابد له أن يراعي ما لخصائص الموجد الأول باعتبار كونه وأجب الموجود لذاته ، لم يسبق وجوده بامكان • وأخص هذه الخصائص وحدته المطلقة ، في واقع الأمر التصور الذهني معا •

ومراعاة هذه الخاصة في جانب و الموجد الأول ، توحى في تصوير نشأة الأنواع الثلاثة عنه ، بأنها لا تنشأ عنه جميعها دفعة واحدة ، ولا نوع واحد منها كينشك بجملته مرة واحدة ، بل الذي ينشأ عنه مباشرة فرد واحد من نوع منها وليس ذلك الفرد من أفراد نفوس الأفلاك ، ولا أفراد أجرامها ، بل من أفراد عقولها وأما أنه من العقول خاصة فلأن نوعها أشرف الأنواع الثلاثة ، لما لها من ميزة المفارقة والتجرد ، وبالتالي لما لها من صفات الأمر الكلي وأما أنه فرد واحد بالذات ، فلأن تصور نشأة الكثرة عن واجب الوجود ولو كانت كلها من نوع واحد ويتعارض مع تصور الوحدة المطلقة له ، اذ أن ذلك يقضي الى التعدد ، ولو بالاعتبار والجهة و

ولأن هناك نوعين اخرين من الأتواع الثلاثة لموجودات السماء: نوع نفوس الأفلاك، ونوع اجرامها، ولا يصح في التصور الفلسفي القديم نشأة الفرادهما مباشرة عن الموجد الأول للها في هذه الأفراد من نقص، وأن اختلفت درجته باختلاف النوعين، واختلف سببه كذلك للها اخلاسفة القائلون بنشأة الموجودات السماوية ٠٠ أن يتصدوروا وجود نفوس الأفلاك وأجرامها عن أول موجود مباشر صدر عن الموجد الأول، وهو عقل، كما سببق ٠

الموجود الأول النس: عقل ، وواحد بالذات • وهو « البدع » والمحرك لما بعده من موجودات السماء ، وكما يلقب بالموجود الأول يلقب بالمبدع الأول والمحرك الأول • وكونه واحدا بالذات اقتضته الموحدة المطلقة لواجب الموجود لذاته • وكونه عقلا ـ دون أن يكون نفسا أو جرما اقتضاه الكمال المطلق لواجب الوجود أيضا ، لأن العقل ـ في التصور الفلسفي القديم ـ اشرف أنواع الموجودات السماوية الثلاثة ، فنوعه لذلك هو الأليق بالاتصال المباشر بذات المواجب •

ولأن وجود النوعين الآخرين ـ وهما فوق واحد بالذات ، أى فيهما كثرة ـ مرتبط بوجود العقل الأول ، كان لابد أن يتصور الذهن فى هذا العقل الأول كثرة أيضا ، لأن صدور الكثرة يستلزم كثرة فيما تنشأ عنه(١) •

ولكن كيف يجمع بين وحدة له بمقتضى نشأته هو عن الموجد الأول ، وبين كثرة فيه بمقتضى صدور كثرة عنه ، التي هي : «نفس» الفلك و «جرمه» ؟

والتصور الفلسفى القديم ان أشكل على نفسه بذلك ، كان يطمئن في الاجابة عن هذا الاشكال بأن ٠٠ وحدة العقل ذاتية ، أما كثرته فا عتبارية ٠

### نشأة العقول:

فالموجد الأول ، المواحد وحدة مطلقة ، نشأ عنه عقل واحد بالذات، متكثر بالاعتبار • وعن هذا العقل نشا فرد من افراد كل دوع من انواع الموجودات السماوية الثلاثة : نشأ عنه « عقل » الفلك ، و « نفسه » ، و « جرمه » •

وعن العقل الثانى - الذى صاحبه فى الصدور نفس الفلك وجرمه - نشأ كنك ثلاثة أفراد تمثل الأنواع الثلاثة : عقل ، ونفس ، وجرم •

وهكذا ٠٠٠ الى أن يصل التدرج والصدور الى عقل القمر ، ونفسه، وجرمه و وبهذه الأقراد الثلاثة التى للقمر يتم عالم الأفلاك ، ويبتدى عالم العناصر ولكن دون أن تكون هناك فجوة بين العالمين ، اذ أن العقل المفارق المعشوق لفلك القمر ( لنفسه وجرمه ) هو المتولى تدبير العقل الانسانى فى العالم الأرضى ، وهو لهذا \_ بالنسبة لعقل الانسان \_ يأخذ صفة « الفعال » كما يأخذ عقل الانسان صفة « المعتقاد » •

والكيفية التى صدر بها العقل الأول عن الموجد الأول ، هى بعينها التى يصدر بها العقل الثانى ( الفارق ) ، ونفس الفلك وجرمه ، عن العقل الأول ، وهى بعينها التى يصدر بها العقل الثالث ( المفارق ) ، ونفس فلك آخر وجرمه ، عن العقل الثانى ، وهكذا ٠٠٠ حتى العقل ( المفارق ) الأخير ، وهو عقل القمر ، ونفسه ، وجرمه ،

<sup>(</sup>١) هكذا كان التصور الفلسفى القديم ٠

converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

### وهدده الكيفية التي تتمثل في العلم والتعال :

فعلم الموجد الأول ، وهو الله أو الواجب لذاته ، ينشأ عنه العقل الأول ، وهو علم واحد لا كثرة فيه ٠

اما علم العقل الأول فمتعدد ، هو نوعان : علمه لموجده ، وعلمه لنفسه ، وعن همذا التعمدد فيه نشأ عنه متعمدد : عقل ثان ، ونفس ، وجرم ، وعن اشرف العلمين فيه نشأ اشرف الموجودات عنه ، وعلمه بالموجمد الأول اشرف من علمه بنفسه ، ولذا كان سبب صدور العقل الثانى عنه • بيتما علمه بذاته كان سبب صدور نفس الغلك ، وجرمه •

وبالتالى تلاحظ ذات العقل باعتبارين: باعتبار كونها في نفسها ممكنة الوجود، وباعتبار كونها بنصبتها الى الموجد الأول واجبة الوجود، واحد الاعتبارين اشرف من الآخر، ولهذه المغايرة كان علم العقل بنفسه من حيث الأول سببا في صدور جرم الفلك عنه، بينما كان علمه بنفسه من حيث الاعتبار الثاني السبب في أن تصدر عنه نفس الفلك .

وهكذا ، ثلاث جهات مختلفة في الأفضلية ينشأ عنها وجود ثلاثة أمور مختلفة في الشرف والرتبة أيضا :

فالعلم بالموجد الأول : وهو اشرف انواع علم العقل ، ينشأ عنه عقل مفارق آخر ، هو أشرف الموجودات الصادرة عنه •

وعلم المعقل بنفسه من حيث اعتبار ذاته الممكنة: اضعف مراتب علمه ، وينشأ عنه جرم الفلك ، الذي هو اضعف الموجودات الصادرة عنه ، واقلها في الدرجة .

وبين هدا وذاك في الرتبة علم العقل بنفسه من حيث كونه واجب الوجود عن موجده الأول: وينشأ عنه ما هو بين العقل المفارق للفلك وبين جرمه في منزلة الموجودات الصادرة ، وهو نفس الفلك •

وعلى هـذا النحو تذكر الكيفية في نشاة كل عقل مفارق لفلك ، ونشاة نفسه وجرمه ، عن عقل مفارق سابق عليه • وصدور الموجودات بهذه الكيفية وعلى الترتيب السابق لا يخرج الموجد الأول عن كونه موجدا للكل ، ومؤثرا في المجميع •

« · · · فتعقله ( أي الموجد الأول ) علة للوجود على ما يعقله ·

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

ووجود ما يوجد عنه على سبيل لزوم لوجوده ، لا أن وجوده لأجل وجود شيء أخر غيره ٠

وهو فاعل الكل ، بمعنى أنه الموجود الذي يفيض عنه كل وجود فيضا تاما مباينا لذاته •

ولأن كون ما تكون عن الأول انما هو على سبيل اللزوم - اذ صبح ان الواجب الوجود بذاته واجب الوجود من جميع جهاته - فلا يجوز ان يكون أول الموجودات ، وهي المبدعات ، كثيرة : لا بالعدد ، ولا بالانقسام الى مادة وصورة ، لأنه يكون لزوم ما يلزم عنه هو لذاته لا لشيء آخر ، والجهة والحكم الذي في ذاته ، الذي منه يلزم هذا الشيء ، ليست الجهة والحكم الذي يلزم عنه لا هذا الشيء ، بل غيره ، فان لزم منه شيئان متباينان بالقوام ، والميئان متباينان يكون منهما شيء واحد ، مثل مادة وصورة لزوما معا ، فانما يلزمان عن جهتين مختلفتين في ذاته ، وتانك الجهتان اذا كانتا لا في فانما يلزمان عن جهتين مختلفتين في ذاته ، وتانك الجهتان اذا كانتا لا في فاته ، بل لازمتين لذاته ، فالسؤال في لزومها ثابت حتى يكونا في ذاته ، فيكون ذاته منقسما بالمعني ، وقد منعنا هذا قبل ، وبينا فساده ،

فبين أن أول الموجودات عن العلة الأولى واحسد بالعسدد ، وذاته وماهيته موجودة لا في مادة (أي مجردة) • فليس شيء من الأجسام ، ولا من الصور التي هي كمالات الأجسام ، معلولا قريبا منه ، بل المعلول الأول عقل محض (مفارق) ، لأنه صورة لا في مادة • وهو أول العقول المفارقة التي عددناها ، ويشبه أن يكون هو المبدأ المحرك للجرم الأقصى على سبيل التشويق •

فبين أنه لا يجوز أن يكون المعلول الأول ( وهو أول الموجودات عن العلة الأولى الواجبة الوجود لذاتها ) صورة مادية ، ولا ألا يكون مادة أظهر ٠٠٠ فواجب أن يكون المعلول الأول صورة غير مادية أصلا ، بل عقلا ( محضا ) ٠

وانت تعلم أن ههنا نفوسا وعقولا مفارقة كثيرة ، فمحال أن يكون وجودها مستفادا بتوسط ما ليس له وجود مفارق • لكنك تعلم أن فى جملة الموجودات عن الأول أجساما ساذ علمت أن كل جسم ممكن الموجود فى حسد نفسه وأنه يجب بغيره ، وعلمت أنه لا سبيل الى أن تكون عن الأول بغير واسطة ، فهى كائنة عنه بواسطة • وعلمت أنه لا يجوز أن تكون المواسطة واحسدة محضة ، فقسد علمت أن المواحد من حيث هو واحسد انما يوجعد عنه واحسد ، فبالحرى أن تكون الأجسام عن المبدعات الأولى بسبب الثنينية يجب أن تكون فبالحرى أن تكون الأجسام عن المبدعات الأولى بسبب الثنينية يجب أن تكون

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

قيها ضرورة ، أو (بسبب ) كثرة كيف كانت ، ولا يمكن في العقول المفارقة شيء من الكثرة الا على ما أقول :

ان المعلول بذاته ممكن الوجود ، و بـ « الأول » واجب الوجود ، وهو يعقل ذاته ويعقل « الأول » ضرورة ، فيجب أن يكون فيه من الكثرة :

معنى عقله لذاته ممكنة الوجود في حدد نفسها ٠

وعقله وجوب وجوده من د الأول ، المعقول بذاته ٠

وعقله د الأول ه

وليست الكثرة له عن الأول: فإن امكان وجوده امر له بذاته لا بسبب الأول ، بل له من الأول وجوب وجوده ، ثم كثرة انه يعقل الأول ويعقل ذاته كثرة لازمة لوجوب حدوثه عن الأول ، ونحن لا نمنع أن يكون عن شيء واحد ذات واحدة ، ثم تتبعها كثرة اضافية ليست في أول وجوده وداخله في مبدأ قوامه ، بل يجوز أن يكون الواحد يلزم عنه واحد ، ثم ذلك الواحد يلزمه حكم وحال أو صفة أو معلول ، ويكون ذلك أيضا واحدا ، ثم يلزم عند بمشاركة ذلك اللازم شيء ، فتنبع من هناك كثرة كلها تلزم ذاته ٠٠٠ فيجب اذن أن يكون مثل هذه الكثرة هي العلة لامكان وجود الكثرة معا عن المعلولات الأولى ، ولولا هذه الكثرة لكان لا يمكن أن يوجد منها الا واحدا ، ولا يمكن أن يوجد عنها جسم ، ثم لا امكان كثرة هناك الا على هذا الوجه فقط ٠

وقد بان لنا ـ فيما سلف ـ أن العقول المفارقة كثيرة العدد فليست اذن موجودة معا عن الأول ، بل يجب أن يكون أعلاها هو الموجود الأول عنه ، ثم يتلوه عقل ، وعقل . • •

ولأن تحت كل عقل ( مفارق ) فلكا بمادته ( جسمه ) ، وصورته \_ التى هى النفس ، وعقلا دونه ، فتحت كل عقل ( مفارق ) ثلاثة أشياء فى الوجود ٠٠ فيجب أن يكون امكان وجود هذه الثلاثة عن ذلك العقل الأول فى الابداع ، لأجل التثليث المذكور فيه ، والأقضل يتبع الأفضل من جهات كثيرة ، فيكون اذن :

- ـ المعقل الأول يلزم عنه ـ بما يعقل « الأول » ٠٠٠ وجود عقل ( مفارق) تحته ٠
- ـ وبما يعقل ذاته ٠٠٠ وجود صدورة الفلك الأقصى وكمالها ، وهي النفس •

- ويطبيعة امكان الوجود الحاصلة له المندرجة فى تعقله لذاته ٠٠٠ وجود جرمية الفلك الاقصى المندرجة فى جملة ذات الفلك الأقصى بنوعه ، وهو الأمر المشابك للقرة ٠

فبما يعقل « الأول » يلزم عنه عقل ، وبما يختص بذاته على جهتيه (تلزم) الكثرة الأولى بجزايها ، اعنى المادة والصورة ، والمادة بتوسط الصورة او بمشاركتها ٠٠٠

وكـذا الحال في عقل عقل ، وقلك فلك ٠٠ حتى ينتهى الى المقل الفعال الذي يدير الفسنا ٠٠٠ (١) ٠

ويذكر ابن سينا هـذا المعنى ـ وهو ضرورة أن يكون الموجود الأول بعد واجب الوجود لذاته عقلا مفارقا ، وواحدا بالذات ـ مركزا في نص آخر له في كتابه « الاشارات » ، ومع تركيزه لا يخالطه لبس ولا غموض يقول :

« هداية وتحصيل: فقد بان لك أن جواهر غير جسمانية موجودة ، وأنه ليس واجب الوجود الا واحدا فقط لا يشارك شيئا آخر في جنس ولا نوع ، فتكون هذه الكثرة من الجواهر الفير الجسمانية معلولة وقد علمت أيضا أن الأجسام السماوية معلولة لعلل غير جسمانية فتكون هي من هذه الكثرة ، وقد علمت أن واجب الوجود لا يجوز أن يكون مبدأ لاثنين دما الا بتوسط أحدهما ، ولا مبدأ للجسم لا بتوسط ، فيجب أذن أن يكون المعلول الأول منه جوهرا واحدا من هذه الجواهر العقلية ، وأن تكون الجواهر العقلية الأخرى بتوسط ذلك الواحد ، والسماويات ( الأفلاك ) بتوسط العقليات »(٢) ،

واذا كان صدور الأفلاك ، بما لمها من عقول ونفوس وأجرام ، عن الموجد الأول على نحو ما ذكر : أول عقل لأقصى فلك نشأ وحده مباشرة عن الموجد الأول ، ثم بتوسط هذا العقل نشأ عقل ثان وفلك آخر ، ثم بتوسط العقل الثانى نشأ عقل المتانى نشأ عقال المتانى نشأ عقال المتانى نشأ عقال المتانى نشأة العالم المقول جملة هو الواسطة في نشأة العالم الأرضى عن الموجد الأول ، كما أن العقل الأول من العقول هو وحده المواسطة الأولى وعلى سبيل الحقيقة بين العالم كله الممثل للكثرة والقائم عليها ، وبين الموجد الأول الواحد وحدة مطلقة ومن كل وجه .

<sup>(</sup>۱) • النجاة ۽ : من ۲۷۰ · ۲۷۸ · (۲) ج : من ۴۳ ·

« ومما لا شك فيه أن ههذا \_ في المعالم الأرضى \_ عقولا بسيطة مفارقة ·

وتحدث مع حدوث أبدان الناس ، ولا تفسد ، بل تبقى •

وليست صادرة عن العلة الأولى ( مباشرة ) لأنها كثيرة مع وحدة النوع ، ولأنها حادثة ليست بمعلولات قريبة ، لهذا المعنى : وهو أن الكثرة في عدد المعلولات القريبة محال ٠٠ فهى اذن معلولات « الأول » بتوسط ٠٠ فهى

فيجب اذن ، أن يكون المعلول الأول عقلا ( مفارقا ) ، وأحدا بالذات ، ولا يجوز أيضا أن يكون عنه ( عن المعلول الأول ) كثرة متفقة النوع : وذلك لأن المعانى المتكثرة التى فيه وبها يمكن وجود الكثرة عنه ١٠٠٠ أن كانت مختلفة الحقائق كان ما يقتضيه كل واحد منها شيئا غير ما يقتضى الآخر في النوع ، فلم يزل كل واحد منها ما يلزم الآخر بل طبيعة أخرى ، وأن كانت متفقة المحقائق فبماذا تخالفت وتكثرت ، ولا انقسام بمادة هناك ؟

فاذن المعلول الأول لا يجوز عنه وجوب كثرة الا مختلفة النوع • فليست هـذه الأنفس الأرضية كائنة عن المعلول الأول بلا توسط علة اخرى موجودة • وكـذلك عن كل معلول أول عال • • • حتى ينتهى الى معلول يكون عنه كون الاسطقسات القابلة للكون والفساد ، المتكثرة بالعـدد والنوع معا ، فيكون تكثر القابل سببا لتكثر فعال مبدا واحد بالذات • وهـذا بعـد اسـتتمام السماويات كلها ، فيلزم عقل بعـد عقل • • حتى تتكون كرة القمر ، ثم تتكون الاسطقسات وتتهيأ لقبول تأثير واحـد بالنوع كثير بالعـدد من العقل الأخير ، فانه اذا لم يكن السبب في الفاعل وجب أن يكون في القابل ضرورة • • • (١) •

#### 杂米袋

وحاصل ما تقسم أن تصبوير نشأة العالم السماوى - وتصوره أيضا - عن « الأول » الواحد وحدة مطلقة ، قام :

على فرض أن هناك في عالم السماء أنواعا ثلاثة من الموجودات ، مختلفة في الذات والقيمة ، وموزعة الى : عقل ، ونفس ، وجسم • وربا كان العقيدة الدينية أثر في المتنويع ، وأثر كدلك في اختلاف القيم •

<sup>(</sup>۱) ، النجاة ، : ص ۲۷۹ \_ ۲۸۰ -

وعلى أن العقل الانسانى ـ فى التفلسف الاغريقى القديم ـ لا يتصدور نشأة الكثرة المختلفة فى المقيقة ، والقيمة ، دفعة واحدة عن الواحد وحدة مطلقة •

واذا كان العقل هو صاحب الأثر الأقوى في العالم السماوى ، وصاحب المرتبة العليا بعد الموجد الأول في الشرف والأفضلية ، فهو أيضا الواسطة في نقل تأثير الموجود الأول الى العالم الأرضى • وهكذا : نجد الله أو واجب الموجود هو الفاعل في الكل ، اما عن طريق مباشر على نحو ايجاده للعقل الأول ، أو غير مباشر على نحو ايجاده للموجودات الأخرى ، ساماوية أو أرضية •

وابن سينا ان شارك الفارابى فى تصوير نشأة العالم المساوى عن الله الواجب الوجود ، يجعل العقل الأول الصلة المباشرة بينهما ، وشاركه كسذلك فى تصوير وجود العالم الأرضى عنه أيضا لكن بتوسط العقول المفارقة جملة ، فانه يمتاز عنه بالتعليل فى التصوير ، ويعرضه للفكرة فى أساليب مختلفة ، ووضع نصوصه هنا أمام نصوص الفارابى فى كتابه « عيون المسائل » (١) كاف فى وضوح الفرق بين تصوير كل منهما ، وعرضهما للفكرة الواحدة ،

# والى هذا حاول ابن سينا أن يجيب على هـده الأسئلة:

لماذا كان أول الموجودات عن الله الواجب الوجود واحددا بالذات ، أو لماذا لا توجد عنه الكثرة دفعة واحدة (٢) ؟

ولماذا كان أول الموجودات عنه عقلا (مفارقا )، ولم يكن نفسا ، أو جرما (٣) ؟

وكيف يتكثر العقل الأول بالاعتبار ، مع أنه واحد بالذات (٤) ؟

وكيف كانت هذه الكثرة الاعتبارية في الذهن سببا في وجود الكثرة الحقيقية في الوجود (٥) ؟

<sup>(</sup>۱) منفحة ۱۸ ــ ۱۹ •

<sup>(</sup>٢) يراجع أيضا و النجاة ، : ص ٢٧٥ ، ٢٧٧

<sup>(</sup>٣) يراجع المصدر السابق كنلك ، ص ٢٧٥ ·

<sup>(</sup>٤) يراجع المصدر السابق في ص ٢٧٦٠

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق ص ٢٥٨ ، ٢٥٩ ، ٢٦٢ -

واذا تحدث ابن سينا حتى الآن عن موجودات السماء باسم الأفلاك ، وما لها من عقول مفارقة ونفوس وأجرام ، وجارى بذلك مصطلحات الفلسفة ، فانه في موضع آخر يحاول أن يبين أن هذه الأفلاك تتفق مع « الملائكة » في لسان الشرع ، سواء في الطبيعة ، أو المهمة والغاية :

ففى « رسالة الحدود » يقول فى حد الملك :

« هو جوهر بسيط ذو حياة ونطق ، عقلى غير مائت ، وهو واسطة بين البارى عز وجل والأجسام الأرضية ، فمنه عقلى ، ومنه نفسى ، ومنه جسمى » (١) •

ويقول في رسالة اثبات النبوة:

«ثم بينوا (أى المحكماء المتشرعون) أن الأفلاك لا تفنى ولا تتغير أبد الدهر • وقد ذاع في الشرع أن المسلائكة أحياء قطعا ، لا يموتون ، كالانسان الذي يموت • فاذا قيل أن الأفلاك أحياء ناطقة لا تموت ، والحي الناطق غير الميت يسمى ملكا ، فالأفلاك تسمى ملائكة » (٢) •

وعلى كل حال ، فقد التزم ابن سينا القول بالوساطة بين الموجد الأول الواحد من كل وجه وبين ما عداه المتكثر الناشىء عنه ، توفيقا منه بين الفلسفة والسدين :

راعى المفلسفة: فى حرصها على كون الواجب بذاته ـ وهو الذى جعل فى الدين الموجد الأول ـ واحدا من جميع جهاته ، أى واحدا فى الواقع والتصور •

وراعى الدين : في ربط العالم بهذا الواجب لذاته ، على نحو أن أفراد العالم ، وهي كثيرة كثرة لا نهاية لها ، صادرة عن الواجب بفعل وايجاد منه •

اذ لم روعيت الفلسفة وحدها لما تحتم القول بصدور شيء عن الواجب لذاته ، لأن التزام ذلك يؤدى اذا كانت هناك كثرة صدرت عنه الى مخالفة بعض خصائص الواجب ، وهو الوحدة المطلقة له • كما أن رعاية الدين

<sup>(</sup>١) كتاب و رسائل في المكمة والطبيعيات »: ص ٨٩٠

<sup>(</sup>٢) المسدر السابق : ص ١٢٨٠

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

وحده كانت لا تتطلب التشدد في معنى الوحدة شعلى النحو الذي ارادته الفلسفة ، وهو انه واحد في الواقع والتصور الذهني ، مادام يؤمن الدين على ان الهه واحد لا شريك له في ايجاد الكون كله ٠

وابن سينا في الوساطة لم يخرج بها عن المهدف الذي اتجه اليه الفارابي قبله ، وهو محاولة حل المشكل الناشيء عن نقل « الواجب بذاته » من الفكر الاغريقي مع ما له من خصائص وصفات الى الله الموجد ، والفاعل في الدين الله المشكل الذي يتلخص في كيف : يلتقى موجود من الزم لوازمه الوحدة من كل وجه التي تضار لو تصور الذهن صدور كثرة عنه ، مع موجود آخر من اخص خصائصه الفعل والايجاد لما سواه الكثير ، كثرة لا تحد ،

ولكن ، هل لذا أن نقطع بأن كلا من الفارابى وابن سينا لم يسبق باثارة هسذا المشكل ، وبالتالى لم يسبقا بمحاولة عقلية فيه على نحو ما رجد عندهما؟ أم أن عملية التوفيق بين الدين والفلسفة - وقد سبقا بها قطعا فى تفلسف اليهود والمسيحيين - لا بد أن توحى بمثل هذا المشكل وبمحاولة عقلية لحله ؟

### معرفة الوجود في نظر ابن سينا:

والآن اذا أردنا أن نتعرف رأى ابن سينا فى معرفة الموجود وفى وسيلة الدراكه ، وقيمة وسائل معرفته أن تعددت ، وجدنا أن ما ينسب اليه الآن فى كتبه فى هذا الشأن لا يخرج فى حقيقته عما عرف للفارابى قبله ، وما عرف لفلاسفة الاغريق ، وأخيرا عما أوصت وتوصى به طبيعة الأديان كذلك •

قالوجود - استخلاصا من كلام ابن سينا - كما ينقسم الى راجب وممكن، يجوز أن ينقسم أيضا الى مجرد عن المادة والى متصل بها • والمجرد عن المادة هو ما يعرف بالفعل أو « المجرد ، وعالمه هو ما يعرف بعالم العقول أو المجردات • والمتصل بالمادة هو ما يعرف بالمادى أو المحسوس ، وعالمه هو ما يعرف بعالم المادة أو العالم المحسوس •

ووسيلة ادراك الوجود كله يجب أن تكون كندلك متنوعة ، تبعا لتنوع الوجود نفسه الى واجب وممكن ، أو مجرد عن المادة ومتصل بها ٠٠

فالانسان ـ في نظر ابن سينا ـ كمـدرك للوجود ، أو كمحاول لادراكه يتوسل بـ « حسه » يتوسل بـ « حسه »

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

للوقوف على عالم المسادة ، أو العالم المحسوس · وهو أذ يتوسل باحدى الوسيلتين لمعرفة الوجود ، المجرد عن المسادة منه ، والمختلط بها فيه ، يفعل ما تمليه الطبيعة الانسانية وطبيعة الوجود ذاتها : فالانسجام لا يتم بين الوسيلة وهدفها ، أو بعبارة أخرى لا توصل الوسيلة الى هدفها الا أذا كانت من جنسه والمعقل الانساني من طبيعة عالم المعقول ، وحواس الانسان من جنس عالم المسادة · ويتعين أذن كي يقف الانسان على نوعي الوجود ، العقلي والمسادي، أن يضطر في سبيل وقوفه عليهما أن يوجه من طبيعته الخاصة لكل من النوعين ما يناسبه ، على نحو ما ذكر ·

وابن سينا - كالفارابى - لم يضع الوجود كله ولا أنواعه المتعددة فى مرتبة واحدة ، بل جعل أساس تنوعه وتعدده اختلافه فى المرتبة والقيمة : فعالم المعقول ان كان فى الجملة أفضل من عالم المادة والحس ، فالموجود الاول أفضل العقول أو المجردات كلها ، وبالتالى أفضل الوجود كله : عقلية ومادية ، وسماوية وأرضية • ولأن الموجود الأول أفضل الموجودات على الاطلاق ، فالذى من هذه الموجودات يقرب من ذاته يكون أفضل من غيره منها ، والذى يبعد عنه يكون أقل من المدرجة ، كثيرا أو قليلا ، منه طبعا ، وكذا مما يليه •

« ويجب أن نعلم أن الوجود اذا ابتدأ من عند الاول ، لم يزل كل تال منه أدون مرتبة من الاول ، ولا يزال ينحط درجات :

قاول ذلك درجة الملائكة الروحانية: المجردة التي تسمى عقولا •

ثم مراتب الملائكة الروحانية التي تسمى نفوسا: وهي الملائكة العملية .

ثم مراتب الأجرام السماوية: وبعضها اشرف من بعض ، الى أن تبلغ اخرها ٠

ثم من بعدها يبتدىء وجود المادة القابلة للصور الكائنة الفاسدة ، فتلبس أول شيء صورة العناصر ، ثم تتدرج يسيرا يسيرا ، فيكون أول الوجود فيها أخس وأردل مرتبة من الذي يتلوه ، فيكون أخس ما فيه :

المادة ( المطلقة ) •

ثم العناصر •

ثم المركبات الجمادية •

ثم الناميات ٠

ويعدها الحيوانات • وانضلها الانسان •

والفضل الناس من استكملت نفسه عقلا بالفعل ، ومحصلا للأخلاق ، التي تكون فضائل علمية •

واقضل هؤلاء هو المستعد لمرتبة النبوة ٠٠٠ م (١) .

وأبن سينا هنا في ترتيب الوجود جعله تفارليا في عالم العقول ، وتصاعديا في عالم المادة وتصاعديا في عالم المادة وتصاعديا في عالم المادة والدني في الكمال فيه ، وفي عالم المادة ابتدا من الادني الى الاكمال فيه وعلى كل حال نظر الى الوجود نظرة مختلفة ، ورتبه الى درجات في المنزلة ، بعد ما نوعه الى انواع متعددة و

واختلاف الوجود عنده فى الدرجة والقيمة - بعد تنوعه الى انواع ، او بناء على تنوعه الى انواع - تبعه اختالف وسيلة ادراكه فى المنزلة والتقدير ٠٠٠

قالعقال الانسانى ، لأنه وسيلة ادراك العالم المتميز في الجملة من الوجود ، وهو عالم المعقول أو المجردات ، اشرف وادخل في القيمة من الحس الذي هو وسيلة معرفة العالم الخسيس في الجملة من الموجود ، وهو عالم المحسوس ، والمعرفة العقلية افضل من المعرفة المحسية • وصاحب المعرفة العقلية من الناس يتميز في الرتبة عن صاحب الضرب الثاني من المعرفة ، وحظه في اللذة والكمال والسعادة أبلغ منه •

« تنبیه : كل مستلذ به فهو سبب كمال یحصل للمدرك ، وهو بالقیاس الیه خیر ، ثم لا شك فی آن الكمالات وادراكاتها متفاوتة : فكمال الشهوة مثلا أن یتكیف العضو الذائق بكیفیة الحلاوة مأخوذة عن مادتها ، وبو وقع مثل ذلك لا عن سبب خارج كانت اللذة قائمة ، وكذلك الملموس والمشموم ونحوهما ، وكمال القوة الفضبية أن تتكیف النفس بكیفیة غلبة أو بكیفیة شعور باذی یحصل فی المفضوب علیه ، وكمال الوهم التكیف بهیئة ما یرجوه أو ما یذكره ، ، وعلی هذا سائر القوی ،

<sup>(</sup>۱) كتاب د النجاة ، : ص ۲۹۹

وكمال الجوهر العاقل أن يتمثل فيه جلية الحق الأول قدر ما يمكنه أن ينال منه ببهائه الذى يخصه ، ثم يتمثل فيه الوجود كله على ما هو عليه مجردا عن الشوب مبتدأ فيه بعد الحق الأول بالجواهر العقلية العالية ، ثم المروحانية السماوية ، ثم بعد ذلك ، تمثلا لا يمايز الذات ، فهذا الكمال الذي يصير به الجوهر العقلى بالفعل • وما سلف فهو الكمال الحيواني •

والادراك العقلى خالص الى الكنه عن الشوب ، والحسى شوب كله • وعدد تفاصيل العقلى لا يكاد يتناهى ، و (تفاصيل ) الحسية محصورة قلة ، وان كثرت فيالأشد والاضعف •

ومعلوم أن نسبة المذة الى المذة نسبة المدرك ، والادراك الى الادراك : فنسبة المذة المقلية الى الشهوانية نسبة جليلة الحق الأول وما يتلوه الى نيل كيفية الحلاوة ، وكذلك نسبة الادراكين » (١) •

وابن سينا يردد هذا المعنى في عبارة الخرى ، ربما كانت ارضح وابين ، في قوله :

« ان النفس الناطقة كمالها الخاص بها أن تصير عالما عقليا مرتسما فيها صورة « الكل » والنظام المعقول في الكل ، والخير الفائض في الكل ، مبتدا من مبدأ الكل • سالكا الى الجواهر الشريفة الروحانية المطلقة (العقول) ، ثم الروحانية المتعلقة نوعا ما من التعلق بالأبدان ( النفوس ) • • ثم الاجسام العلوية بهيئاتها وقواها ، ثم تستمر كذلك • • حتى تستوى في نفسها هيئة الرجود كله ، فتنقلب عالما معقولا موازيا للعالم الموجود كله ، مشاهدا لما هو المحسن المطلق والخير المطلق ، والجمال الحق ، ومتحدا به ، ومنتقشا بمثاله وهيئته ، ومنخرطا في سلكه ، وصائرا من جوهره •

وهذا الكمال لا يقاس بسائر الكمالات وجودا ودواما ولذة وسيعادة ، بل هذه اللذة أعلى من اللذات الحسية ، بل لا مناسبة بينهما في الشرف والكمال ١٥/٠) ٠

د ٠٠٠ وأما أنه كم ينبغى أن يحصل عند نفس الانسان من تصور المعقرلات حتى تجاوز به الحد الذى في مثله تقع الشقارة ، وفي تعديه

<sup>(</sup>۱) کتاب ، الاشارات ، : ج ۲ ص ۹۱ ۰

<sup>(</sup>۲) کتاب د النجاة ، : ص ۲۹۲ ۰

وجوازه ترجى السعادة ، فليس يمكننى أن أنص عليه نصا الا بالتقريب وأظن أن ذلك :

أن يتصور الانسان المبادئ المفارقة تصورا حقيقيا ، ويصدق بها تصديقا يقينيا لوجودها عنده بالبرهان ، ويعرف العلل الفائية للأمور الواقعة في الحركات الكلية دون الجزئية التي لا تتناهى ، ويتقرر عنده هيئة و الكل ، ونسب أجزائه بعضها الى بعض ، والنظام الأخذ من المبدأ الأول الى اقصى الموجودات الواقعة في ترتيبه ، ويتصور العناية وكيفيتها ، ويتحقق أن والذات المتقدمة لد و الكل ، أي وجود يخصها ، وأية وحدة تخصها ، وأنها كيف تعرف حتى لا يلحقها تكثر ، ولا تغير بوجه من الوجود ، وكيف ترتبت نسبة الموجودات اليها •

ثم كلما ازداد الناظر استيصارا ازداد للسعادة استعدادا ، وكانه ليس يتبرأ الانسان عن هذا العالم وعلائقه الا أن يكون أكد العلاقة مع ذلك العالم ( العقلى ) فصار له شوق الى ما هناك ، وعشق لما هناك . يصده عن الالتفات الى ما خلفه جملة ١٤/١) •

فموضوع المعرفة عند ابن سينا ، اذن هو السبب في اختلف قيمة وسائلها ، واختلاف قيمة المعرفة ايضا • ولا يبدو عنده أن الوسيلة نفسها تمنح المعرفة قيمتها : فعالم العقول لأنه شريف وكامل ، أضفى على العقل الانساني ، الذي هو وسيلة ادراكه ، قيمة أرفع من قيمة الحواس وليس المحكس • وهو : أن العقل لأنه يتجه بعمله نحو المعالم العقلي أو المجرد أو لأنه يختص بادراك هذا العالم العقلي ، يهب هذا العالم قيمة أرفع من قيمة عالم الحس والمادة •

وكذلك كان عند ابن سينا موضوع المعرفة نفسه سوليست وسيلتها من عقل أو حس سهو السبب في تمييز الناس بعضهم عن بعض، وفي اختلاف قيمهم ومنازلهم، واختلاف حظهم في الكمال والسعادة: فمنزلة العارف بالعالم المجرد أرفع، وحظه في الكمال والسعادة أكثر، من منزلة العارف بالعالم الحسى ومن حظه والذي يعرف الله سكما يرى ابن سينا سعلى الموجه الذي حددته فكرة واجب الوجود، ويقف على نظام « الكل » كما تشرحه نظرة الصدور وتدرج الموجودات بعضها عن بعض : من المجرد الى المادي

<sup>(</sup>١) المصدر السابق: ص ٢٩٥ ، ٢٩٦ ·

المحسوس ، اعلى قيمة ، واوفى حظا واحسن بهجة ، من ذلك الذى لم يدرك الله ولم يقف على الكل ، على هـذا الوجه الفلسفى الخاص .

وجعل موضوع المعرفة ، لا وسيلتها ، الفيصل في قيمة المعرفة هو من النقط الرئيسية التي تميز الفلاسفة القدامي وفلاسفة القرون الوسطى من جانب ، وفلاسفة عصر النهضة والمدتين من جانب آخر ، وأغلب الظن أن طبيعة الدين ، كما سبق(١) أن ذكرنا ، هي التي حددت للقدامي – وريما من طريق غير مباشر – ومتفلسفي القرون الوسطى ، مقياس القيم للوجود وكائناته ، وبالتالي لمعرفته ووسائل ادراكه ،

والى هنا نجد ابن سينا فى شرحه لمرفة الوجود لم يتجاوز دائرة الطبيعة ولا دائرة الانسان فى شرح ادراك الانسان للعالم ، ووقوعه على الوجود كله • فرغم انه ينظر الى هذا الوجود على انه يتنوع الى مجرد ومادى ، اى الى عالم الانسان وعالم ما فوقه ، جعل معرفته كله ما بدا منه وما خفى من اختصاص الانسان وفي حدود استطاعته ، ولم يعلق ادراكه اياه على قوة اخرى فوق استطاعته الانسانية الذاتية •

ولكن أييقى ابن سينا في دائرة هـذا الشرح للمعرفة ووسائلها ؟؟

ان ابن سينا لم يكن فيلسوفا فحسب ، بل كان مع تفلسفه ... ان لم يكن قبل ذلك ... من المدافعين عن العقيدة الدينية • واذن لابد أن يتجاوز الدائرة السابقة وهي دائرة الطبيعة الى دائرة الميتافيزيقا ، وحتى لو لم يعلن تمسكه يالدين عن طريق عمله العقلى ، وهو توفيقه بين الدين والفلسفة ، كان لابد أن يتجاوز هذه الدائرة ، ويذهب باستقلال الانسان في معرفته للوجود كله ، ويربطه في معرفته اياه بقوة الحرى فوقه ، وهي قوة السماء •

ذلك أن طبيعة التفلسف في عصره - وهي متصلة بطبيعة تفلسف القدامي في العصر الاغريقي - كانت توحي حتما بهذا الربط ، فالانسان المتفلسف منذ عصر الاغريق الى عصر النهضة ، رغم أنه يدعى - وبالأخص أيام الهيلبنيين - التخلي في تفلسفه وفي عمله العقلي عن مؤثرات الدين ، لم يتخل فعلا عنه في تقلسفه ، ولم يزل الدين هو الموجه الاول له في عمله العقلي ، اما عن طريق مباشر ، و غير مباشر .

<sup>(</sup>١) راجع ص ٣٣٠ ، ٣٣١ : الكتاب الثاني من و الجانب الالهي ، ٠

والدين اذن كان له تأثير على الانسان ، فأرضح مظهر لهذا التأثير هو اعتقاده عدم استقلال الانسان في الكون : ان في حركته فيه ، أو في وقدوفه عليه ، وذلك نتيجة اعترافه بقوة الخسري فوقه تفسوق قوته المشخصية • ومدى تفوق القوى الأخرى على قوة الانسان يختلف باختلاف الأديان والعقائد ، وباختلاف ايمان التابعين بما جاء فيها ، خاصا بالمعبود وبنفوذه •

ومن هنا وصف بعض مؤرخى الفلسفة ، وهم بعيد والنظر فى ذلك ، فلسفة ما قبل عصر النهضة » بانها تصاول مزج المنطق بالدين ، ومزج الطبيعة بما بعدها ، ومزج ما للانسان بما لمعبوده • ولأنها حاولت ذلك قالت بادنى فى الوجود واعلى فيه ، وحاولت أن توجد صلة بين الأعلى والأدنى ، وأن تنقل الانسان فى نظرته من الأدنى الى اجتلاء محاسن الأعلى ، وجعلت من الصلة بين الأعلى والأدنى سلما تهبط عليه الموجودات عند خلقها ، وترقى عليه من جديد عند عودتها الى بارئها • راتضنت من بعض المخلوقات وهم المملئكة ، أو عقول الأفلاك وسطاء ينقلون أثر الله أو العلة الأولى لباقى الموجودات ، كما يكونون وسطاء فى تقريب الانسان و من بينها على الأخص و الى موجده وموجد الكون كله ، عن طريق العمل الصالح والرياضة النفسية •

ولم يشذ ابن سينا فعلا عن طابع التفلسف الذي كان في وقته ، والذي وجد قبل وقته ، عندما شرح معرفة الانسان للوجود : فحد من جديد استقلال الانسان في معرفته للوجود ، وجعل فيها فراغا تشغله القوة التي تفوقه في الكون ، وحول من القوة الانسانية الذاتية ، التي كانت الى الآن ايجابية وفاعلة ، جانبا سلبيا يقبل أثر غيره ، وينتقش عليه صنبع من يفضله في هذا الوجود •

بالذات \_ اذ هو جوهر عقلى بالفعل \_ اذا وقع بين نفوسنا وبينه الصور المعقولة بالذات \_ اذ هو جوهر عقلى بالفعل \_ اذا وقع بين نفوسنا وبينه اتصال ما ، ارتسم منه فيها الصور العقلية الخاصة بذلك الاستعداد الخاص لأحكام خاصة • وهذا انما يكون أيضا اذا اكتسبت ( نفوسنا ) هذا الاتصال ه(١) •

<sup>(</sup>۱) كتاب د الاشارات ، : ج ۱ مس ۱۰۸ •

« اشارة : ولنفسك أن تنتقش ذلك العالم ( العقلى ) بحميب الاستعداد وزوال الحائل ، وقد علمت ذلك فلا تستنكر أن يكون بعض الغيب ينتقش من عالمه ٠٠٠ ، (١) •

وابن سينا وان لم يبلغ فى نصه هذا من التفصيل فى التعبير عن الفكرة مبلغ الفارابى فى نصه عليها ، الذى رويناه عنه فيما مضى (٢) ، لا يخرج عن فكرة القارابى فى أساسها ، شانهما فى كل فكرة ارتضياها عن الاغريق ، وحاولا التوفيق بينها وبين الاسلام ٠

وهكذا شانهما: في المود في تقسيمه وتنوعه ، وفي اختلاف قيم انواعه ، واختلاف وسمائل ادراكه ، وفي ربط هذه الأمور كلها بعضها ببعض الواعه ، واختلاف وسمائل ادراكه ،

وهكذا شانهما : في طريقة التفلسف في معالجة الوجود ، ومنهج التوفيق بين آراء الاغريق فيه وبين آراء الاسلام التي جاء بها في شانه .

كل هذا وغيره لا يختلف فيه الكندى عن الفارابي ، ولا الفارابي عن ابن سينا ، الا في طريقة التعبير والتصوير · ولعل ما نعبر عنه هنا بالاختلاف في التعبير والتصوير هو ما يرمى اليه الشهرستاني ، في تمييزه ابن سينا عن غيره من فلاسفة المسلمين الأرسطيين ، بقوله :

د ۰۰۰ وانما علامة القوم ورئيسهم أبو على الحسين بن عبد الله بن سينا ۰۰۰ قد سلكوا في كلامهم طريقة أرسطوطاليس في جميع ما ذهب اليه وانفرد به ، سوى كلمات يسيرة ربما رأوا فيها رأى افلاطون والمتقدمين ٠

ولما كانت طريقة ابن سينا ادق ، ونظره فى الحقائق الموص ، اخترت نقل طريقته من كتبه على ايجاز واختصار ، كانها عيون كلامه ومتون مراميه ، واعرضت عن نقل طرق الباقين ٠٠٠ وكل الصيد فى جوف الفرا ، (٣) ٠

#### \*\*\*

<sup>(</sup>١) المصدر السابق: ج ٢ ص ١٣٠٠

<sup>(</sup>٢) من ٢٦٧ وما بعدها من الكتاب الثاني من ( الجانب الالهي ) •

<sup>(</sup>٢) كتاب ، الملل والنحل ، : ج ٤ ، ص ١٨ ( طبعة صبيح ) ٠

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

واذا كنا حتى الآن في عرضنا لفكرة الوجود عند فلاسفة المسلمين ، اصحاب الاتجاه الأرسطى ، تناولناها عند اشهرهم واحدا واحدا : فتناولناها عند الكندي والفارابي وابن سينا ، رغبة في أن يكون الحكم باتفاقهم في الرأى ، واختلافهم في صياغته والتعبير عنه ، قائما على أساس واضح ومقدمات معروفة غير مجملة ، فانا في الحديث فيما سيأتي عن موقفهم من فكرة واجب الوجود سنكتفي بعرض موقفهم دفعة واحدة ، دون تكراره باتباع ذكره عند كل واحد منهم حلى نحو ماأسلفنا في فكرة الوجود ، بعد ما تبين لنا اتفاقهم هنا في أصول الفكرة الفلسفية نفسها ، وفي طريقة التوفيق بينها وبين الاسلام •

على أنه أذا وجدنا لأحدهم رأيا خاصا : كتعديل في أصل الفكرة يتميز به عن غيره منهم ، ويعد به معدلا في جوهرها ، حددنا هذا الرأي أولا ، وأشرنا إلى صاحبه على انفراد •

\*\*\*

#### nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

# واجب الوجود

## قيمة المشكلة في نظر الفكر الاسلامي:

هـذه المشكلة وان عرضنا لها فيما مضى على سبيل التبع مرتين: مرة فى الحـديث عن « الوجود » فى نظر ارسطو ، وآخر فى سياق عرض آراء فلاسفة المسلمين فيه بوجه عام ، الا أن عرضها هناك على هـذا النحو لم يوف كل ما لها من عناصر ، ثم هو لا يعبر تماما عن قيمتها التى لها فى نظر الجـدل العقلى الاسلامى بين المشاكل الالهية الأخرى •

وتتضمح قيمتها في النظر الاسلامي اذا عرف انها محاولة عقلية انسانية لتحديد الموجود الأول ، وانها قد تلتقي أو تفترق مع ما جاء به الاسلام ٠

هى اولى المسائل التى تتصل اتصالا مباشرا بذات الله ، والتى قد يكون لما جاء بشائها من اراء اجنبية اثر ايجابى او سلبى فى توجيه المسلمين كجماعة ، او اقدراد •

ولأن ما جاء فيها من تصديات يتعلق مباشرة بذات الله انفردت هذه الفكرة بكثرة ما دار حولها من خلاف بين المسلمين ، كما انفردت بعمق ما ابدوا فيها من اراء •

ولهذا نؤثر أن نعرض لها هنا مرة أخرى على سبيل الاستقلال ، وأن نذكر العناصر الرئيسية فيها التي كانت مثار اهتمام المسلمين ، كما كانت مثار الاختلاف والنزاع فيما بينهم •

وهــذه العناصر يمكن أن تتركز في ثلاث مسائل فرعية :

في الاستدلال على وجود واجب الوجود ٠

وفى وحدانيته ٠

ثم في علمه ٠

واذ نذكر هذه العناصر الآن نذكرها طبعا من وجهة نظر الفلاسيفة الاسلاميين ، لأنا لم نزل نعرض موقفهم ، كطائفة من طوائف المسلمين ، مما ورد اليهم من آثار العقل الاغريقى •

\*\*\*

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

# دليل واجب الوجود

يستدل ابن سينا ، وكدا الفارابى ، على وجود « واجب البجود بذاته » من نفس الوجود ، أى من حيث هو ، بغض النظر عن المشاهد الواقع و ويدعى كل منهما أن تصور الذهن للوجود وصده يؤدى به حتما الى الاعتراف بد واجب الوجود بذاته » ولم ير احدهما حاجة أو ضرورة ملجئة الى استخدام المشاهد والواقع فى الوصول الىذلك ، على نحو ما لجأ المتكلمون(١) ما دام العقل يستطيع من الوجهة النظرية البحتة الوصول الى وجوده •

فاذا جاء الواقع المشاهد وأيد العقل في ذلك كان طريقا ثانيا في الاستدلال على وجود الواجب بذاته ، ولكنه ليس متعينا ، كما أنه ليس أولى بخاصـة العقاد .

#### يقول ابن سينا:

« تنبيه : تأمل كيف لم يحتج بياننا لثبوت الأول ، ووصدانيته ، وبراءته من السمات ، الى تأمل لغير نفس الوجود ، ولم يحتج الى اعتبار من خلقه وفعله ، وان كان ذلك دليلا عليه ، لكن هسذا الباب ( في الاستدلال ) أوثق وأشرف ، أي اذا اعتبرنا حال الوجود فتشهد به الوجود من حيث هو وجود ، وهو يشهد بعد ذلك على سائر ما بعده في الوجود ، والى مثل هسذا أشير

<sup>(</sup>۱) وكذا ما يرحى به ظاهر القران الكريم ، من مثل قوله تعلى : « يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذى خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون • الذى جعل لكم الأرض قراشسا والسماء بناء ، وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم ، فلا تجعسلوا شه الدادا وانتم تعلمون » ، ( البقرة : ۲۱ ، ۲۲ ) •

ومثل توله : « هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ، ثم استوى الى المسماء فسواهن سبع سموات ، وهو بكل شيء عليم » ، ( البترة ، ٢٩ ) •

ومثل قرله : « والمهكم الله واحد ١٠ لا الله الا هو الرحمان الرحيم ١٠ في خلق السموات والأرض ، واختلاف الليل والنهار ، والفلك التي تجرى في البحر بما ينفع الناس ، وما انزل الله من السماء من ماء فاحيا به الأرض بعد موتها ، ويث فيها من كل دابة ، وتصريف الرياح والسحاب المسحدر بين السحماء والأرض ، لآيات لقهم يعقاون » ، ( البقرة : ١٦٤ ) .

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

فى الكتاب الالهى : « سنريهم آياتنا فى الآقاق وفى انفسهم حتى يتبين لهم انه المحق » (١) ... اقول : ان هذا حكم لقوم ، ثم يقول ... فى الكتاب الالهى ايضا : « أو لم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد» (٢) ... اقول : ان هذا حكم الصديقين الذين يستشهدون به ، لا عليه »(٣) ٠

ويقول الفارابى:

« لك أن تلحظ عالم الخلق فترى فيه أمارات الصلامة » •

ولك أن تعرض عنه وتلحظ عالم الوجود المحض ، وتعلم أنه لابد من موجود بالذات ، وتعلم كيف ينبغى أن يكون عليه الموجود بالذات ،

فان اعتبرت عالم الخلق فانت صاعد ، وان اعتبرت عالم البجود المحض فانت نازل • تعرف بالنزول أن ليس هذا ذاك ، وتعرف بالصعود أن هذا غير هذا • « سنريهم آياتنا في الآفاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق ، أو لم يكف بريك أنه على كل شيء شهيد » (٤) •

وابن سينا ان اتضد من النظر في الوجود نفسه دليلا على وجود الواجب بذاته ، لا يقال في مسلكه هدذا : انه مسلك اصحاب الدليل الرجودي(٥) ، الذين يتضدون من معنى الله باعتبار انه الكمال المطلق بدليلا على وجوده الواقعي ، هؤلاء لم ينظروا الى ما ينطوى عليه الوجود ، والى أن العقل ان افترضه نوعا واحدا فحسب ، وهو المكن ، فقد افترض ما يؤدى الى محال : اما الى تسلسل الى ما لا نهاية له أو الى دور و وانما نظروا الى ذات الله فقط ، واشتقوا مما لها من صفات وبالأخص مما لها من كمال مطلق وجوده في الواقع ونفس الأمر ، وادعوا أن عدم وجوده وجودا حقيقيا في واقع الأمر بناء على ذلك يناقض مطلق كماله ٠

<sup>(</sup>۱) فملت : ۵۳ فصلت : ۵۳ م

<sup>(</sup>۲) ابن سینا فی کتاب د الاشارات ، : ج ۱ ، ص ۲۱۶ ۰

<sup>(</sup>٤) المفارايي في كتاب و فصوص الحكم ، : ص ١٣٩٠

<sup>(°)</sup> من أشهرهم أسقف كنتربرى ، أنزيلم ، في المقرن الحادى عشر الميلادى · ( تراجم ص ٢٨٤ هامش من الكتاب الثاني من « الجانب الألهي » ) ·

لكن ابن سينا فى استدلاله على وجود الواجب بذاته من نفس الوجود استدل عليه من غيره لا من ذاته ، لأن مال استدلاله فى نظرته الى الوجود وحده ، ان يجعل من ممكن الوجود دليلا على وجود واجب الوجود .

والطريق الآخر الذي لم يؤثره في الاستدلال على وجود واجب الوجود ، وهو طريق العالم المشاهد ، يشارك طريقه الذي ارتضاه ايضا في ان كلا منهما يلجأ الى غير الواجب بذاته في الاستدلال على وجوده هو • • ويذا يغايران معا ما يسمى بالدليل الوجودي السابق الذكر • واختلاف أحدهما عن الآخر في أن واحد منهما يعمد الى المشاهد المحس ، وأن ثانيهما يستند الى أصل هذا المشاهد المحس ، قبل وقوعه ، وهو في دائرة التصور الذهني فحسب •

وقد لاحظ « ماركس هورتن » أن الشرقيين على الاطلق لم يستخدموا ما يسمى بالدليل الوجودى فى الاستدلال على وجود الواجب بذاته • ثم هو يجنح فى تعليل عدم استخدامهم لهذا الدليل الى ما يصفه بالحزيية وبالتعصب ، فيقول (١) :

« ويبدو انه لم يعرض فى الشرق دليل وجودى على وجود الله ويظهر انه يلائم طبيعة الشعوب الشمالية من امثال : انزيلم ، وديكارت ، وليبنتز ، على الرغم من انه رفض رفضا تاما من عقلاء المدوسيين المسيحيين »(٢) •

وابن سينا اذ يسلك فى الاستدلال على وجوب الواجب بذاته طريق الوجود نفسه ، يعتمد على بيان مقدمتين ضروريتين ، شرح فى احداهما بطلان التسلسل ، وبين فى الأخرى بطلان الدور ، ثم بعد ذلك يذكر أن العقل فى تصوره الوجود لابد أن يصل الى واجب وجود بذاته ، بناء على أنه لو افترض الوجود كله من نوع واحد هو نوع المكن ، لأدى افتراضه هذا حتما : اما الى تسلسل فى العلل والعلولات الى ما لا نهاية ، أو الى دور فيها ، وكلاهما يحكم العقل باستحالة وقوعه ،

والمكن ، سواء فى حدوثه أو ثباته ، يحتاج الى موجود واجب بذاته، لأن العقل يحيل أذن التسلسل أو الدور اللذين يترتب أحدهما لا محالة على فرض حدوثه بذاته أو ثباته بذاته • فموطن الاستدلال على وجود الواجب

<sup>(</sup>١) في كتابه و الفلسفة الاسلامية ، : ص ٨٢ •

<sup>(</sup>٢) في مقدمة الرافضين له : الراهب جونيلو ، وتوماس الاكفيني •

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

بذاته عند فلاسفة المسلمين اصحاب الاتجاء الأرسطى هو المكن فى ذاته • واذا قيل الآن : المكن فى ذاته هو موطن الاستدلال عندهم على وجود الواجب بذاته ، قيل أيضا : الوجود نفسه ، وليس العالم المشاهد • • • هو فى نظرهم موطن الاستدلال على وجوب الواجب بذاته •

وابن سينا ، كالفارابى ، اذ يستدل على وجود الواجب فى ذاته من المكن فى ذاته يستدل بأحد اعتبارين فيه :

- باعتبار حدوثه ٠
- وياعتبار ثباته

ولا يتم الاستدلال باحد اعتباريه في نظره ، الا بعد أن يقر العقل باستحالة وقوع الدور وقوع التسلسل في المعلل والمعلولات الى ما لا نهاية ، واستحالة وقوع الدور في المعلل والمعلولات أيضا • فاذا كانت مادة الدليل على الواجب بذاته تشتق من الممكن في ذاته ـ أو على نحو ما قيل : من نفس الوجود في الجمـــلة \_ فعقدمة هذا الدليل غير المباشر هي فرض بطلان التسلسل والدور • ولهذا يقل الا يستتبع الاستدلال بالمكن ذكر بطلان واحد منهما ، أو كليهما في النصوص التي تنسب لابن سينا أو الفارابي •

والآن يصور ابن سينا الاستدلال بالممكن باعتبار حدوثه ، وهو استدلال في الوقت ذاته بالوجود نفسه في الجملة ، على وجود الواجب بذاته ٠

وفى تصويره الاستدلال بالمكن على هذا النص يعتمد هنا في حجية الدليل على بطلان التسلسل اولا، فيقول:

« لا شك أن هنا وجودا ، وكل وجود قاما واجب أو ممكن : قان كان واجبا : ققد صحح وجود الواجب وهو المطلوب ، وأن كان ممكنا : قانا نوضح أن المكن ينتهى وجوده الى واجب وجود .

## وقبل ثلك فانا تقسم مقسمات :

قمن ذلك انه لا يمكن أن يكون في همان واحد لكل ممكن الذات علل ممكنة الذات ٠٠٠ بلا نهاية ٠

وذلك لأن جميعها : اما أن يكون موجودا معا ، واما إلا يكون موجودا

ـــ فان لم يكن موجودا معا غير المتناهى فى زمان واحد ، ولكن واحد قبل الآخر : فلنؤخر الكلام فى هذا ٠٠٠

--- واما أن يكون موجودا معا : ولا واجب وجود فيه فلا يخلو : اما أن تكون الجملة بما هى تلك الجملة - سواء كانت متناهية ، أو غير متناهية - واجبة الوجود بذاتها ، أو ممكنة الوجود •

ـــ فان كانت واجبة الوجود بذاتها ، وكل واحد منها ممكن يكون الواجب متقوما بممكنات الوجود ٠٠٠ هذا خلف !

\_\_ وان كانت ممكنة الوجود بذاتها ••• قالجملة محتاجة الى مفيد الرجود ، قاما ان يكون خارجا منها او داخلا فيها !

ـــ فان كان داخلا فيها : فاما أن يكون واحد منها واجب الوجود وكان كل واحد ممكن الوجود ، هذا خلف !

.... واما أن يكون (هذا الواحد) ممكن الوجود فيكون هو علة لوجود الجملة ، وعلة الجملة علة أولا لوجود أجزائها ... ومنها هو ... فهو علة أوجود نفسه • وهذا مع استحالته أن صبح ، فهو من وجه ما نفس المطلوب ، فأن كل شيء يكون كافيا في أن يوجد ذاته فهو واجب الوجود ، وكان (مفروضا أنه) ليس واجب الوجود ، هذا خلف !

\_\_ فيقى أن يكون خارجا عنها ، ولا يمكن أن يكون علة ممكنة \_ فأنا جمعنا كل علة ممكنة في هذه الجملة \_ فهى أذن خارجة عنها ، وواجبة الوجود بذاتها •

فقد انتهت المكنات الى علة واجبة الوجود ، قليس لكل ممكن هلة ممكنة بلا نهاية (١) ·

<sup>(</sup>١) كتاب و النجاة » : ص ٢٣٥ •

ويفرغ هذا الاستدلال ، وهو القائم على اعتبار حسدوث الممكن ويطلان التسلسل ، في صورة اخرى موجزة ، بقوله :

د تنبيه: اما أن يتسلسل ذلك (أى ما حقه فى نفسه الامكان) الى غير النهاية، فيكون كل واحد من احاد السلسلة ممكنا فى ذاته، والجملة متعلقة بها فتكون غير واجبة أيضا، وتجب بغيرها ٠٠٠

اشارة: كل سلسلة مترتبة من علل ومعلولات ــ كانت متناهبة أو غير متناهبة - فقد ظهر أنها أذا لم يكن فيها الا معلول احتاجت ألى علة خارجة عنها ، لكنها يتصل بها لا محالة طرف ، وظهر أنه أن كان فيها ما ليس بمعلول فهى طرف ونهاية ٠٠٠ فكل سلسلة تنتهى ألى وأجب الوجود بذاته (١) ٠

ويصوره أيضا بناء على القدمة الثانية ، وهي تقرير بطلان الدور ، فيما ينقل عنه هنا من نص آخر :

« ونقول أيضا : انه لا يجوز أن يكون للعلل عدد متناه ، وكل واحد منه ممكن الرجود في نفسه لكنه وأجب بالآخر ٠٠٠ الم أن ينتهى الميه ( الى نفس كل وأحَد ) دورًا • ولنقدم مقدمة أخرى فنقول :

ان وضع عدد متناه من ممكنات الوجود ، بعضها لبعض علل في الدور ، فهو أيضا (كالتسلسل) محال و وتبين (هذه القدمة) بمثل بيان المسالة الأولى ويخصها : أن كل واحد منها علة لوجود نفسه ، ومعلول لوجود نفسه ، ويكون حاصل الوجود عن شيء انما يحصل بعد حصوله بالذات وما توقف وجوده على وجود البعدية الذاتية ، فهو محال الوجود وورد وليس المحال هو أن يكون وجود ما يوجد مع الشيء شرطا في وجوده ؛ بل وجود ما يوجد عنه وبعده »(٢) و

ويعمد الفارابى فى تصوير الاستدلال بالمكن باعتبار حدوثه الى الاجمال ، وبعبارة اخرى يقف عند حد الدعوى : سواء فى توجيه الاستدلال ، او فى الحديث عن المقدمتين الضروريتين للدليل ، وهما التسلسل والدور ، فيقول مثلاً:

د ٠٠٠ والأشياء المكنة لا يجوز أن تمر بلا نهاية في كونها علة ومعلولا ٠

<sup>(</sup>۱) « الاشارات ، : ص ۱۹۵ ، ۱۹۸ · (۲) کتاب « النجاة ، : ص ۲۳۰ •

ولا يجوز كونها على سبيل الدور ٠

بل لابد من انتهائها الى شيء واجب ، هو الموجود الأول ه(١) ·

وياعتبار ثبات المكن واستمرار وجوبه: يعرض ابن سينا الاستدلال به على وجود واجب بذاته \_ مستصحبا في توجيه الاستدلال ذكر المقدمتين السابقتين: بطلان التسلسل والدور \_ في صورة منطقية واضحة ، تنبيء عن ذلك عبارته:

« لابد من شيء واجب الوجود ، لأنه ان كان كل موجود ممكنا : فاما ان يكون مع امكانه حادثا ، أو غير حادث ٠

ــ فان كان غير حادث : فاما أن يتعلق ثبات وجوده بعلة أو بذاته •

فان كان بذاته فهو واجب ، لا ممكن ٠

وان كان بعلة : فعلته معه ، والكلام فيها كالكلام في الاول •

-- وان كان حادثا : وكل حادث فله علة في حدوثه ، فلا يخلو :

اما أن يكون حادثا باطلا مع الحدوث لا يبقى زمانا ٠

واما أن يكون انما يبطل بعد الحدوث بلا فصل زمان ٠

واما أن يكون بعد الحدوث باقيا ٠

والقسم الأول: محال ظاهر الاستحالة •

والقسم الثانى: ايضا مصال ، لأن الآنات لا تتتالى ، وحدوث اعيان واحدة بعد الأخرى متباينة فى العدد - لا على سبيل الاتصال الموجود فى مثل الحركة - يوجب تتالى الآنات ، وقد بطل ذلك فى العلم الطبيعى •

ومع ذلك ، فليس يمكن أن يقال : إن كل موجود هو كذلك ، فإن في الموجودات موجودات باقية بأعيانها فلنفرض الكلام فيها ، فنقول :

ان كل حادث فله علة في حدوثه ، وعلة في ثباته ٠٠٠

<sup>(</sup>١) د عيون المسائل ، : ص ٦٦ من كتاب د المجموع ، ٠

ويمكن أن يكونا ذاتا واحدة : مثل القالب في تشكيله الماء ، ويمكن أن يكونا شيئين : مثل الصورة الصنعية ، فأن محدثها الصانع ومثبتها جوهر العنصر المتخذة منه و ولا يجوز أن يكون الحادث ثابت الوجود ... بعد حدوثه بداته ، حتى يكون أذا حدث فهو واجب أن يوجد ويثبت ، لا بعلة في الوجود ، والثبات ١٠٠٠ فأنا نعلم أن ثباته ووجوده ليس واجبا بنفسه ولا ثابتا بنفسه ووجوب ثباته بعلة الحدوث أنما يجوز لو كانت العلة باقية معه ، وأما أذا عدمت فقد عدم مقتضاها ، والا فسواء وجودها وعدمها في وجود مقتضاها ، فليست بعلة ٥٠٠

# واذا اتضحت هذه المقدمات ، فألبد من واجب الوجود :

وذلك لأن المكنات اذا رجدت وثبت وجودها كان لها علل لثبات الوجود، ويجوز أن تكون (هذه) العلل علل الصدوث بعينها أن بقيت مع الحادث، ويجوز أن تكون عللا أخرى ولكن مع الحادثات، وتنتهى (العلل جميعها) لا محالة الى واجب الوجود، أذ قد بينا أن العلل لا تذهب الى غير النهاية، ولا تدور (١) .

وفلاسفة المسلمين ، نراهم الآن يعمدون في الاستدلال على وجود واجب بذاته الى نفس « الوجود » :

فيفرضونه منوعا:

اما الى واجب وممكن ، وهنا يثبت المطلوب في الجملة •

واما كله نوعا واحدا هو المكن ، وعندئذ لابد أن ينتهى أمره عقلا الى وجود واجب بذاته ، ضرورة أنه أخو في مفهوم المكن أنه المساوى في الوقوع وعدم الوقوع ، ولذا تشرح طبيعته على الوجه الآتى : « وما حقه في نفسه الامكان فليس يصير موجودا من ذاته ، فانه ليس وجوده من ذاته أولى من عدمه من حيث هو ممكن ، فان صار أحدهما أولى فلحضور شيء أو غيبته ، فوجود كل ممكن الوجود هو من غيره » • فان لم يفرض العقل انتهاءه الى ما لا نهاية ، أو دارت على نفسها بأن يتوقف وجود الفرد منها على نفسه فيكون علة لنفسه في أن واحد •

<sup>(</sup>۱) كتاب د النجاة ، : ص ۲۳۱ ، ۲۳۷ ، ۲۳۹ •

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

هؤلاء الفلاسفة اذ يتخذون من « الوجود » وتصوره عقلا ــ بغض النظر عن الحادث بالفعل من العالم ــ دليلا على وجود الواجب بذاته وهم يرون فقط ان طريقهم المذى ساروا فيه هـو طريق الخواص من الناس ، وطريق د الصديقين » من المؤمنين ا

على أنه عند التأمل يتبين أن تصور الوجود من حيث هو واتفاده سلما للوصول إلى واجب بذاته ، يرتكز في واقع الأمر على العالم المشاهد ، ويؤول الى اعتباره : فطبيعة هذا العالم تنبىء من غير شك عن أنه متطور وصائر ، وبالتالي تفضى إلى أن نوعه يترقف حتما في وقوعه وحدوثه على ما ليس بمتطور ولا صائر ، وذلك هو الواجب بذاته ،

و « توماس الأكنيني » يقرب من الصواب في الرأي عندما يعد هذا الدليل المفضل لدى الفلاسفة الدينيين عامة في القرون الوسطى ، وهو تليل « الوجود » ، أو الامكان من الأدلة التي لها طابع الطبيعة الواقعية ، وعندما يراه من حيث سيطرة هذا الطابع عليه لا يفترق عن عدة أدلة أخرى ساقها هو (١) ، وترجع في النهاية الى اعتبار هذا العالم ، وعندئذ ، يجعلها كلها في مقابل ما يسمى بالدليل « الوجودي » • وهو ذلك الدليل الذي يستنبط الوجود الموقعي المعتبية ، على نحو ما استنبط الأستنبا الزيلم وجود الله من مفهوم الله ، كمعنى له الكمال المطلق •

وبينما يعتقد د توماس فون اكفينو ، ان طريق العقل يكون مامون العاقبة في الاستدلال ، بل يكون مؤكدا في تجنب الخطأ والزلل ، اذا هو سلك في

<sup>(</sup>۱) أوجست ميمر ( غي كتابه د تاريخ الناسفة غي القرين الرسطي » ، ج ١ ص ١٣٤ ، ١٢٥ ) يلخص الأملة التي ارتضاها د ترماس ، نيما يلي :

الأول : أن يتوصل بحركة هذا العالم الى علة عليا محركة ، ولكن هي ناسها غيير متصركة .

الثانى: أن يتوصل بعدم وجود هذه الأشياء من ذاتها الى وجود علة موجودة بذاتها ، خارجة عن هذا المعالم ·

الثالث : أن يتوصل بحدوث العالم الى حقيقة واجبة •

الرابع : أن يتوصل بالكمال المتدرج للأشياء الى حقيقة كاملة مطلقا ، كمعيار لكل القيم الأرضية ·

الخامس : أن يتوصل بنظام الطبيعة - ويهنف هذا النظام الى غاية - الى وجدود علة موجدة هذا النظام ، كمتيتة عتلية ٠

iverted by Till Combine - (no stamps are applied by registered version)

التدليل على وجود الله طريقا غير مباشر ، وهو طريق المعالم من حيث امكان المسلك او من حيث وقوعه ، يعتقد أيضا انه لا يصل المعقل الا الى ظن ، ان سلك طريقا مباشرا واتخذ من معنى الله دليلا على وجوده ، كما صنع أصحاب هذا الدليل الوجودى • ولذا رفض (١) دليلهم ، ونصع بالاستدلال على وجود الله من غيره ، كما فعل هو : على دليل حدوث العالم بالفعل في الاستدلال على

(۱) و كانت » - ( نقلا عن كتاب و تاريخ الفلسسفة » تحت عنوان من كانت » الى و هيجل » لاوجست ميسر ، ص ٣٢ ) في حديثه في كتاب و نقد العقل الخالص » عن النظر العقلي الديني ال علم الكلام - ينقد بعض الادلة التقليدية على وجود الله :

واولها هذا الدليل الوجودى : ويشرحه ... وفق بيان اصحابه له ... بانه الدليل الـذى يستطيع ان يستخلص وجود الله من معناه كأكمل طبيعة فى الكون ، بناء على ان الله اذا كانت له جميع الصغات عدا معنة الوجود لا يكون اكمل طبيعة فى الكون ويعقب على ذلك بنقده لـه بأن الوجود ليس صعفة كغيرها ، لانه شيء ما يفصل فيه الشعور ار الاتصال به ولا يمكن أن يعتقد باستخلاص وجود ما صدق (موضوع) من عنوان مطابق له ومفهوم خاص به .

« ۱۰۰ منشأ كثير من الشبه ـ عدم الغرق بين مفهوم الموضوع الذى يسمى عنسوان الموضوع ، وبين ما صدق عليه المفهوم الذى يسمى ذات الموضوع ، فاذا تنبهت لمه انجلت عليك ( الشبه ) وقدرت أن تغالط ، وأمنت أن تغالط ، ومنت أن تغالط ، ومنت أن تغالط ، والمنت أن المنت أن ال

منها قولهم . الوجود مشترك ، اذ نجـزم به ونتردد في الخصوصيات ، فنقول : المجزوم به مفهوم الوجود ، لا ما صدق عليه الوجود والنزاع فيه •

ومنها قولهم : الوجود زائد اذ نعقل الوجود دون الماهية وبالعكس ٠٠٠ قلنا : فيــه ما تقدم ٠

ومنها : الصفات زائدة على الذات ، والا لكان المفهوم من العلم ومن القدرة واحدا • قلنا : يكون ما صدق عليه واحدا ، وأما المفهوم فلا ، ) •

والدليل الموجودي في أساسه قام على اعتقاد هذا التلازم ، اذ ادعاء استخلاص وجـود الشيء أي وجود الموضوع والما صدق من مفهومه وعنوانه لا يتصور الا اذا تصورت الرابطة وثيقة .

وثانى الأدلة على وجود الله التي تقدها « كانت » دليل العالم باعتبار أنّ ما فيـه خاضع

. . . . . . . . . . . . . . . .

\_\_\_\_\_

=

غقولة العلية : ومحصله ـ كما نقل تصويره كل ما في العالم له علة ، فكذلك يجب ان يكون للعالم نفسه علة هي الله •

وقد آثار ، كانت ، أن قانون العلية له اعتباره فقط في التغيرات والحوادث التي تقع في المزمن ، وبالتالي قيمته تنحصر داخل هذا العالم ، أما استخدامه فيما وراءه فلا يمكنه من أن يسلم البنا معرفة حقيقية ، على أن مبدأ العلية في ذاته لا يدفعنا ولا يلح علينا على الاطلاق في أن نسال عن علة العالم ،

وثالثها الدليل الغائى: وهو الذى يتوصل به عن طريق تطور العالم وما فيه من نظام ينم عن هدف وحكمة له ، الى اش كخالق له • هذا الدليل ، كما ينكر ميسر فى مصدره السابق ، يستحق فى نظر د كانت ، ان يشار اليه باحترام فى كل وقت ، وهو \_ كما يقول د كانت ، \_ اقتم دليل واوضحه واوققه كذلك بالنسبة الى عقل الانسان العام • لكن مع ذلك لا يوصل فى المراقع الى هدف • ويكفى أن يفكر الانسان فقط فيما فى العالم من كائنات لا هدف لها ومن اخرى يعتورها النقص وعدم الكمال ، يكفى أن يفكر فيما فيه من خبائث وشرور • ويمكن أن يتوصل به على الاكثر الى وجود صانع حكيم قوى للعالم ، لكن شانه كشأن أى مهندس من بنى الانسان في أنه تحصره وتحده دائما مادة عمله • وعلى كل حال \_ يقول د كنت ، نقالا عن المسابق \_ لا يبرهن على وجود حقيقة كاملة كمالا مطلقا ، وعلى أن العالم خلق المسابق \_ لا يبرهن على وجود حقيقة كاملة كمالا مطلقا ، وعلى أن العالم خلق بوساطتها •

ودنعا لأن يساء الآن فهم وكانت ، في علاقة فلسفته النقدية بالدين ، ندع أوجست ميسر يذكر لنا طرفا من نتيجة بحث وكانت ، في قيمة الميتافيزيقا النظرية ممسدره المسابق مس ٣١ : والمسائل الرئيسية التي كانت تعالجها الميتافيزيقا النظرية أو الخارجية Transzendnte . . هي :

- ـــ الله •
- \_\_ الاختيار ٠
- ــ عدم القناء •

ونتيجة بحث د كانت ، نيما يعنون له بـ Dialectik او الجدل الكلامي هي انه لا يستطاع حـل المسائل بالطريق العلمي ، لكن من نتـائجه مع ذلك أن الايمان بالله لا يمكن أن ينقض عن طريق اعتراضات علمية •

هذا الايمان له أسبابه الجدية القرية وان لم تكن نظرية ، نها طابعها العملى وهذا ما يحاول و كانت ، توضيحه في و نقد العقل العملى » ، وبهذا يتضح أن نقده للميتافيزيقا النظرية كان لهدم علم خطأ ( أذ الميتافيزيقا تدعى أن لها قيمة العلم بينما لم تصلك وسائله ولم تبن على السسه ) ولم يكن لزعزعة الايمان الديني •

وعلى هذا النحر نفهم كلمته في مقدمة الطبعة الثانية لكتاب و مقد العقل ، وهي :

د كان يتحتم على أن أزيل العلم الخذ مكانا للايمان ،

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

وجود الله ، يعبرون عن رغبتهم فى مجاراة الفلسفة المشائية وارائها فى الوجود، والأخف براى ارسطو فيه من تنويعه : الى واجب وممكن ، وادعائه التلازم العقلى بين هذين النوعين ، لا ينفك فيه تصور المسكن فى ذاته عن استلزامه تصور واجب بذاته فى الوجود •

ولعل المعورة المنطقية الهذا التلازم رجحت الديهم ، فقبلوها على ان يضيفوها الى ما عرف المسلمين من طرق اخرى فى الاستدلال على وجود اش، ظنا منهم انهم يضيفون جديدا ، لتقوى الحجة ويتايد الايمان بالله فى نفوس العامة والخاصة على سواء •



#### onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

# وحسدانية واجب الوجود

لم يكن فلاسفة المسلمين ، عندما قبلوا الوضع الاغريقي في معالجة المسألة السابقة : وهي الاستدلال على وجود الله • • • في حاجة الى مهارة عقلية خاصة ، لأن قبول ما جاءت به الفلسفة الاغريقية فيها ، ووضعه ازاء ما ورد به الاسلام في اثبات وجود الله ، لا يتعارض مع الاسلام ، ولا مع مبدأ آخر فيه •

ولذا يبدو أن عملهم العقلى ينحصر فى قبول الفكرة الاغريقية وتطبيقها ، اكثر من التنقيب فيها ومحاولة تصحيح ما لم يستقم أمره فى ظاهره ، من عناصرها مع الدين •

ولكن هنا ٠٠٠ فى وحدانية واجب الموجود ، وبالأحسرى فى وحسدانية دالأول ، كان لابد اذا ما ارادوا ان يسايروا الفكر الاغريقى فى خاصية واجب الموجود : كواحد على الاطلاق ان يواجهوا رأى الدين فيما جاء فيه متعلقا بالله سبحانه وتعالى ، مما قد يتعارض فى ظاهر امره على الأقل مع جوهر الفكرة الاغريقية وهدفها ٠

وهم قد قبلوا بالفعل رأى أرسطو فى وحدة واجب الوجود ، ونقلوا هذا الواجب الى الله تعالى • ومنذ أن قبلوه وأضافوه الى الله ، أخذ الله جلاله فى تاريخ التفسلف الاسلامى الالهى عنوان « واجب الوجود » •

ولأنهم مسلمون ومدافعون عن الاسلام اضطروا ايضا ، عندما قبلوا رأى ارسطو في وحدة د واجب وجوده ، أن يجاروا الاسلام فيما وصف به الله سبحانه وتعالى من صفات ، قد تراها المدرسة الأرسطية متعارضة مع وحدة واجب الوجود ، حسبما شرحتها •

فكان عليهم اذن أن يتجاوزوا حد ضم الفكرتين بعضهما بجوار بعض الى محاولة صهر احداهما في الأخرى ٠٠٠ أو يتجاوزوا ذلك الى محاولة الملاءمة والتوفيق بينهما على الأقل ٠

وقد حاولوا ذلك ، بعد أن تأثروا بالاغريق في تفكيرهم ، في هذا الجانب :

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

وعلى هدذا النحو نجد رأى فلاسفة المسلمين في وحدانية ألله ، يصور خريين من العمل العقلي :

يصور الجاتب الاغريقي: مشروحا بكل ما يستلزمه من عناصر الشرح، ومطبقا على الله •

ويصور محاولة الملامعة بين هذا الجانب الاغريقي وبين الاسلام فيما جاء به من صفات لله تبتعد عن مفهوم واجب الوجود ، كما عرضه أرسطو والمشائيون بعده •

### الجانب الاغريقي :

والجانب الاغريقى فى تصديده لوصدة واجب الوجود ، وفى شرحه لعناصر هذه الوحدة ، يمكن ايضا ـ اذا ما اريد وضعه امام رأى الاسلام فى وحدة الله (١) ـ ان يصور على انه يعبر عن ناحيتين فى وحدة الواجب :

نعم لا يمانع الاسلام في أن الانسان المؤمن بوحدة الله يتصوره بسيطا غير مركبة ماهيته من أجزاء ، ولا مشتركة مع غيرها في جنس وفسل ، مبالغة في اثبات الوحدة له من كل وجه ، لكن لا يطلب ذلك حتى لا يكون هناك حرج في التكليف •

<sup>(</sup>۱) الاسلام : يهدف أولا وبالذات الى نفى التعدد فى ذات المعبود فى حقيقة الوجود ، ويحرص على استقلاله وتفرده فى الكون باستحقاق العبادة من أقراد الناس جميعا ••• « لمو كان قيها المهة الا الله للسنتا » ، « قل هو الله أحد ، الله الصنت ، لم يلد ولم يولد ، ولم يكن له كوا أحد » •

ولم يطلب الى المؤمنين بدعوته الى التوحيد أن يجهدوا أنفسهم في تصور تفرده في الماهية والمفهوم ، وعدم تركبه فيها من جزئين أو أجزاء مما يتمعل بتحديدات و القول الشدارى و والمتعاريف المنطقية الارسطية ، جاء الاسلام ليحارب عقيدة الشرك في الكون ، ليحارب اعتقاد الناس بالهة متعددة وبقوى كثيرة يوزع عليها التأثير في مظاهر الوجود ، وتحدد لها مناطق نفوذ في العالم سماوية وارضية ، أو تحدد لها أجناس وقبائل من البشر ، فدعوة الاسلام الى التوحيد هي نداء الى الايمان بمعبود واحد لا شريك له في المالم ، وإذا كان متفردا بأن يتوجه الناس بعبادتهم اليه خاصة ، فهو عام لكل مناطق الكون لكل أجناس البشر وقبائله ، هو عالى لا تحده محلة ولا وطن ولا صفات جنس أو قبيلة ، ويكفي المؤمن بالتوحيد .. في نظر الاسلام .. أن يقر بوحدة ذات المعبود ، ويطرح أن يكون له شركاء في النعوذ والتأثير في الكون ، وما يكفي المؤمن هو ما يهدف اليه الاسلام ، دون أن تكون له وراء ما يهدف اليه ناحية أخرى وما يكفي المؤمن ما المؤمن في نظره السلام أي الجماعة المؤمنة بين خاصة وعامة ولكن المقياس والمغيمل في نظره السلوك العملي وفق هذا الايمان ، بين دقة أن تساهل فهه .

عن وحدة هذا الواجب في واقع الأمر •

ثم عن وحدته بمعنى بساطة ماهيته في التصور الذهني •

ووحدة الواجب في واقع الأمر: تتحقق بأن يمنع العقل تعدد أفراد ذاته ، أي يمنع أن يكون له ند ، ويمنع أن يكون له ضد مع ذلك •

### ووحدته أو بساطته في المتصور الذهني: تتحقق بأن يمنع العقل:

- ... تركبه من أجزاء ، هي أجزاء الواجب -
  - \_\_ وتركبه من واجب ٠
- \_\_ ثم أخيرا بمنع مشاركته لغيره في الماهية والقول الشارح ٠

ويعلل الفارابي \_ ممثلا في ذلك الفكر الاغريقي \_ وحدة واجب الوجود لذاته في واقع الأمر ، بقوله :

« وجوب الوجود لا ينقسم بالحمل على كثيرين مختلفين بالعدد ، الا لكان معلولا له ٠٠٠ » (١) ٠

فاقتصر في اجمال على اثبات الوحدة بمعنى نفي الند •

أما أبِنْ سينا سكمادته سفيطيل في التعليل ، ويبين أن تحقق هذه الوحدة لذات الواجب في الواقع كما تتوقف على نفى الند ، تتوقف أيضسا على نفى الضد ، يقول :

« ولا يجوز أن يكون نوع وأجب الوجود لغير ذاته ، لأن وجود نوعه له بعينه أما أن تقتضيه ذات نوعه ، أو لا تقتضيه ذات نوعه ، بل تقضيه علة •

- \_\_ فان كان معنى نوعه له لذات معنى نوعه ٠٠٠ لم يوجد الا له ٠
  - ــ وان كان لعلة: فهو معلول ناقص وليس واجب الوجود •

<sup>(</sup>١) « فصوص الحكم » : ص ١٣٢ ( من كتاب المجموع ) •

وكيف يمكن أن تكون الماهية المجردة عن المادة لذاتين ، والشيئان انما يكونان اثنين اما بسبب الوقت والزمان ، وبالجملة لعلة من العلل • وكل اثنين لا يختلفان بالمعنى ، فانما يختلفان بشيء غير المعنى • وكل معنى موجود بعينه لكثيرين مختلفين للهو متعلق الذات بشيء مما ذكرناه من العلل ولواحق العلل لل قليس واجب الوجود • وأقول قولا مرسلا : ان كل ما ليس اختلافه لعنى ولا يجوز أن يتعلق الا بذاته فقط ، فلا يخالف مثله بالعدد • • • فلا يكون ان له مثل ؛ لأن المثل مخالف بالعدد • • • فلا يكون

فبين من هذا أن واجب الوجود لذاته :

- ـــ لاند له ٠
- \_\_ ولا مثل له ٠
- \_\_ ولا ضد له ٠

لأن الأضداد متفاسدة ومتشاركة في الموضوع ، وواجب الوجود برىء من المادة ، (١) •

#### ويقول أيضا:

د اشارة: الضد يقال عند الجمهور على مساو في القوة ممانع ، وكل ما سوى الله فمعلول ، والمعلول لا يساوى المبدأ الواجب ، قلا ضد للأول من هذا الوجه .

ويقال عند الخاصة لمشارك في الموضوع معاقب غير مجامع ، اذا كانفى غاية البعد طباعا ، والأول لا تتعلق ذاته بشيء ، فضلا عن الموضوع ، فالأول لا قصد له يوجه »(١) •

ووحدة الواجب أو بساطته فى التصور الذهنى ، ومعناها عدم تركبه من اجزاء ، يستدل عليها المفارابي بأسلوبه المعروف به ـ وهو أسلوب الاجمال والتركيز ـ فيقول :

« وجوب الوجود لا ينقسم باجزاء القوام مقداريا كان أو معنويا ، والا لكان كل جزء من أجزائه أما وأجب الوجود فكثر وأجب الوجود ، وأما غير

<sup>(</sup>۱) « النجاة » : ص ۲۲۹ ، ۲۳۰ · (۲) « الاشارات » : ج ۲ ، ص ۲۱۲ ·

واجب الموجود فهو اقدم بالذات من الجملة ، فتكون ابعد من الجدرء في الموجود ع(١) .

وابن سبينا في كتابه « الاشارات » ينحو هذا المنحى في التدليل ، عندما يعبر عن ذلك بقوله :

« اشارة : لم المتام ذات واجب الوجود من شيئين أو اشياء تجتمع لوجب بها ، ولكان الواحد منها أو كل واحد منها قبل واجب الوجود ، ومقوما لواجب الوجود ، فواجب الوجود لا ينقسم في المعنى ، ولا في الكم ، (٢) •

لكنه في كتاب أخر من كتبه يسهب في توجيه الاستدلال واستخلاص المطلوب ، وعبارته :

« ونقول أيضا : ان واجب الوجود لا يجوز أن يكون لذاته مبادىء تجتمع فيقوم منها واجب الوجود ، لا أجزاء الكمية ، ولا أجزاء الحد والقول ٠٠٠ سواء كانت كالمادة والصورة ، أو كانت على وجه آخر بأن تكون أجزاء القول الشارح لمعنى اسمه ، فيدل كل واحد منها على شيء هو الوجود غير الآخر بذاته ٠٠

وذلك لأن كل ما هذا صفته فذات كل جزء منه ليس هو ذات الآخس، ولا ذات المجتمع:

ـــ فاما أن يصح لكل واحد من جزئيه مثلا وجود منفرد به ، لكنه لا يصمح للمجتمع وجود دونها : فلا يكون المجتمع واجب الوجود .

-- أو يصح ذلك لبعضها ولكنه لا يصح للمجتمع وجود دونه فما لم يصح لله من المجتمع والأجزاء الأخرى وجود منفرد فليس واجب الوجود ، اذ لم يكن واجب الوجود الا الذي يصح له •

وان كان لا يصبح لتلك الأجزاء مفارقة الجملة في الوجود ، ولا الجملة مفارقة الأجزاء ، وتعلق وجود كل بالآخر ، وليس واحد أقدم بالذات ، فليس شيء منها بواجب الوجود ٠٠٠

<sup>(</sup>١) « فمعرم الحكم » : ص ١٣٢ ( من كتاب الجعوع ) •

<sup>(</sup>۲) ع ۱ ص ۲۰۹ ۰

- ـــ أن واجب الوجود ليس بجسم •
- ... ولا مادة جسم ، ولا صورة جسم .
  - ... ولا مادة معقولة لصورة معقولة •
  - \_\_ ولا صورة معقولة في مادة معقولة •
- ... ولا له تسمة لا في الكم ، ولا في الباديء ، ولا في القول الشارح .

# فهو واحسد من هسده الجهات الثلاث(١):

ويشرح وحدة واجب الوجود ، بمعنى بساطته في التصور الذهني ، وعدم تركبه من واجب وغير واجب ، بقوله :

د ولا يجوز أن يكون شيء واحد واجب الوجود بذاته وغيره معا :
 قانه أن رقع غيره ، أو لم يعتبر وجوده لم يخل :

ـــ اما ان يبقى وجوب وجوده على حاله ، فلا يكون وجوب وجوده بغيره ٠

ــ واما الا بيقى وجوب وجوده : فلا يكون وجوب وجوده بذاته ع(٢) ٠

ثم يوضع المارابي وحدة الواجب ، بمعنى هذه البساطة في التصور الذهني ، وعدم اشتراك غيره معه في ماهيته ، بما يذكره له :

« وجوب الوجود بالذات لا ينقسم بالقصول : قلو كان له قصل لكان القصل مقوماً له موجودا وكان داخلا في ماهيته وهو محال ماهية ( واجب ) الوجود ( هي ) نقسه ه(٢) •

وابن سينا يترجمه في صورة اخرى أكثر ترضيحا اذ يقول :

« اشارة : واجب الوجود لا يشارك شيئا من الأشياء في ماهية ذلك الشيء ، لأن كل ماهية لما سواه مقتضية لامكان الوجود • واما الوجود نفسه

<sup>(</sup>۱) د النجاة ۽ : هن ۲۲۷ ، ۲۲۸ • (۲) المندر السابق : هن ۲۲۵ •

<sup>(</sup>٢) « فصوص المكم » : ص ١٣٢ ( من كتاب المجموع ) •

فليس بماهية لشيء ولا جزء من ماهية شيء العنى الأشياء التي لها ماهية لا يدخل الوجود في مفهومها بل طارىء عليها ، فواجب الوجود لا يشارك شيئا من الأشياء في معنى جنسي ولا نوعي ، فلا يحتاج اذن ان ينفصل عنها بمعنى فصلى أو عرضي ، بل هو منفصل بذاته ٠٠٠

### فذاته ليس لها حد ، اذ ليس لها جنس ولا فصل »(١) •

وهو في نص آخر يزيد في التوضيح والشرح في البرهنة على بساطة: الواجب بالمعنى السابق وعبارته:

« ولا يجوز أن يكون وجوب الوجود مشتركا فيه ٠٠٠ ولنبرهن على هذا فنقول: أن وجوب الوجود:

ـــ اما أن يكون شيئا لازما لماهية ، تلك الماهية هي التي لهـــا وجوب الوجود ، كما نقول للشيء : انه مبدأ ، فتــكون لذلك الشيء ذات وماهيــة • ثم يكون معنى المبدأ لازما لا لتلك الذات ، كما أن امكان الوجود قــد يوجــد لازما لشيء له في نفسه معنى ، مثل : أنه جسم ، أو بياض ، أو لون • ثم هــو ممكن الوجود ، وامكان الوجود يلزمه ولا يكون داخلا في حقيقته •

ـــ وأما أن يكون وجوب الوجود هو نفس واجب الوجود ، ويكون نفس. وجوب الوجود طبيعة كلية ذاتية له ٠٠٠

### فنقول:

أولا: انه لا يمكن أن يكون وجوب الوجود من المعانى اللازمة لماهية ؛ فان تلك الماهية تكون سببا لوجوب الوجود ، فيسكون وجوب الوجود متعلقه بسبب ، فلا يكون وجوب الوجود موجودا بذاته ، فان وجوب الوجود ، ٠٠٠ اذا كان لازما كان تابعا غير متقدم ، والتسابع معسلول فكان وجسوب الوجسود. معلولا ، فلم يكن وجوب وجود بالذات ، وقد أخذناه بالذات ،

وثانيا : وأن لم يكن وجوب الوجود كالملازم ؛ بسل كان داخلا في الماهية او ماهية : فأن كان ماهية عساد الى أن النوعية واحدة ، وأن كان داشسلا في الماهية قتلك الماهية :

<sup>(</sup>۱) د الاشارات ، : ج ۱ من ۲۱۱ ، ۲۱۲ •

من اما أن تكرن بمينها لكلتيهما فيكون نوع وجوب الوجود مقبتركا فيه من وقد ابطلنا هذا ...

\_\_\_ أو يكون الكل ماهية اخرى: فأن لم يشتركا في شيء لم يجب أن يكون كل واحد منهما قائما لا في موضوع \_ وهو معنى الجوهرية القول عليهما بالسوية ، وليس لأحدهما أولا وللثاني آخرا ، فلذلك هو جنس لهما ، وإذا لم يجب ذلك كان احدهما قائما في موضوع فيكون ليس واجب الوجود .

وان اشتركا في شيء ثم كان لكل واحد منهما بعده معنى على حدة ، تتم به المامية ويكون داخلا فيها ، فكل واحد منهما منقسم بالقول ( الشارح ) ، وقد تقيل : ان واجب الوجود لا ينقسم بالقول ، فليس واحد منهما ( واجب الوجود ) .

وان كان الأخدهما ما يشتركان فيه فقط وللثاني معنى زائد عليه ، فأمسا الأول فيفارقه بعدم هذا المعنى ، ووجود المعنى المشترك فيه بشرط تجديده عما للغيره وعدمه فيه ، فيكون الذي لا تجديد له منقسما في القول غدير واجب الوجود ويكون الآخر هو الواجب الوجود وحده ...

فقد ظهر انه لا يمكن أن يكون وجوب الوجود مشتركا فيه : لا أن كان لايما لطبيعة ، ولا أن كان طبيعة بذاته •

قائن يكون واجب الوجود واحدا ، لا بالنوع فقط ، أو بالعدد ، أو عدم الانقسام ، أو التمام فقط ؛ بسل في أن وجوده ليس لغيره ، وأن لم يكن مسن جنسه » (١) .

#### \*\*\*

شرح فلاسفة المسلمين وحدة واجب الوجود على نحو ما ذكرنا ، وعلى نحت ما عرف للاغريق ، فلم يقفوا عند حد الوحدة في ذاته على معنى نفى الشريك والند له في الوجود ؛ بل بالغوا في وحدته بحيث حاولوا التدليل على النان العقل لا يتصور ماهيته في الذهن الا بسيطة ، كما يقر بتفرده خارجه ؛

<sup>(</sup>١) و المتجاة ۽ د ص ٢٣٠، ٢٣١ ، ٢٢٤

هو واحد من كل وجه: واحد في الواقع ، وفي التصور الذهني ، وأيت الحية يلاحظها العقل فيه ، يحسكم حتما سافي نظرهم سابوحدته ...

فهو في ذاته : لا ند ولا شريك له ، ولا شد له و

وفى ماهيته: لا تركيب ولا اشتراك لغيره معه فيها، ولا جنس، ولا نوع، ولا فصل لها، لا يدخل غيره معه فيها، ثم يخرج بفصل أو خاصة:

هو متفرد في ماهيته ، وفي وجوده ٠

ارتضى فلاسفة المسلمين وصدة الواجب على هذا النحو ، وشرحوا بما حددت به فى النظر الاغريقى من التفرد فى الواقع البساطة فى التصور الذهنى ، وحدانية : « الله ، تعالى ، واقاموا الأدلة – وهى ادلة عقلية عرفها الفكر الأرسطى – على ان الله واحد من كل وجه : فى الوجود الخارجى كما دعا الى ذلك الاسلام (١) ، وفى الماهية الذهنية له على نحو لم يكلف به الدين المؤمنين من عباد الله .

واذا قيل: ان فلاسفة المسلمين سلكوا طريق العقل في البرهنة، فلا يذهب بنا الاستنتاج من هذا القول الى حد الادعاء انهم لا يقومون النص الديني ، ولا يدخلون في اعتبارهم مخالفة الدليل العقلي، أو موافقته لما ورد به الاسلام ...

هم يقرون الدليل العقلى فى حدود عدم تعارضه مع الاسلام ونصوصه بفهمهم وطريقتهم فى الفهم ، وهم لهذا ليسوا الحرارا فى الفكر على الاطلاق ؛ هم دينيون ، عقليون :

شرحوا وحدانية الله تعالى بما شرح به ارسطو وحدة واجب الوجود عنده ، وعن طنيق هذا الشرح اصطدموا حالى الاقل في الظاهر حبما وصف الله به ذاته المقدسة مما يستدعيه اعتقاد كونه خالقا للكون ، ومتفردا باحداث الاثر فيه ، دون ان يؤثر اتصافه بذلك في وحدانيته التي كلف بتصورها وبالايمان بها عباده المؤمنين ، وان كان لا يتفق من ناحية اخرى مع وحدة الواجب الارسطى في احدى جهتيها : في جهة البساطة في ماهيته وفي تصور الذهن لها ، لأن مثل المصفات التي وصف بها الله سبحانه وتعالى ذاته بعيدة عن مقهوم الواجب ، وبعبارة اخرى ، من لوازم معناه ، أو عناصر شرحه .

<sup>(</sup>١) يراجع هامش ١ من ٢٨٠ من الكتاب الثاني من « الجانب الألهي ، ٠

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

#### التوفيق بين الفلسفة والدين في الوحدة:

كان لا بد أن يوفقوا بين الفلسفة والدين ، ويلاثموا بين وحدة وأجب الوجود التى نقلت الآن الى « الله ، تعالى ، وبين تلك الصفات التى هى له بوحى من الدين ، ولا يتطلبها مفهوم الواجب ، بل قد تتنافر معه •

وعلى وجه التحديد ، كان يجب على فلاسفة المسلمين أن يوفقوا بين وحدة المواجب في التصور على معنى بساطة ماهيته في الذهن التي صارت الآن ـ بعد قبولهم الفكرة الاغريقية وتطبيقها على الله عنصرا في تحديد وحدانية الله ، وبين صفات : الخلق والقدرة والارادة والحياة وغيرها • • • مما هي ش ، وتتعدى في الوقت نفسه خصائص واجب الوجود ، على نحو ما عرفت هذه الخصائص في أصل الفكرة الاغريقية •

والسبؤال الذى كان يجب على هؤلاء القلاسفة المسلمين ان يجيبوا عنه ، هو:

كيف يستقيم تصور البساطة في مفهوم الله الذي هو واجب الوجود ، والذي هو تبعا لذلك لا حد له ، ولا ينقسم في الكم والمقدار ، مع ما يجب ان يتصف به من : الخلق والقدرة والارادة والحياة ٠٠٠ ؟

كيف يتلاءم ذلك بعضه مع بعض ، واتصافه بهذه الصفات التى وردت فى القرآن الكريم يسؤدى الى كثرة اعتبارية فيه \_ على الأقل ، وهذه الكثرة تتنافى مع تلك البساطة فى المفهوم التى استتبعها اطلاق واجب الوجود عليه ؟

أبن سينا يحاول التوفيق والملاءمة بين الطرفين ، ويسلك طريقا مزدوجا اللي ذلك :

يشرح ذات الله : وهى ذات واجب الموجود الآن ايضا بما لا يخرج عن كونها عقلا وعلما •

ثم يشرح كل صفة يتصف بها الله : مما لا يتطلبها واجب الوجود في اصل الفكرة الاغريقية ، بمعنى يؤول الى العلم والادراك •

يشرح خلق الله للكون ، وحدوث الكون عنه بمعنى يتصل بالعلم •

ويشرح الارادة والحياة والقدرة بناء على أنها في الغائب غيرها في الشاهد ، بمعان تتصل كذلك بالعلم •

واذن هذه الصفات كلها ، في نظر ابن سينا ، لا تختلف عن ذات الله الموجود ، التي هي علم محض ، وادراك محض ، وعقل محض ، والتي هي عالمة لذاتها ولد « الكل » ، ولما فيه من خير ونظام !

# هذه الصفات ليست مغايرة للذات ٠٠٠ هي عين الذات :

ثم يستطرد فيؤكد أن البساطة في مفهوم الذات المقدسة ، وهي ذات اشالواجب الوجود ، متوفرة له ، مهما يوصف من صفات :

فما لا يقتضيه منها مفهوم الواجب يرد اليه على نحو ما شرحه ، وهي بعد ذلك ووجوده شيء واحد ٠٠٠

- \_\_ هى نفس وجوده مع اضافة ٠
  - \_\_ أو اشافة وسلب معا •
- ... وما يستلزمه منها هذا المفهوم هو نفس الوجود مع سلب ٠

فالأول: يعقل ذاته ، ويعقل نظام الخير الموجود في الكل و ( يعقل ) أنه كيف يكون (١) \*

# علم الواجب علة الايجاد:

فذلك النظام \_ لأنه يعقله \_ هو مستفيض كائن موجود (٢) .

وكل معلوم الكون ( الكائنية ) ، وجهة الكون عن مبدئه ، عند مبدئه (٣) ٠

وهو (أى الكل) خير غير مناف، وتابع لخيرية ذات المبدأ وكمالها المعشوقين لذاتيهما ٠٠٠ فذلك الشيء مراد ، لكن ليس مراد الأول هو على نحو

<sup>(</sup>۱) شرح شالولجب • (۲) شرحُ لمعقة الخلق •

<sup>(</sup>٢) شرح لصفة حدوث الكون ٠

مرادنا ، حتى يكون له فيما يكون غرض - فكانك قد علمت استحالة هذا وستعلم - بل هو لذاته مريد هذا النحو من الارادة العقلية الحضة (١) •

حياته عين علمه: وحياته حالها هذا أيضا بعينه ، فأن الحياة التي عندنا تكمل بادراك ، وقعل هو التحريك ، ينبعثان عن قوتين مختلفتين وقد صح أن نفس مدركه ـ وهو ما يعقله من الكل ـ هو سبب الكل ، وهو بعينه مبدأ قعله ، وذلك أيجاد الكل و فمعنى الحياة منه واحد ، هو: ادراك ، وسبيل الى الايجاد و فالحياة منه ليست مما تفتقر الى قوتين مختلفتين ، حتى تتم بقوتين و فلا الحياة منه غير العلم (والادراك) و وكل ذلك له بذاته (٢) و

ارايقه في الحقيقة والمفهوم لا تغاير علمه: وايضا فان الصورة المعقولة التى تحدث فينا فتصير سببا للصورة الوجودة الصناعية ، لو كانت بنفس وجودها كافية لأن تتكون منها الصور الصناعية – بأن تكون صورا هي بالمفعل مبادىء لما هي له صور ، كان المعقول عندنا هو القدرة ولكن ليس كذلك ، بل وجودها لا يكفى في ذلك ، لكن يحتاج الى ارادة متجددة منبعثة من قوة شوقية يتحرك منهما معا القوة المحركة ، فتحرك العصب والأعضاء الآلية ، ثم تحرك الآلات الخارجة ، ثم تحرك المادة و فلذلك لم يكن نفس وجود هذه الصورة المعقولة قدرة ولا ارادة ؛ بل عسى القدرة فينا بعد المبدأ المحرك وهذه الصورة محركة لمبدأ القدرة ، فتكون مجركة المحرك .

لكن واجب الوجود ليست ارابته مغايرة الذات لعلمه ، ولا مغايرة المفهوم لعلمه ، فقد بينا أن العلم الذي له هو بعينه الارادة التي له .

قدرته عين علمه: وكذلك قد تبين أن القدرة التي له هي كون ذاته عاقلة المكل عقلا هو المبدأ للكل ـ لا مأخوذا عن الكل ـ ومبدأ بذاته لا متوقف على وجود شيء ٠٠٠

فاذا حققت ، تكون الصفة الأولى لواجب الوجود انه أن ، وموجود -

- ثم الصفات الأخرى •
- -- يكون بعضها المتعين فيه هذا الوجود مع اضافة
  - --- وبعضها هذا الوجود مع السلب •

<sup>(</sup>١) شرح لمنة الارادة ٠ (٢) شرح لمنة المناة ٠

# وليس واحد منها موجبا في ذاته كثرة البنة ، ولا مِغايرة : عليه

فاللواتى تخالط السلب: انه لو قال قائل فى الأول ٠٠٠ انه جوهر لم يعين به الا هذا الوجود وانه هسلوب عنه الكون فى الموضوع و واذا قال انه: واحد ، لم يعين به الا الوجيود نفسيه هسلوبا عنه القسمة بالكم ، أو القول ( الشارح ) ، أو مسلوبا عنه الشريك و واذا قيل : عقيل ومعقول وعاقل ، لم يعن بالحقيقة الا أن هذا الوجود مسلوبا عنه جواز مخالطة المادة وعلائقها •

ومع اعتبار اضافة ما ٠٠٠ اذا قيل له : اول ، لم يعن الا اضسافة هـذا الوجود (الواجب) الى « الكل » واذا قيل له : قادر : لم يعن به الا انـه واجب الرجود مضافا الى ان وجود غيره انما يصح عنه على النحو الذي ذكر ، واذا قيل له : حى ، لم يعن الا هذا الوجود العقلى مأخوذا مع الاضافة إلى « الكل » المقول له أيضا بالقصد الثانى ، اذ الحى هو الدراك الفعال ،

واذا قبل مريد : لم يمن الا كون واجب الوجود ... مع كونه عقلا ، أى مسلوبا عنه المادة ... مبدأ النظام الخير كله وهو يعقل ذلك ، فيكون هذا مؤلفا من الشيافة وسلب • واذا قال جواد ، عنساه من حيث هذه الاضافة هع السلب ، بزيادة سلب آخر ، وهو أنه لا ينحو غرضا لذاته • واذا قبل : خير ، لم يعسن الا كون هذا الوجود (الواجب) مبرأ عن مخالطة ما بالقوة والنقص ، وهسدا سلبه ، وكونه مبدأ لكل كمال ونظام ، وهذا الضافة •

فاذا عقلت صفات « الأول » الحق على هذه الجلة ، لم يوجه فيهنا شيء يوجب لذاته اجزاء ، أو كثرة بوجه من الوجوه » (١) \*

华 华 华

the state of the

ابن سينا اذ يحاول التوفيق بين فكرتى الواجب ، وبين وصف الله بصفاته التى وردت له كخالق على النحو المشار اليه ، يظن أنه صان وحدة ماهية الواجب - الذى هو الله الآن - وحال دون أن يتصور الذهن كثرة فيه بوجه من الوجوه ، سواء أكانت كثرة ذاتية أو اعتبارية • كما يظن مع ذلك أنه صان على الله - الذى هو واجب الوجود الآن - وصفه بصفاته التى جاء بها القرآن الكريم •

<sup>(</sup>۱) ابن سينا في ، النِجاة ، : جِن ٢٥٠ ، ٢٥١ ·

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

#### فقسد بین فی محاولته هذه:

سان « الأول » سوهو العنوان الذي يتناول واجب للوجود والله معا سعقل وعلم •

ـ كما بين أن معنى الصفات التى يقتضيها معنى الخلق فى جانب اشه والتى تعد زائدة على مفهوم الواجب الاغريقى ، وهى صفات : الايجاد والحياة والقدرة والادراك ٠٠٠ المغ ، تساوق العلم والادراك ٠

وان اتصاف « الأول ، بهذه الصفات التي تعد زائدة على مفهوم الواجب ليست وراء العلم والادراك بل هي وهو سواء في الحقيقة والمفهوم • ووصف « الأول ، بها اذن لا يجعله متكثرا حتى ولو بالاعتبار •

## ومحاولة ابن سينا هـده تنبىء عن أنه قبل من الفكر الاغريقي :

بساطة الماهية : في تحديد الله سبحانه وتعالى التي نقلت اليه من واجب الرجود الأرسطي •

# وقبسل من الاسسلام:

وصف الواجب بصفات ، نقلت اليه من اعتقاد أن الله خالق .

وكما تنبىء عن قبوله لهذا ، تقوم على اعترافه أيضا بمصطلح جديد : هو ألله الواجب ، أو ألله وأجب الوجود ، أو « الأول » • والتعبير بالأول مو الفضل لديه عندما يتحدث في هذا المجال ، وعلى الأخص في كتابه « النجاة » •

وفلسفة ابن سينا لم تنف اذن وصف « الأول » بصفات ، بل على العكس المتزمت وصفه بذلك ، ولكنها فقط عمدت الى بيان ان اتصافه بصفات ايا كان شانها لا يضم جديدا الى ذاته وماهيته ، اللتين يحددهما الوجود الخاص ٠٠ فكل ما يوصف به من صفات هو والذات شيء واحد ، وهو بالتالى عن ماهيته ، لأن المصفات التي يوصف بها لا تخرج عن انواع ثلاثة :

نوع اذا وصف به « الأول » أفاد أن القصد من وصفه به سلب ما يؤدى الله عنه : فالذات هي هي على وحدتها ، لم يتغير فيها شيء بذلك ، وهذا النوع هو ما يستلزمه مفهوم واجب الوجود •

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

ونوع اذا وصف به افاد ان ذلك له على وجه النسبة والاضافة الى المالم كمخلوق له: والانسان فى واقع الأمر هو الذى يتصور « للأول » صفات هذا النوع بناء على انه هو الذى اوقع الصلة بين ذلك « الأول » والعالم فى تصوره لها على نحو: ان احدهما خالق والآخر مخلوق ٠٠٠ فذات الأول هى هى على وحدتها لم تتغير بزيادة ولا نقص ، بتصور الانسان له على هذا النحو وهذا النوع من الصفات لـ « الأول » يستتبعه اعتقاد ان الله خالق ٠

ونوع الخير اذا وصف به « الاول » افاد أن ذلك له على وجه السلب كما في النوع الاول ، وعلى وجه النسبة والاضافة أيضا كما في النوع الثانى • وقد تقدم أن هذا النوع من الصفات لا يغير من وحدة ذات « الاول » وماهيته شيئا ، وهو مما يستتبعه الاعتقاد بأن الله خالق ، ومدبر للكون ايضا •

وشرحه أن اتصاف « الأول » بأرصاف لا يغير من وحدته ، هو العنصر الثانى في محاولته التوفيق هنا • والعنصر الأول في هذه المحاولة قبول البساطة في وحدته ، وقبول اتصافه بما يصح لمه من صفات ـ كما ذكرنا •

وهذا العنصر الثانى فى هذه المحاولة ـ وهو العنصر الذى يتمثل أولا فى رد بعض الصفات الى ذات « الأول » ، وثانيا فى بيان عدم تغير ماهيته وذاته باتصافه باية صفة كانت ـ ادق وأعمق من العنصر الأول ، اذ قيسا بمقياس النظر الفلسفى ٠٠٠

فما فى هذا العنصر من رد بعض الصفات ، وهى ليست لد الأول » باعتبار انه واجب ، الى ذاته بهذا الاعتبار يقوم على تقريب معانيها من معناه وهذا التقريب يحتاج الى مهارة عقلية ، وسعة افق فى التفكير •

وما فيه من بيان عدم تغير ذاته وماهيته باتصافها باية صفة كانت ، يتوقف على تفتيش عقلى دقيق للتعبير عنه • لأنه يؤول فى الواقع الى أن الاتصاف عملية للانسان يقوم بها ، باعتبارات مختلفة يعتبرها فى ذات « الأول » :

فمرة عندما يقرنه في التصور العقلي بالعالم ، فيحدده بصفات ـ هي وليدة هذا الاقتران الذهني ـ تميزه عما اقترن به ٠

ومرة ينظر اليه على انه اسمى الوجود كله ، وقوق كائناته المددة المتناهية ، فيسلك في وصفه للتعبير عن هذا التمييز طريق سلب ملاءمة صفات المحدد له ، لأنه غير متناه في تصور الانسان لياه .

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

فاضافة صفات له مرة ، وسلب صفات عنه مرة الحرى طريقان من طرق التعبير عن كماله المللق ، وهما من صنعة الانسان ، وطريق السلب منهما أوضح في هذا الغرض •

ولذا كان السلب الطريق المفضل عند بعض الخواص ، الذي يقر بعجز الانسان عن أن يصل بادراكه الانساني الى كنه الموجود الأسمى في الكون ·

وطريق الاضافة يعبر أيضا عن هذا الكمال لـ « الأول » ، لأنه لا يقف في وصفه بصفة يشترك معه فيها غيره ، عند حد القدر المشترك ، بل يتجاوزه في جانبه الى ما فوق هـذا القدر بحيث يريده غير محدد ، وغير متناه بالنسبة اليه •

لكن هل سبق ابن سينا في طريق (١) سلب الاتصاف في التعبير عن كما

يحدثنا « فندلبند » (٢) عن « فيلون » فيلسوف اليهودية قبل الميلاد ، بانه

<sup>(</sup>١) أما طريق الاتصاف فأمر فطرى ، ليس لحديث السبق والتبعية فيه موضوع ٠

 <sup>(</sup>۲) في كتابه و تاريخ الظسفة » ص ۱۹۷ تحت عنوان : « الله والعالم » ، أثناء عرضه للمنهب الثنائي في الوجود وتعليقه على فكرة الوساطة بين طرفيه ٠٠٠.

و « فندلبند » يرى أن فكرة تدرج الموجودات وصدورها من ألله الى أدنى شيء في العالم الأرضى والريط بين ألله والعالم عن طريق الوساطة ، محاولة المتوفيق بين مذهب الرواقيين المقاتل بوحدة الموجود ويحلول ألله في العالم • ويعتقد أن هذه المحاولة على هذا النحو حصلت في مدرسة الاسكندرية في عصر « الاختيار والإنتخاب » •

ثم يقول : « بوساطة هذا التحول تكثرت الصعوبة التي في المذهب الأرسطى .. وهي التي تتعلق بتأثير الله في المعالم .. لانه مع وجوب ادعاء أن الله عقل محض ، تصبح مادية أثره غير منسجمة مع هــذا الادعاء ، على أن أرسطو نفسه لم يوضح علاقة المعرك غير المتحرك بالذي يتحرك : أهي على نمط المتأثير والتأثير ، أم على نمط أخر ،

يزاد على ذلك أن المذهب الثنائي لا يرمني فحسب التي وضع الله كعقل المام المادة ، ووضع ما قوق المحسوس المام المحسوس ، بل يهدف مع ذلك التي جعل الله قوق العقل ، كما هو فوق المحسوس » •

ويرى « لنبلبند » لذلك نظيرا في المدهب الفيثاغورى المديث « فانه ان جعل ( الواحد ) . و ( المثاني ) كامسلين في الوجود ، يقصد د ( الثاني ) ـ لا محالة ـ للادة . كفي « خال سن . المثان و المثان و المثان و المثان عن . المثان و المثان و

nverted by lift Combine - (no stamps are applied by registered version)

اثر هذا الطريق ، كما يحدثنا بأنه عثر عليه في « الأفلاطونية الحديثسة ، من بعد فيلون ، فيقول :

« والترقى أو البالغة فى سلب اتصاف الله بأية صفة ، نراها عند « فيلون » اليهودى ، الذى أبرز التضاد بين المتناهى المحدد وبين الله ، ووضحه على نحو : أن الله ، يمكن أن يقال عنه فحسب : ليست له المحمولات ( أى الصفات ) المتناهية ، المتعارفة فى نظر الانسان لأنه قوق كل شيء ، ولذا لا يسمى ولا يحدده اسم .

وهذه الطريقة في سلب اتصاف الله باية صفة كانت معروفة في علم الكلام باسم « المذهب السلبي » ، ونجدها بعد « فيلون » عند مدافعي السيحية الذين تأثروا به ، وعلى الأخص عند « جوستين » والأدريين (١) •

المسورة المحضة كعقل ومرة يقصد به ما فوق العقل من علة العلل ، كحقيقة أولى يفيض عنها ( الواحد ) كعقل و ( الثاني ) كمادة •

وفى هذه الحال الأخرى ييدو أن ( الواحد ) الثانى ، رهو العقل - كمخلوق أول - صورة كاملة لـ ( الواحد ) الأعلى · وهذا القصد الثانى - وأن كان يعتبر العقل مخلوقا للأول الكامل كمالا مطلقا - يهدف الى المترقى في عدم اتصاف الله باية صفة » ·

وهذا الذى علق به و فندلبند ، على فكرة الوساطة بين طرفي الوجودي في المذهب · الثنائي حرى أن يوجه الى عمل الفلاسفة الاسلاميين المثائيين في المشرق في ربطهم الله بالعالم ·

(۱) من هؤلام ايضا و توماس فون اكفينو ، • ففى كتاب و تاريخ الفلسفة فى القصون الوسطى ، (ج ۱ : حس ۱۳۴ ، ۱۳۰ ) ينقل الوجست ميسر عن و توماس ، فى هلذا الشان ما تصه :

دالله بسيط على الاطلاق ، ونحن اذا اضفنا الله كمالات (صفاد ) كثيرة ، يحصل هذا لانا ننظر الى ذاته مرة باعتبار ، ومرة اخرى باعتبار اخر ، وعلى كل حال ليس بمتيسر لنا ان نكون عن الله معرفة دقيقة (Adaguat) . والمعانى أو المفاهيم ، (Begriffel) . والمعانى أو المفاهيم ، (المعانى الستفادة من دائرة الانسان ، كالمعقل والارادة والمثالهما ، يمكننا أن ننقلها الى الله ونطلقها عليه على سبيل المجاز لمقط ، وعلى ان يلاحظ فيها الكمال المطلق دالنصبة الميه ، فكل معنى له قيمة تامة نضيفه غير محدد بوجه ، بل كثيرا ما يجب علينا أن نلتزم طريق السلب ، ونعرف ان صفاتنا المنتزعة من المحدد اولى بان تسلب عن الله ، بدلا من ان تضاف الميه ،

رمع هذا المتحفظ يجور لنا أن ناول :

الله حقيقة كاملة على الاطلاق ، وفي الوقت نفسه عقل على الاطلاق ، واون موضوع لمعرفته هو نفسه و ويعرف في نفسه مع هذا كل ما كان ويكون هو سببا في وجوده : يعرف على العموم كل واقع وكل ممكن أن يقع ، ويعرف هذا كله لا في صناته العامة فصب ، بل ايضا في صفاته الفردية الشخصية . . . ومن هنا كانت و المثل ، كأصول للأشياء ، في علم الشديد . . .

\_\_\_\_\_

كما يقابلنا المذهب في الأفلاطونية الحديثة أيضا ، وأن كأن في صورة أوضع وأدق : فأش ـ تبعا لما في رسائل هرمس ـ ينظر اليه على أنه علة غير متناهية للوجود والعقل ، من شأنها أن لا تدرك ولا تحد باسم ، أذ هي فوق كل « وجود ، ومع ذلك هي الموجدة للعقل أول ما أوجدت ، أي أنها كانت قبل « العقل ، أيضا ٢٠٠ ، ٠

ويبدو أن ابن سينا أن سبق بطريق سلب اتصاف أشه بأية صفة للتعبير عن كماله المطلق ، كما رأينا عند فيلسوف اليهودية ، فلم يأخذ هذا الطريق \_ أن افترضنا أنه وقف عليه \_ بالترجيه الذى وجهه به ، « فيلون » السابق • • • فابن سينا لم يستخدمه كطريق عام على الاطلاق ، كما استخدمه « فيلون » ، بل عمد اليه في جانب بعض صفات « الأول » فقط ، وهي الصفات التي يستتبعها مفهوم واجب الوجود •

كما أنه لم يعلل الالتجاء الى هذا الطريق بما عللت به الأفلاطونية المديثة من أن الله فوق الوجود ، وفوق العقل ، ولذا لا تحده صفات هذا الوجود ولا يدركه العقل الانسانى ، بل برر ذلك بحرصه على وحدة « الأول » ، وبساطته في ماهيته ، مع صحة اجراء هذه الصفات عليه .

فابن سينا يقر مبدأ الاتصاف ، وهذا المبدأ نفسه يعتبر أحد أساسين عنده في توفيقه هنا في مشكلة الوحدانية والصفات ، بين الدين والفلسفة • • لكن يريد فحسب أن يخرج الاتصاف على وجه لا يتنافى مع بساطة الموصوف ، ومع وحبته من كل وجه • وطريق السلب بعبارة أخرى احدى وسلائل هذا التخريج في نظره •

بينما « فيلون » ، ورجال الافلاطونية الحديثة يعارضون مبدأ الاتصاف على العموم :

اولا: لأن تطبيقه على الاول ، وهو فوق الوجود ، وفوق العقل ٠٠٠ يحيله الى محدد ومتناه ٠٠٠ والفرض انه عندهم غير محدد وغير متناه ٠

وثانيا: لأن في هذا التطبيق نفسه ما يتنافى مع بساطة الاول التى له من كل وجه في رأى افلوطين ، ومن تبعه من رجال مدرسته ·

\*\*\*

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

# علم واجب الوجود

## في الفكرة الاغريقية:

واجب الموجود ـ وفق الفكرة الاغريقية ـ عقبل وادراك ، فهو يعقبل،

وموضوع تعقله وادراكه نفس ذاته ، فلا يتجاوزها الى غيرها •

وعلمه كندلك عين ذاته ، فلا يضيف اليها جنديدا ، ولا يحدث فيها

## في الإسسالم:

والله سبحانه وتعالى - كما فى الاسلام - يعلم: فيعلم ذاته ، ويعلم. غيره ، وغيره هو هدا العالم وما يجرى فيه من احداث ، وما يحصل فيه من كون وقساد • وعلمه لغيره كعلمه لذاته جل جلاله • • لا يغير من وحدانيته ولا من تفرده فى تدبير الكون واحداث الأثر فيه •

ولأنه خالق لابد أن يعلم ما يخلقه ، ولأن خلقه لا يتقيد بزمن ولا مكان ، لا يقفُ علمه بما يخلق عند وقت معين ، ولا مكان معين .

فعلمه اذن شامل لذاته ولغيره ، ومحيط بكل كائن في أي مكان وأي زمان٠٠. وعلمه لذاته من مستلزمات الوهيته ٠

وعلمه لغيره من مستلزمات ، كونه خالقا ٠

واحاطته في علمه من مستلزمات تقوده ، ووحدانيته ٠

والأول : وهو التعبير المالوف لابن سينا عن دالله ما الواجب الوجوده ، يعقل ذاته ، وكونه يعقل ذاته لا يضر ناحية الفلسفة ولا جانب الدين فيما أتى به كل واحد منهما في شانه ،

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

لكن اذا علم الأول غيره: خرج الأمر عندئذ عن مقتضى واجب الوجود الاغريقى ، وادى علمه بغيره الى تكثر فى ماهيى الواجل من جهة ، والى تغيره وعدم ثباته على حال واحدة من جهة أخرى • والفرض أنه غير متكثر فى وحدية ولو بالاعتبار ، وأنه ليس له حال أخرى منتظرة لم تكن له ، لأنه تام بالفعل ، وكامل بالفعل •

واذا لم يعلم الأول غيره كان عدم علمه بغيره سببا فى أن يسلب عن اش جانب من أهم الجوانب فى ريوبية الله ٠٠٠ لأن الله اذا لم يعلم غيره ، وهو هذا العالم ، فكيف يخلقه ويدبره ؟

لم يكن لدى ابن سينا ـ وغيره من فلاسفة المسلمين المشائيين ـ من سبيل المي اقصاء فكرة واجب الوجود ومقتضياتها ، وابعادها عن دائرة التفلسف الاسلامي والجدل العقلي حول الله ، لأنه استعان بها في التدليل على وجود الله ، وسلم له الاستدلال بها اذ ذاك ولم يستطع كدنك أن يتخلى عن الاعتقاد بعلم الله للعالم وأحداثه ، لأنه مسلم ، ومسلم مدافع ، حمله دفاعه عن الاسلام على أن يستعير من غير الاسلام مما ظنه مصدر حجة ويرهان امام العقل الانساني العام ، ليستعين بما يستعيره في تأييد الاسلام !

فلم يجد بدا من أن يوفق بين الفلسفة والدين على العموم ، ولم يجد بدا هنا من أن يوفق فى الأول بين بساطته فى الماهية وعدم تكثره ولو بالاعتبار وكذا عدم تغيره من جهة ، وبين امتداد علمه الى ما وراء ذاته وشموله ما سواه من جهة أخرى •

فاذا وضح ابن سينا الآن أن امتداد علم الأول الى ما وراء ذاته لا يحدث فى الذات تغييرا ، ولا يحدث فيها تكثرا ، ولا يخرج بها عن تمامها واستقرارها فيجعلها متجددة تبعا لتجدد علمها بما يقع وراءها فى عالم الكون والفساد لله وضح ابن سينا ذلك على هذا النحو ، كان موقفا فى توفيقه بين رغبته المعقلية وايمانه القلبى •

لكن كيف ذلك ؟

كيف يتم أن يساوى علم الأول بما وراء ذاته علمه بذاته في أنه لا يترتب عليه أحداث الكثرة والتغير فيها ؟

ثم كيف يكون علمه بغيره هو نفس ذاته ، ويتساوى فى ذلك مع علمه بنفسه ؟

ابن سينا يحاول أن يجية عن هـنه الأسئلة ، ويتخـن لماولته هـنه خطوتين :

يبين أولا أن « الأول » عقل ، ويعقل ذاته ، وأنه بكونه عقلا ومعقولا لذاته وعاقلا لها ، لا يتكثر ولو بالاعتبار ٠٠

فيقول:

« اشارة : الأول معقول الذات قائمها ، فهو قيـوم برىء عن العلائق. والمواد ، وغيرها مما يجعل الذات بحال زائدة ٠٠ وقـد علم أن ما هـذا حكمه فهو عاقل لذاته ، معقول لذاته »(١) ٠

ويقول في نص آخر:

« ۰۰۰ وكل ما هو بذاته مجسرد عن المسادة والعسوارض ، فهو بذاته معقول ، و « الأول » الواجب الوجود مجرد عن المسادة وعوارض المسادة ٠

- فهو بما هو هویة مجردة ، عقل •
- وبما يعتبر له من أن هويته المجردة لذاته ، فهو معقول لذاته ·
  - ويما يعتبر له من أن ذاته لها هوية مجردة ، هو عاقل ذاته ·

فان المعقول هو الذي ماهيته المجردة لشيء ، والعاقل هو الذي له ماهية مجردة لشيء ، وليس في شرط هذا الشيء أن يكون هو أو آخر ، بل شيء مطلقا ، والشيء المطلق اعم من أن يكون هو أو غيره •

فد « الأول » لأن له ماهية مجردة لشيء هو عاقل ، ويما ماهيته مجردة لشيء هو معقول ، وهدا الشيء هو ذاته • فكل من تفكر قليلا علم أن العاقل. يقتضى شيئا ، وهدا الاقتضاء لا يتضمن أن ذلك الشيء آخر ، أو هو وأيضا • • فانا نعلم يقينا أن لنا قوة نعقل بها الأشياء ، فأما أن تكون القوة التي نعقل يها هدذا المعنى ( وهو أن لنا قوة تعقل بها الأشياء ) فتكون هي بعينها تعقل ذاتها فيثبت المطلوب ، أو تعقل ذلك بقوة أخرى فتكون لنا قوتان : قوة نعقل بها الأشياء ، وقوة نعقل بها الأشياء ، ولكن هدذا محال • فيكون فينا قوى تعقل الأشياء بلا نهاية بالفعل ، ولكن هدذا محال •

<sup>(</sup>۱) و الاشارات ء : ج ۱ ، من ۲۱۲ •

فقد بان أن المعقول لا يوجب أن يكون معقول شيء آخر • ويهذا يبين الله ليس يقتضى المعاقل أن يكون عاقل شيء آخر ، بل كل ما يوجد له المساهية المجردة فهو عاقل ، وكل ما هو ماهية مجردة توجد لشيء فهو معقول • واذا كانت هده المساهية لذاتها تعقل ، ولذاتها أيضا تعقل كل ماهية مجردة تتصل بها ولا تفارقها فهي بذاتها عاقل ومعقول • •

فقد بان أن كونه عاقلا ، ومعقولا ، لا يوجب فيه كثرة البتة ١١٥٠ .

وهده الخطوة ، وهى أن كونه عاقلا وأن ذاته موضوع عقله ، تعتبد كمقدمة لبيان : أن علم « الأول » بالغير لا يوجب فى ذاته كثرة ، ولا يحدث فيها تغييرا بوجه من الوجوه • لأنها أوضحت أن كونه عقلا ، واتخاذ ذاته موضوع تعقله لم يخرجه عن بساطته فى الماهية ، وثباته على حال واحدة ، وتمامه لا ينتظر له حال أخرى • فاذا كان تعقله للغير وعلمه به دوتلك مهمة الخطوة الثانية د لا تختلف عن علمه بذاته ، فالنتيجة واحدة ، وهى : أن علمه بالغير لا يخرجه كذلك عن بساطته وثباته وتمامه •

ثم يبين ثانيا أن « الأول » يعلم الغير ، وأن علمه بالمغير وما سواه على وجه كلى ، وقت شرح كيفية ذلك • ثم أوضح أخيرا أن ذاته مبدأ علمه بالغير ، وليس العكس وهو : أن هذا الغير مصدر علمه ، ولذلك لا يخالف علمه ذاته ولا تغاير بينهما • • فعلمه عين ذاته •

يقول في بيان انه يعلم الغير ، وأن علمه به على وجه كلى :

« تذنيب : فالواجب الوجود يجب أن لا يكون علمه بالجزئيات علما «زمانيا ، حتى يدخل فيه الآن والماضى والمستقبل فيعرض لصفة ذاته أن تتغير ، بل يجب أن يكون علمه بالجزئيات على الوجه المقدس ، العالى عن الزمان والدهر •

<sup>(</sup>۱) د النجاة ، : من ٢٤٤ ، ٢٤٥ ٠

ويجب أن يكون عالما بكل شيء ، لأن كل شيء لازم له بوسط أو بغير وسط ، يتأدى اليه بعينه قسدرة الذي هو تفصيل قضائه الأول تأديا واجبا ، لذ كان مالا يجب لا يكون ، كما علمت ع(١) •

ويقول في توضيح أن ذاته مصدر علمه بالغير ، وليس العكس وهو غير مصدر علمه به ٠

« اشارة : واجب الوجود يجب أن يعقل ذاته بذاته على ما تحقق ·

ويعقل ما بعده من حيث هو علة لما بعده ، ومنه وجوده ، ويعقل سائر الأشياء من حيث وجوبها في سلسلة الترتيب النازل من عنده طولا وعرضا ه(٢) •

#### ويزيد ذلك توضيحا بقوله:

« وليس يجوز أن يكون وأجب الوجود يعقل الأشياء من الأشياء والا قذاته: أما متقومة بما يعقل فيكون تقومها بالأشياء ، وأما عارض لها أن تعقل فلا تكون وأجبة الوجود من كل جهة ، وهددا محال ، أذ لا تكون بحال لولا أمور من خارج لم يكن هو ، أو يكون لها حال لا تلزم عن ذاته ، بل عن غيره ، فيكون لغيره فيه تأثيرا •••

ولأنه كما سبق ، مبدأ كل وجود ، فيعقل من ذاته ما هو مبدأ له ، وهو مبدأ للمرجودات الموجودات التامة بأعيانها ، والموجودات الكائنة الفاسدة بأنواعها ولا ، ويتوسط ذلك بأشخاصها •

وبوجه آخر: لا يجوز أن يكون عاقلا لهده المتغيرات ، مع تغيرها من حيث هي متغيرة ، عقلا زمانيا مشخصا • فانه لا يجوز أن يكون تارة يعقل منها أنها معجودة غير معدومة غير معدومة ، وتارة يعقل منها أنها معدومة غير موجودة • ولكل واحد من الأمرين صورة عقلية على حدة ، ولا واحدة من الصورتين تبقى مع الثانية ، فيكون واجب الوجود متغير الذات •

<sup>(</sup>۱) د الاشارات ۽ : ج ۲ ، من ۷۱ ، ۷۷ •

<sup>(</sup>Y) المندر السابق: ج Y ، من ٦٩ •

ثم القاسدات: أن عقلت بالماهية المجردة وبما يتبعها مما لا يشخص ، لم تعقل بما هي قاسدة ، وعوارض مادة ، ووقت ، وتشخص ، لم تكن معقولة ، بل محسوسة أو متخيلة ، ونحن قد بينا في كتب أخرى : أن كل صورة محسوسة ، وكل صورة خيالية فأنما ندركها من حيث هي محسوسة ، ونتخيلها ، بالة متجزئة ، وكما أن أثبات كثير من الأفاعيل للواجب بالوجود نقص ، كهذلك أثبات كثير من التعقلات ،

بل واجب الوجود انما يعقل كل شيء على وجه كلى ، مع ذلك فلا يعزب عنه شيء شخصي • فلا يعزب عنه مثقال درة في السماوات ولا في الأرض»(١) •

« فأما كيفية ذلك : فلأنه أذا عقل ذاته ، وعقل أنه مبدأ كل موجود ، عقل أوائل الموجودات عنه وما يتولد عنها ، ولا شيء من الأشياء يوجد ألا وقد صار من جهة ما وأجبا بسببه ، فتكون هذه الأسباب تتأدى بمصادماتها ألى أن توجد عنها الأمور الجزئية .

ف « الأول » يعلم الأسباب ومطابقتها ، فيعلم ضرورة ما تتأدى اليه وما ، بينها من الأزمنة ، وما لها من العودات • لأنه ليس يمكن أن يعلم تلك ، ولا يعلم همذه • فيكون مدركا للأمور الجزئية من حيث هى كلية ، اعنى من حيث لها صفات ، وان تخصصت بها شخصا فبالإضافة الى زمان متشخص ، أو حال متشخصة ، لو أخذت تلك الحال بصفاتها كانت أيضا بمنزئتها • • لكنها لكونها مستندة الى مبادىء ، كل واحد منها نوعه فى شخصه ، فيستند الى أمور شخصية •

وقد قلنا : ان من هذا الاسناد قد يجعل للشخصيات رسما ووصفا مقصورا عليها :

فان كان ذلك الشخص مما هو عند العقل شخصى ايضا ، كان للعقل الى ذلك المرسوم سبيل • وذلك هو الشخص الذي هو واحد في نوعه لا نظير لله ، ككرة الشمس مثلا أو كالمشترى •

<sup>(</sup>۱) ، المنجاة ، : من ٢٤٦ ، ٢٤٧

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

واما اذا كان منتشرا في الأشيفاص لم يكن للعقل الى رسيم ذلك الشيء سبيل ، الا الله يشار الله التحدام ١٠٤٠ .

معلم « الأول » للعالم وكائناته الكثيرة المتعلدة بوجه كلى من فلا يتغير علمه لهذا ، وبالتالى لا تتغير ذاته ، بتغير كون هذه الكائنات وفسادها ، وحدوثها وفنائها •

\_ وعلم « الأول » للعمالم مع ذلك من ذاته : وليس منتزعا من همذه الكائنات التي تعمر ١٠٠٠ فلا يضيف علمه بها اذن جمديدا طاربًا على ذاته حتى تكون له حالة منتظرة ، وقمد فرض انه تام وثابت ٠

\_ وعلم « الأول » للعالم لا يوجبه في ذاته كثرة بوجه : لأنه من ذاته وضمن علمه بذاته ، كما لم يوجب علمه بذاته كثرة فيها على أى نحو من الانحاء • واذا كانت هناك كثرة فهي في « الكل » بعد ذاته ، وليست في الذات نفسيها •

والفارابي يشترك مع ابن سينا في بيان ان علم « الاول » بالغير على النحر السحابق لا يحدث كثرة في ذاته ولو بالاعتبار ، وان تكثر هذا العلم بعد ذاته ، وفي بيانه كان مركزا ، كما كان دقيقا • ونص عباراته :

و واجب الوجود مبدأ كل نيض ، وهو ظاهر على ذاته بذاته ، ظله و الكل » من حيث لا كثرة فيه ، غهر من حيث هو ظاهر غهو ينال و الكل » من ذاته ، غعلمه سه و الكل » بعد ذاته ، ويتحدد الكل بالنسبة لذاته » · ذاته ، ويتحدد الكل بالنسبة لذاته » · ( د تصوص الحكم » : ص ١٣٢ ، ١٣٤ ) ·

ويقول :

' د علمه الاول لذاته لا ينقسم ، وعلمه الثانى عن ذاته اذا تكثر لم تكن المكثرة في ذاته ، بل بعد ذاته : د وما تسقط من ورقة الا يعلمها » ( الانعام : ٥٩ ) » ، ( المسلس السابق ص ١٣٥ ) .

وله ايضا :

« ليس علمه بذاته مفارقا لذاته ، بل هو ذاته · وعلمه بـ « الكل ، صفة لذاته ليست هي ذاته بل لازمة لذاته · وفيه الكثرة المتناهية بحسب كثرة المعلومات غير المتناهية ويحسب مقابلة القوة والقدرة المغير متناهية · فلا كثرة في الذات ، بل بعد الذات فان الصفة بعد الذات لا بزمان ، بل بترتيب الوجود · · ·

واذا اعتبر و الحق ، ذاتا وصفات كان كل في واحدة · فاذا كان و الكل ، متمثلا في قدرته وعلمه فمنهما يحصل و الكل ، مفردا عن اللواحق ، ثم يكتسى المواد كل الكل من حيث صفاته ، وقد اشتملت عليه أحدية ذاته » · ( المصدر السابق : ص ١٧٧ ) ·

<sup>(</sup>١) المصدر السابق : ص ٢٤٧ ، ٢٤٨ -

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

وابن سينا يظن ــ كما يظن الفارابي وغيره من فلاسفة المسلمين في المشرق من المسحاب الاتجاء الأرسطى ــ انه بهـذا الترضيح والشرح قـد حافظ في د الأول ، على خصائص واجب الوجود ٠٠٠

فحافظ على وحسدته التي له من كل وجه ، وعلى تمامه وعسدم انتظار حالة له لم تكن حاصلة فيه ·

كما صان فيه (في هذا الأول) أهم خصيصة من خصائص العقيدة ، وهي علم الله وراء ذاته ، ولكل كبيرة وصغيرة في ملكوته .

#### 游杂卷

وهكذا كان اجتماع واجب الوجود ، مع الله في الأول ، كما الراد فلاسفة المسلمين ان يجتمعا فيه ، مثيرا لحلول وتوضيحات عقلية ربما لا تدخل في طبيعة الدين ، كما لا تعبر هي عن خطوات تقدمية في سبيل التفكير الفلسفي فيما بعبد الطبيعة . . . .

وفي أوائل هدده الحلول والتوضيحات :

أن وجود « الأول ، عين ماهيته ٠

وأن صفاته عين ذاته ٠

وأن العالم معه قديم بالزمان •

وأنه لا يصدر عنه الا واحد بالذات ، وان تكثر بالاعتبار •

وأن علمه بد و الكل ، والعالم على وجه كلى ، ومع ذلك لا يعزب عنه مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض .

#### 络米袋

ثلاث كلمات ، لها مدلولات ثلاثة ٠٠٠

وثلاثة أنواع من القيم ٠٠٠

وتنم عن ثلاثة مصادر في التوجيه الانساني :

اللسيه •

واجب

الأول •

- ولو بقى « الله » فى عزلة عن « واجب الوجود » ، ولم يشتبك معه فى موازنة فكرية انسانية ، لبقيت لله قدسيته المدينية •

## - ولواجب الوجود منطقه الانسائى:

لكن « الأول » عند ابن سينا والفلاسفة المشائيين من المسلمين حاول ان يتضمن خصائص الاثنين ، فخلط فى تصوره بين قدسية الله الدينية ومنطق واجب الوجود الانسانى ، خلطا لا ييسر لمطلع على ما نسج حول هذا «الأول» من شروح أن يتبين فى وضوح اتجاه الدين فى الله ، واتجاه الفلسفة فى الواجب على انفراد •

#### \*\*\*

ان ما افاده فلاسفة المسلمين المشائيون في المشرق من الاستدلال على وجود الله من « الوجود » نفسه ، الى جانب ما في الدين من دليل عليه مشتق من العالم الواقعي سنتيجة قبولهم فكرة واجب الوجود الاغريقي ٠٠ لا يتكافأ مع مجهودهم العقلي في التوفيق بين الاسسلام والفلسفة فيما أثاره واجب الوجود في هذه الفلسفة من اشكالات ، وعلى الأخص في وصف الله بصفاته التي وردت له في القران الكريم ، وفي علمه لما يجرى في ملكوته ٠

ثم بعد هذا كله لا يصلح تقلسفهم أن يكون أساس توجيه ديني ٠٠٠ لأنه لا يلتئم مع طبيعة الدين كدين ، كما لا يصلح أن يكون أساسا لتوجيه عقلى لما فيه من كثرة التعاريج والالتواءات ، نتيجة الخلط من عدة مذاهب وآراء ٠

ولم درى فلاسفة المسلمين المشائيون قيمة الفكر الاغريقى ، وانه لم يخلص تماما من الشعر والخيال ، لآثروا ان يكون لهم منطق خاص بهم •

ولو علموا نتائج قبولهم آراء افلاطون وارسطو فى شرح العقيدة ، على العقيدة من حيث هى عقيدة ، لتركوا للقرآن الكريم وحده حكما هو حالطريق الى قلوب المصدقين ، وعقول الخاصة من الناس .

\*\*\*



# ثبت المسراجع

## ١ ـ مصاس عربيـة:

```
_ القران الكريم
                                    _ رسائل اخوان الصفا
                                  _ دائرة المعارف الاسلامية
                                    _ مقدمة ابن خلدون
                 _ الملل والنحمل ٠٠٠٠ للشهرستاتي
                 ـ ضحى الاسلام ٠٠٠٠ لأحصد أمين
                            _ فصل المقال فيما بين الحكمة
                  والشريعة من الاتصال ٠٠٠ لابن رشد
                  للمقريزي
                               ـ الخطط ٠ ٠ ٠ ٠
                 · للمسدودي
                             ـ التنبيسه والاشراف ٠٠٠ للمسعودي
- تاريخ المذاهب الفلسفية · · اسانتللانا (مخطوط بمكتبة جامعة
                 القاهرة
       Max Meyrhof
                     ـ من الاسكندرية الى بغداد ٠ ٠ لـ
          عبد الرحمن بدوى
                     _ اخبار العلماء بالخبار الحكماء • للقفطي
              ـ أعلام الموقعين عن رب العالمين · لابن قيم الجوزية
             ـ مختصر الصواعق المرسلة · · لابن قيم الجوزية
             _ الجواب الكافى ٠٠٠٠ لابن قيم الجوزية
                           ب شفاء العليل في القضاء والقدر
• لابن قيم الجوزية (سنة ١٣٢٩ه)
                                            والتعليسل
                   _ المنقد من الضلال ٠ ٠ ٠ للفرالي
```

تعسريب

\_ طبقات الشافعية · · · لامام المرمين الجويتي ــ المــواقف ٠٠٠٠ للايجيي \_ الفهرست · · · · الابن التديم ـ فتح البارى ٠٠٠٠ لابن حجر العسقلاني - المقابسات · · · ، المقابسات التوحيدي ـ الانتصار ٠٠٠٠ للفياط - أخبار العلماء بأخبار الحكماء · للقفطي - فيلسوف العرب والمعلم الثانى · للمرحوم الشيخ مصطفى عبد الرازق ـ رسائل اخوان الصنفا ٠٠٠ ـ الجمع بين رأيي الحكيمين ٠ ٠ للفارابي ـ فصوص الحكم ٠٠٠٠ للفارايي \_ المجموع ٠٠٠٠ المفارايي \_ الابانة عن غرض ارسطوطاليس في كتاب « ما بعد الطبيعة ، • للفارابي - رسائل في المحكمة والطبيعيات · لابن سينا \_ الاشارات والتنبيهات ٠ ٠ لابن سينا ـ تفسير المعوذتين ٠٠٠٠ لابن سيتا \_ الشفاء ٠ ٠ ٠ ٠ لابن سيتا - النجاة ٠٠٠٠ لابن سيتا ـ الكشاف ٠٠٠٠ للزمدشري

# ۲ ــ مصاس المائية :

- Geschichte der Philosophie, Fr. Ueberweg.

Berlin, 1926

— Die Philosophie der Araber in X Jahrhundert n., chr., Leipzig, 1967

Dr. Fr. Dieterici

— Die Philosophie des Islam, Max Horten

Muenchen, 1923

- Voelker - Psychologie, Wilhelm Wundt

Leipzig, 1929

— Geschichte der Philosophie, Wilhelm Windelband

Tuebingen, 1928

- Geschichte der Philosophie, August Messer

Leipzig, 1932

- Geschichte der Philosophie im Islam, T. de Boer S Stuttgert, 1901
- Einleitune in die Geistswissenschaften, W. Dilthey

Berlin, 1933

- Der Islam, Ed Montet

Bern, 1923

- Vorlesungen ueber den Islam, Dr. J. Goldzieher

Heidelberg, 1325

- Die Richtungen der islamischen Koran Auslesung, Dr. J. Goldzieher.
- Philosophiche Fach-ausdrucke, von o. Willmann, Muncheh.
- Der Einfluss der griechischen Philosophie auf die Entwicklune der islamischen Theologie, von Horvitz.
- Al-Kinde, von Flugel.



# محتويات الكتاب

| صفحا                                          | 71             |     |                      |                          |                                                        |   |                      |   | ,                                                                                                       |
|-----------------------------------------------|----------------|-----|----------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------|---|----------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣                                             | •              | •   | ٠                    | •                        |                                                        | • | ٠                    | • | مقسمة الطبعسة المامسة                                                                                   |
| ۵                                             | •              | ٠   | •                    | ٠                        | • •                                                    | ٠ | •                    | ٠ | مقدمة الطبعسة الرابعسة                                                                                  |
| ٧                                             | •              | •   | •                    | ٠                        |                                                        | • | •                    | • | مقدمة الطبعة الثالثة                                                                                    |
| ١.                                            | •              | •   | •                    | •                        | • •                                                    | • | ٠                    | • | مقدمة الطبعة الثانية                                                                                    |
| 11                                            | •              | ٠   | • .                  | •                        | • •                                                    | ٠ | ٠                    | • | مقدمة الطبعة الأولى                                                                                     |
| تمهيد : معتى الفلسفة الاسلامية<br>( ١٥ ـ ٢٤ ) |                |     |                      |                          |                                                        |   |                      |   |                                                                                                         |
| <b>Y1</b>                                     | ألتفكير        | من: | <b>بهي ۱</b>         | الا!<br>می               | الجانب,<br>الاسلا                                      |   | \                    | ٠ | الاختلاف في معنى الفلسة<br>الاسلامية<br>موقف المؤرخ التقافي مر<br>الرأيين                               |
| الكتاب الأول                                  |                |     |                      |                          |                                                        |   |                      |   |                                                                                                         |
| تاريخ الجانب الألهى من المتفكير الاسلامي      |                |     |                      |                          |                                                        |   |                      |   |                                                                                                         |
| ( 194 - 40 )                                  |                |     |                      |                          |                                                        |   |                      |   |                                                                                                         |
| 29<br>01                                      | سلة<br>ة تاثير | ظن  | ة :<br>أو عا<br>إجنب | لثانيا<br>لاط ا<br>ت الا | الصبغة ا<br>الرحلة ا<br>الاختا<br>الثقافا<br>اسباب الا |   | 77<br>73<br>70<br>13 |   | المحسلة الأولى : مرحسلا<br>العزلة أو ما قبل الاختلاء<br>موضوع التفكير<br>عوامل التفكير<br>محصول المرحلة |
|                                               |                |     |                      |                          |                                                        | ı |                      |   |                                                                                                         |

## الصفحة

| ٥٦           |                                           | • •   | <ul> <li>مصاس الثقافات الاجنبية</li> </ul>   |
|--------------|-------------------------------------------|-------|----------------------------------------------|
| ٨٢           | الث                                       | ۲٥    | المصدر الشرقى                                |
| ٨٤           | كلمة الله                                 | ۲٥    | اليهودية المفلسفة                            |
| ٨٤           | الروح القيدس                              | ٨٥    | عقيدة التشبيه                                |
| ٩.           | الجبر والاختيار                           | 74    | الجبر والاغتيار                              |
| 98           | المبدر الغريي                             | ٦٧    | الرجعة                                       |
| 40           | طابع العصر الاغريقي                       | ٧١    | السيحية الفلسفة                              |
| 99           | طابع العصر الهليني الروماني               | ۷٥    | مسألة عيسي والمسيح                           |
|              |                                           | ۸۱    | الأقانيم                                     |
| 1.0          |                                           | • •   | <ul> <li>الأفلاط وتية الصديثة</li> </ul>     |
|              | 7. (1 7 .)) 💌                             | •     | . 1 129                                      |
| ۱۲٦          | ۲ ـ المدرسـة الســـورية                   | 1.7   | ۱ ـ مدرســـهٔ اقلوطــین                      |
| 177          | ( يا مبليخوس )<br>في الناحية المتافيزيقية | 1.4   | وتلميذة فورفوريوس .<br>ولحد افلوطين          |
| 177          |                                           | , , , | وبحد المتوهين<br>الفلوطين ووبحدة الموجود الو |
| 179          | ٔ منهجــه<br>۲ ــ مدرسة اثينا             | 11.   | اسوهين ووردية الوجود او<br>وحدة الاصل        |
| 144          | ، برقلس<br>برقلس                          | ۱۲۱   | وحده الصن<br>فورفوريوس السوري                |
| 14.          | برسس<br>رایه المیتافیزیقی                 | ۱۲۲   | طريقته                                       |
| 177          | طبيعة العالم الشاهد                       | 177   | تفلسفه ٔ                                     |
| 170          | رأيه الانساني                             | 177   | في الناحية الميتافيزيقية                     |
| 177          | رأيه الأخلاقي                             | ۱۲٤   | في الناحية الأخلاقية                         |
| ۱۲۷          | خلاصة فلسفته                              | 140   | موقفه من المسيحية "                          |
|              | ,                                         |       |                                              |
| 12.          |                                           | نية ٠ | <ul> <li>مدرسة الاسكندرية القلسا</li> </ul>  |
|              | المدارس الأخرى التي خلفت                  | ١٤٥   | سانتللانا ومدرسة الاسكندرية                  |
| <b>\</b> c o | مدرسة الاستكندرية                         | 189   | في الموضوع                                   |
|              | مدارس: انطاكية ، حران ،                   | 10.   | في المنهج                                    |
| 107          | الرها ، نصيبين                            | ١٥١   | تعقيب                                        |
|              |                                           | 1     |                                              |

| iivei teti Dy | Till Collibille - | (iio stailips are | аррпесстутед | istered version |  |
|---------------|-------------------|-------------------|--------------|-----------------|--|
|               |                   |                   |              |                 |  |
|               |                   |                   |              |                 |  |
|               |                   |                   |              |                 |  |

754

#### الصفحة 177 الترجمة والمترجمون ما قبل الافلاطونية الحديثة 178 طريق الترجمة والنقل في العصر الهسسليني 178 اسباب الترجمة والنقل ١٨٠ الروماني 771 السبب في ترجمة المنطق ما بلغ العبرب من مصنفات السبب في ترجعة الفلسفة 141 الافلاطونية الصديثة الألهية والأخلاقية والنفسية ١٦٩ الشهر الكتب المترجمة : كتب 140 الكتب المزيفة مقياس معيرفة الصحيح 178 افلاطون 111 والزائف 177 كتب ارسطو 149 ما بلغ العرب من مصنفات اسباب التزييف الكتاب الثبائي الحللبة الإسلامية والفلسفة الاغريقية (8.0 - 190) 19Ŷ-اسباب قبول المسلمين للفلسفة الاغريقية ٠٠٠٠ 4.1 7.7 موقف الفلاسفة: التوفيق بين الدين والفسسفة 414 اخوان الصفاء ( هامش ) صور التوفيق: النمط الأول النمط الثاني 440 • مشكلة الوجود: اختلاف النظر في الوجود عند اصحاب الأفلاطونية YYY الوجود عند البراهميين ٧٤. المديثة: الفلوطين 279 عند"الاغريق : الايليون 137 برقلس 741 افلاطون 137 عند السيحيين العقليين 227

749

عند فلاسفة السلمين

ارسطو

عند الرواقيين

49.

**447** 

797

#### الصفحة 🛋 الكندى 727 ا الكندى وفكرة العرفة 7 £ V 117 الكندى ومشكلة الوجود الكندى وفكرة الوساطة القيمة 307 77.8 ● القسارايي 777 رأيه في الرجود 347 797 تعليق قدم العالم وحدوثه ثنائية المكن 247 797 تحولها الى وحدة فىالخارج 777 791 الفارابي وفكرة الوساطة الفارابي والمعرفة 717 447 وقوع المكن ليس من طبيعته • ابسن سينا 177 الوساطة أو فكرة العقول عند 747 ابن سينا والوجود ثنائية المكن في الاعتبار 277 ابن سينا الذهنى ووحدته في الخارج ۳۳۰ عالم الأفلاك 7.8 Y وجود المكن في الخسارج نشأة العقول 729 377 ُ لَيُس من طبعه معرفة الرجود فينظر ابن سيتا ٢٥٧ قدم العالم وحدوثه ۲۳٦ واجب الوجسود 411 قيمة المشكلة في نظر الفكر علم الواجب علة الايجاد 719 الاسلامي 777 ۲9. حياته عين علمه دليل واجب الرجود ارادته في المحقيقة والمفهوم 417 وحدانية واجب الوجود **477** لا تغاير علمه 49.

٣٨٠

8

444

قدرته عن علمه

علم واجب الوجود

فى الفكرة الاغريقية

علم واجب الوجود في الاسلام ٣٩٧

الجانب الاغريقي

في الوحدة

الصفات عين الذات

المتوفيق بين الفلسفة والدين

| Converted by | / HIT Combine - | · (no stamps are a | ppiled by regis | tered version) |  |
|--------------|-----------------|--------------------|-----------------|----------------|--|
|              |                 |                    |                 |                |  |
|              |                 |                    |                 |                |  |

# الصقمة ثبت المراجع:

 رقم الایداع بدار الکتب ۳٤٠٤ الترقیم الدولی × ــ ۰۰۰ ــ ۳۰۷ ــ ۹۷۷

دار غریب الطبساعة ۱۲ شارع نوبار (الاظرغلی ) القاهرة عن ۱۰ ب ۸۰ (الدواوین) ــ تلیفون : ۲۲۰۷۹



## هذا الكتاب

● لماذا وقف علماء المسلمين ابان نهضتهم العلمية ، بالتغلسف في جانب الألوهية عند ما نقل الى لغتهم من الأغريق القدماء ، ، ، ؟

هل الأن وقفتهم كانت لرد الوثنية الاغريقية فيما يسمى بالفلسفة وتوضيح رأى الاسلام في جانب الله وصفاته وافعاله . . ؟

- لماذا كان لعلماء المسلمين جهد بارز تفوقوا به على الاغريق ، غيما نقل في الرياضة ، والعلوم الكونية ، وأغادوا به أوروبا عندما تتلمذت على ما نقل اليها عن المسلمين في الأندلس وفي أماكن المسلمين الأخرى في أوروبا . . ؟ ألا يعود هذا التفوق في العلم والفكر والمنهج في البحث الى دعوة الاسلام الى تحصيل المعرفة . . ؟
- الام يرجع توفيق فلاسفة المسلمين في المشرق والمفرب بين الدين
   و الفلسفة ... ؟

هل يرجع الى حرص منهم على الاحتفاظ بقيمة العقل والايمان بالاسلام في الواقع .٠٠ ٤

أم يعود الى تصور للفكر الاغريقي يفيض عن جوهره وحقيقته، . ؟

مِ هِلُ الأفلاطونية الجديدة بمدرسة الاسكندرية كانت مصدرا لخروج بعض الديانات السماوية السابقة عن الايمان بوحدة الانوهية الى تثليث في أصل الوجود وعلته . . ؟

وهل (( وحدة الوجود )) وما تستتبعه من « الحلول » في التصوف الأجنبي كانت سبيا في الاعتقاد « بعصمة » الانسان عند بعض الطوائف بين المسلمين . . ؟

- هل علم الكلام عند طوائف أهل الكتاب كان مصدر الاعتقـــاد «بالرجعة » للامام الفائب و «للمهدى المنظر » عند بعض جماعات للمسلمين ن. ؟ كما كان مصدرا للخلاف بين الصفاتيين » وبين من يسبمون الفسيم بنفاة الصفات عن الله جل جلاله ، فيما نقراه في علم الكلام الاسلامي ، . ؟
- هل (( واحب الوجود )) يشكل تضية تعرفها الفلسفة الاغريقية وحدها ، ولا يعرفها القرآن الكريم .. ؟
   هل الله الخالق في الاسلام وصاحب الفعل في الكون كله: معطل عن الخلق في الفكر الفلسفي الأرسطي ... ؟
- هل الأعضل للاسلام وللمسلم: أن يأخذ طريقه إلى الايمان بالله وحده ، من القرآن ، كما يسلك ذات الطريق إلى الدعوة اليه ... ؟
   وهل الأغضل لطانب الفلسفة أن يفصل منهجها وقضاياها لكى يفهمها . عن أن تكون في خدمة الدين ، أي دين ... ؟
- هذا الكتاب : يجيب على مثل هذه الاسئلة في مقدمة ما يوضحه من قضايا ((الجانب الالهي من التفكير الاسلامي)) .

7 مكتباولغب